المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية : الدعوة

قسم الدعوة والاحتساب

# الوسائل الدعوية في المسجد النبوى فى العصر الحاضر

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدعوة إعداد الطالبة

> بركة بنت مضيف بن علي الطلحي بإشراف

فضيلة الدكتور / يوسف أمين أحمد الأستاذ المشارك بالكلية السعام الجامعي السعام الجامعي 1 ٤ ٢ هـ

﴿ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

قال في الحديث: (.. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الحديث لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ..) متفق عليه

- إلى من منحني من وقته وجهده ، وصبر عليّ طيلة أيام دراستي إلى زوجي .
- إلى من ربياني صغيرة ، وحرصا عليّ كبيرة إلى والدي ووالديّ جزاهما الله خير الجزاء وأوفره .
  - إلى المسؤولين عن الحرمين الشويفين .
- إلى الدعاة والمشايخ الذي بذلوا جهدهم في نشر دين الله تعالى من المسجد النبوي .
- إليهم جميعاً أهدي هذه الدراسة مع وافر الشكر للجميع والتقدير.

الشكر لله العلي القدير، أولاً وأخيراً على ما منح وأسدى ، أحمده أن منّ علــيّ بنعمه ظاهرة وباطنة ومن نعمه :إتمام هذه الدراسة، وأسأله تعالى أن يجعل عملــي خالصـــاً لوجهه الكريم ، إنه سميع مجيب الدعاء .

كما أشكركلية الدعوة والاحتساب بالمدينة النبوية ممثلة في جميع القائمين عليها وعلى رأسهم عميد الكلية الدكتور : راشد العدواني على ما قدموا من تيسير أمور الطالبات لإكمال دراستهن العليا وتذليل الصعاب أمامهن وكذلك أساتذة، وأعضاء هيئة التدريس فحزاهم الله خير الجزاء وضاعف لهم مثوبتهم إنه سميع بحيب .

و أزجي أوفر الشكر وأطيبة لأول من مد لي يد العون — بعد الله عز وحل – بوضعي على طريق البحث في هذا الموضوع بإشرافه على خطته فضيلة الدكتور عبد الرحمن الضـــحيان وفقه الله لكل خير .

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى المشرف فضيلة الدكتور/ يوسف أمين أحمله حفظه الله على ما أسدى إليّ من النصح ، والتوجيه في مدة إشرافه على إعداد هذا البحث . كما أشكر المقرر فضيلة الشيخ الدكتور:عادل عبد ربه على تفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة ، وأشكر الشيخين الفاضلين الشيخ الدكتور: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي والشيخ الدكتور : صالح بن سعد السحيمي على تفضلهما بقبول عضوية مناقشة الرسالة وإعطاء الكثير من وقتهما وراحتهما لقراءة الرسالة وهذا الفضل امتداد لفضلهما على فقد كان لي شرف طلب العلم عليهما من قبل فجزاهما الله خير الجزاء وأوفره وجعل ما قدماه وما يقدمانه في ميزان حسناقهما .

والشكر موصولٌ وموفورٌ لوالدي وشيخي . الشيخ الفاضل / عبيد بن عبد الله الجابري – حفظه الله تعالى – لما منحني من وقته الثمين، وما أسدى إليّ من النصح والرعاية الأبوية التي لم أعهد لها مثيلاً ، فجعل الله ذلك في ميزان حسناته ، وأكرمه في الدنيا والآخرة

وأخص بوافر الشكر والتقدير زوجي الشيخ / فيصل بن مقبول الطلحي لما قدمه لي من معونة وما تحمله معي طيلة دراستي وبحثي فجزاه الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة .

كما أشكر فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله الفالح - حفظه الله - لما قدم من محض النصح الذي كنت أجده منه و التعاون في تيسير كل ما من شأنه إخراج هذا البحث بصورة تتناسب مع مكانة المسجد النبوي ، وما تقدمه الجهات المسؤولة عنه من نشاطات دعوية وأسأل الله تعالى أن يعلي منزلة في الدنيا والآخرة.

ويتصل الشكر لجميع العاملين في الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي وعلى رأسهم الشيخ / سليمان بن صالح العبيد والشيخ / صالح بن خالد المزيني ، والأستاذ / عبد الله المخلافي، لما أعانوا وما قدموا من خدمات ومساعدات معهودة عنهم للباحثين .

و أزجي أوفر الشكر، وأطيبه لجميع الأخوات الفاضلات العاملات في المسلحد النبوي في قسم النساء على مساعدة .

الباحثة

المقدمة

"إن الحمد لله تحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومـــن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

﴿ يَكَأَيُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ يَكُمُ اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ يَكُمُ اللَّهُ عَلَى مِنْهُمَا وَيَكُمِ مِنْهُمَا وَجَالًا وَنِسَآءُ وَاللَّهُ عَلَى مِنْهُمَا وَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ٢٠٠ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءُ وَاتَقُواْ اللَّهُ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ، وَٱلْأَرْحَامُ إِلَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ٢٠٠

﴿ يَسَأَيَّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَـُولًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْنِوْلَا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْنِوْا فَازَ فَـُوزًا عَظِيمًا ﴿ يُعَالِمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَـُوزًا عَظِيمًا ﴿ يُعَالِمُ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَـُوزًا عَظِيمًا ﴿ يَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُا عَلَا عَا عَلَا عَالِكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من أفضل الأقوال، والأفعال التي يقوم بحا المسسلم، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَآ إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهِ عَلَيْهِم السلام، وخاتمهم وسيدهم محمد في الأنبياء عليهم السلام، وخاتمهم وسيدهم محمد في الله الذي قام على أمر الدعوة إلى الله خير قيام امتثالاً؛ لأمر الله له في قوله تعالى: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِآلْحِكُمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَلدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) فقام بما في علم وبصيرة وهدى كما أخبر الله بذلك، فقال تعالى: ﴿ وَمُل مَنذِهِ سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللهِ عَلَى علم وبصيرة وهدى كما أخبر الله بذلك، فقال تعالى: ﴿ وَمُل مَنذِهِ سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللهِ عَلَى علم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب (٧٠-٧١) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي كتاب النكاح ، باب : ما جاء في خطبة النكاح (٢٠٤/٣ برقم ١١٠٥) وقسال : (حسديث حسن ) وأبو داود كتاب : النكاح ، باب : في خطبة النكاح (٢٣٨/٣ برقم ) والنسائي ، كتاب النكاح ، باب : ما يستحب من الكلام عند النكاح برقم ٢٣٢٦) والدارمي كتاب : النكاح ، باب : في خطبة النكاح برقم ٢٢٢٥) . وأصله عند مسلم من حديث ابن عباس في قدوم ضمام ، كتاب : الجمعة ، باب : تخفيسف الصلاة والخطبة (٢/ /٤٤ برقم ٨٦٨) .

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت (٣٣).

<sup>(</sup>٦) سورة النحل (١٢٥) .

بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اَتَّبَعَنِي ﴾ (\*) الآية" يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمراً له أن يخبر الأنس والجن أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته ، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين و برهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي " (\*)

وهذه البصيرة تشتمل على كل ما له صلة بالدعوة، من علم شرعي، وإحاطة بحال المدعوين، والوسائل، وتطابقها المدعوين، والوسائل الدعوية المناسبة التي يستخدمها الداعية، وتنوع تلك الوسائل، وتطابقها مع ما جاء به القرآن الكريم، والسنة الجطهرة من تعليم، وترغيب وترهيب ، وقصص ، وتعريض ... وغيرها من الوسائل .

وسار على نمجه ، وسلك طريقه صحبه الكرام ، ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم ، وتتابعت القرون ، والمسلمون يتخلون كل وسيلة منضبطة بضوابط الشرع، وتساعد على توصيل دعوة الله تعالى إلى خلقه، إلى عصرنا الحاضر، وقد كان أول منطلق لدعوته في وصحبه المسجد النبوي الشريف ،الذي لا يزال منبراً للدعوة الإسلامية ومناراً للعلم الشرعي على تقادم الأزمان، و تغير الوسائل وتجدد أنواعها ، ومع تنوع تلك الوسائل ، وكثرتما في العصر الحاضر ، يتجه اهتمام ولاة الأمر في هذا البلد -جراهم الله خيراً - إلى مواكبة العصر ، وما فيه من مستجدات ، وتطوير الوسائل الدعوية مع حرصهم الشديد على انضباطها بضوابط الشرع .

وحينما أروم الكتابة عن الوسائل الدعوية في المسجد النبوي الشريف ، فذلك رغبة في إبراز جانب من الجهود المبذولة من ولاة الأمر، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين والعلماء -حفظ الله الجميع وأيدهم بعونه- في نشر العلم الشرعي ، والدعوة إلى الله تعالى ، وتكاتف الجهات المعنية بذلك ، مما كان له عظيم الأثر في اعتبار هذا البلد -المملكة ، العربية السعودية- البلد الذي يهتم بالإسلام ، والمسلمين بلا منافس .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف (۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) اختصار تفسير ابن كثير لحمد نسيب الرفاعي (٢/٢، ٥)

وجدير بمعلم عظيم من معالم الدعوة على امتداد العصور، وهو المسجد النبوي أن يفرد بدراسة فيها مزيد من الاستقصاء والتحقيق توضح ما تقوم عليه الدعوة إلى الله تعالى في المسجد النبوي ، من الوسائل الدعوية التي تُنشر من خلالها الدعوة إلى الله، و التوسعات التي مر بما على مر العصور مع إعطاء التوسعة الأخيرة – وما أدخلته على السدعوة مسن وسائل دعوية لم تكن موجودة من قبل أو كان نطاقها ضيقاً – ما تستحقه من الدراسة ، وكذلك لبيان الأصول الشرعية التي تقوم عليها الدعوة إلى الله تعالى في هسذا المستحد ، وأهمية قيام الدعوة على تلك الأصول، ثم استعراض أمثلة من الوسائل الحاضرة لمعرفة أثرها.

ولما كان من متطلبات الدراسات العليا في كلية الدعوة التقدم برسالة علمية عقدت العزم بعد الاستخارة ، والاستشارة على دراسة الوسائل الدعوية في المسجد النبوي بياناً لأهميتها وأصالتها، فجعلت عنوان رسالتي منطلق منها بعنوان ( الوسائل الدعوية في المسجد النبوي الشويف في العصر الحاضر ).

## أولاً – أهمية الموضوع :

#### تتمثل أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية :

أولاً: إن هذا المسجد هو المنطلق الأول للدعوة في عهد النبي هذا، وشهد على مر العصور حلق أكابر العلماء الأجلاء، وتخرج منه طلبة علم نفع الله بحم الأمة، ولا زال منطلقاً للدعوة، ينشر العلم الشرعي، مستخدماً، الأساليب، والوسائل المناسبة لما في العصر من تقدم حضاري وترف علمي، مع مراعاة أن تكون تلك الوسائل منضبطة بضوابط الشرع، وهو ما تناولته هذه الدراسة .

ثانياً: مر المسجد النبوي بعدة توسعات كان أعظمها، توسعة حدادم الحرمين الشريفين التي لم تكن مجرد مبان من طراز إسلامي فقط ابل صاحب هذه التوسعة العظيمة توسع كبير في النشاط العلمي لهذا المسجد، وازداد عدد الحلقات إلى أضعاف ما كانت عليه من قبل، وتوسعت المكتبة المقروءة في قسم الرجال، وفُتح قسم خاص بالنساء، وكذلك فتحت مكتبة صوتية لتسجيل الدروس، والخطب، وتم توسيع شبكة الصوت وغير ذلك من الخدمات، التي مكنت من توسيع نطاق الدعوة. وبحكم عملي في المسجد النبوي

- في المكتبة النسائية- لاحظت حهل الكثير من الزئرات بهذه الجهود؛ لذلك كان لابد من إبرازها وتجليتها؛حتى تعم الفائدة. وهذا ما بذلت الجهد في بيانه،وإيضاحه في هذه الدراسة.

تالئاً: تعدد الوسائل الدعوية في المسجد النبوي نتيجة لتعدد الجهات القائمة علمي أمر الدعوة ، من خطب ، ودروس مباشرة ، وتسجيلات في المكتبة الصوتية ، وكتسب في المكتبة المقروءة بقسيمها ومخطوطات ، وكتيبات ورسائل علمية للتوزيع .

رابعاً: إن الكتابة عن هذه الجهود، وإبراز هذه الذحيرة العلمية، والوسسائل الستي استخدمت في نشرها للناس، يعد أمراً مهماً جداً، ولاسيما إذا كانت هذه الكتابة، بحالاً بحثياً أكاديمياً.

حامساً: إن تجلية الدور الدعوي للمسجد النبوي، ومناسبة هذا الدور لأهميتـــه في نفوس المسلمين؛ يعد أمراً واحباً على كل من يستطيع ذلك من المسلمين.

سادساً: حاجة الناس عموماً ، والدعاة على وجه الخصوص إلى معرفة الوسسائل الدعوية المستخدمة في المسجد النبوي ، ومدى مناسبتها لما في العصر من تقدم حضاري ، وما تقوم عليه من التأصيل الشرعى .

سابعاً: الخروج بمقترحات تعين بعد الله - عز وجل- على رفع مستوى الدعوة في هذا المكان الفاضل ( المسجد النبوي ).

ثامناً : إن هذا البحث يوضح حوانب لم تكن معروفة لكثير من الناس؛ من أهميسة · توسعة حادم الحرمين الشريفين، للمسجد النبوي، وما قدمته من خدمات .

تاسعاً : وبيان الأثر الحاصل من الدعوة في المسجد النبوي القائمة على كتاب الله – عز وحل– وسنة نبيه ﷺ .

## ثانياً - أسباب الاختيار:

هناك أسباب دعتني إلى اختيار هذا الموضوع لعل من أبرزها :

١- تعدد وظائف المسجد في عهد النبوة، وأنه يشكل الجامعة الأولى للمحتمع بسم ولا يزار المسجد النبوي يؤدي رسالة عظيمة في الدعوة إلى الله، ويستخدم في سبيل تحقيق ذلك أنواعاً من الوسائل الدعوية ؛ لذلك لابد من كشف النقاب عن هذه الرسالة العظيمة، وتجلية أمرها للناس؛ لتعم فائدها.

٢- علماء قضوا حياقهم في رحاب المسجد النيوي، يعلمون الناس العلم الشرعي ، ويدعون إلى الله تعالى على بصيرة وهدى ، ومن حق هؤلاء الأعلام إبراز جهودهم للناس للاستفادة منها ، وسلوك سبيلهم، ونشر العلم الشرعي بين المسلمين .

٣- يحتل المسجد النبوي منزلة عظيمة في حياة المسلمين، مما حدى بالحكم والعلماء في هذه البلاد إلى زيادة الاهتمام به، وبما يُعلّم فيه ، وبتنوع الوسائل المستخدمة فيه ومن أعظم هذه الوسائل التوسعة الأخيرة، وما حققته من أهداف نبيلسة، و كذلك الاهتمام بالمواد العلمية المقدمة .

لذلك فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على تلك الجهود ،مع بيان الوسائل السي استخدمت لتحقيق أهدافها النبيلة من نشر العلم الشرعي، والدعوة إلى الله على بصيرة .

٤- الحرص الكبير من ولاة الأمر والعلماء - حفظهم الله -على تقديم المزيد من الأنشطة الدعوية، والرغبة في الرقي بالوسائل الدعوية في المسجد النبوي إلى الأفضل دائماً،
 مع المحافظة على القيم الإسلامية .

#### ثالثاً - أهداف البحث:

١- التعرف على وظائف المسجد النبوي في زمن النبوة ، وما مر به من توسعات
 وأثر التوسعة الأخيرة على تطوير الوسائل الدعوية ، وتوسيع نطاق الدعوة .

٢- معرفة الوسائل الدعوية في المسجد النبوي في العصر الحاضر، مع بيان الأصول
 العلمية التي تقوم عليها تلك الوسائل .

٣- التعريف بأثر الوسائل الدعوية ، وجهود ولاة الأمر، و العلماء على جعـــل المسجد النبوي منار علم ، وهدى ، ينشر كل فضيلة ، ويجتث كل رذيلة .

#### رابعاً - تساؤلات البحث:

١- ما مكانة المسجد النبوي في زمن النبوة، وما وظائفه ؟.

٢- ما أهم التوسعات التي تمت فيه ، وماذا أضافت التوسعة الأخيرة على الــــدعوة
 من وسائل جديدة ؟

٣- ما الجهات القائمة بالدعوة إلى الله تعالى في المسجد النبوي ؟

٤ ما الأصول التي تقوم عليها الوسائل المباشرة، وغير المباشرة في المستحد النبوي الشريف؟.

٥- ما أهم الآثار التي تركتها الوسائل الدعوية في المسجد النبوي في تصبحيح العقيدة والعبادة ، والأخلاق والسلوك ؟

خامساً - حدود البحث :

أولاً: الحدود المكانية: وهي حدود المسجد النبوي الشريف في عام ١٤٢١هــ للأسباب التالية:

١ – توضيح أثر التوسعة الأخيرة على الدعوة إلى الله تعالى في المسجد النبوي .

٢- ببان تنوع الوسائل الدعوية ، نظراً لما أضافته هذه التوسعة على الـــدعوة مـــن
 توسعة مجالها أكثر من ذي قبل .

٣- بيان الجهات القائمة بالدعوة إلى الله تعالى في المسجد النبوي، وجهودها .

ثانياً : الحدود الزمانية : أمن عام ١٤٠٨ - ١٤٢١هـ وذلك للأسباب التالية :

١-تبدأ هذه الدراسة من عام ١٤٠٨هـ، وهي السنة التي بدأ فيها تسجيل الدروس العلمية، والخطب على أشرطة كاسيت، وبدأ تقييد المواد العلمية وتنظيم أمر الدعوة في المسجد النبوي بصفة مدروسة .

٢- ازداد في هذه المدة الاهتمام بالدعوة في المسجد النبوي ، مادة ، ووسائل،
 وبالدعاة إعداداً وحُسن اختيار، وهذا قوام كل دعوة ناجحة .

٣- تنوعت فيها الوسائل الدغوية بشكل ملموس ، تواكباً مع التقدم الحضاري في وسائل نقل المعلومات ، مع مراعاة انضباطها بضوابط الشرع .

### سادساً - الدراسات السابقة:

لم أحد دراسات سابقة حسب اطلاعي إلا دراستين. الأولى: قام بما الشيخ / غازي غزاي عبد العزيز المطيري بعنوان ( المسجد النبوي وأثره في الدعوة إلى الله تعالى).

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الدعوة لعام ١٤٠٣هـــ ١٤٠٤هـــ مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنـــورة قسم الدعوة والاحتساب .

وقد تناولت هذه الدراسة وظائف المسجد النبوي الشريف في عصر النبوة ، مقارنة بوظائفه إلى عام ١٤٠٤هـــ .

وذكر في الفصل الأول : وظائف المسجد النبوي في عصر النبوة. وأنما الوظـــائف: التعليمية والاجتماعية ، والسياسية ، والعسكرية ، والتربوية .

وفي الفصل الثاني: ذكر وظائف المسجد النبوي في زمن إعداد الدراسة مقارنة بــزمن النبي الله المسجد النبوي.

تذكر تلك الدراسة الدعوة من حيث المادة المقدمة، وأثرها في المسلمين عموماً . وبالجملة فالدراسة المذكورة تختلف عن هذه الدراسة ويمكن حصر الاخستلاف في النقاط التالية :

أولاً: من حيث الزمن ؟ فالدراسة المذكورة ليس لها زمن محدد ، أما هذه الدراسة فإنما تبدأ من عام ١٤٠٨هـ ؟ وهي السنة التي بدأ فيها تقييد المواد العلمية التي قدام بشرحها العلماء ، وتسجيل ما يحتاج إلى تسجيل علمي أشرطة الكاسميت إلى عدام ١٤٢١هـ ؟ وهو العام الذي سجل فيه الموضوع .

تانياً: تناولت الدراسة المذكورة أثر المسجد النبوي في عصر النبوة ، إلى عام الدعوية في العصر الحاضر مع تمهيد الدوضوع بذكر بعض وظائف المسجد النبوي في زمن النبوة من باب التوطئة .

ثالثاً: لم تتعرض الدراسة السابقة للوسائل الدعوية في المسجد النبوي.

وهذا الأمر هو الركيزة الأساسية لهذه الدراسة من خلال إبراز أهمية الوسائل الدعوية في تصحيح العقيدة، وتعليم العبادة، والحض على الأحسلاق الفاضلة، والسلوك السوي.

الدراسة الثانية: تقدم بها الشيخ / سعود بن بنيان بن عواد الصيدلاني الجهيني إلى حامعة أم القرى ، كلية التربية ، قسم التربية الإسلامية والمقارنة . بعنوان :(الدور التربوي للمسجد النبوي الشريف ).

بحث مكمل لنيل درجة الماحستير في التربية الإسلامية والمقارنة .

الفصل الدراسي الأول من عام ١٤١٩هـ.

وقد استهدفت الدراسة المذكورة التعرف على الدور التربوي للمسجد بشكل عام والمسجد النبوي بشكل خاص . وتقع الدراسة في أربعة فصول :

الفصل الأول: رسالة المسجد في الإسلام.

الفصل الثاني : المسحد النبوي : النشأة والمكانة .

الفصل الثالث : المسجد النبوي منارة للعلم والمعرفة .

الفصل الرابع: المؤسسات التربوية الملحقة في المسجد النبوي.

وتختلف تلك الدراسة عن هذه الدراسة في عدة أمور منها موضوع الدراسة فهي: تمتم بالجوانب التربوية للمسجد في الإسلام، والمسجد النبوي خاصة، ولم تتعرض للدعوية.

لم تمتم بالونسائل الدعوية في المسجد النبوي من : وسائل مباشرة ، وغير مباشرة ، وهذا ما تحليه وتوضحه هذه الدراسة .

### وتشترك تلك الدراسة مع هذه الدراسة في :

- ذكر وظائف المسجد النبوي في عهد النبوة .

#### سابعاً - منهج البحث:

- التاريخي: وذلك لتبع وظائف المسجد النبوي في العهد النبوي ، وكذلك مقارنة أحوال المسجد قبل وبعد التوسعة الأخيرة لمعرفة أثر ذلك على توسيع نطاق الدعوة .
- ٢- المنهج الوصفي ( التحليلي ) وهو ما يقوم عليه بحثي من وصف للدعوة في هذا المسجد والوسائل المستخدمة من خلال الوثائق والأشرطة المختارة للدراسة الدعوية ، وتحليل المعلومات الموجودة فيها تحليلاً دعوياً .

#### وقد راعيت في البحث الأمور التالية :

- ١. قمت بجمع المعلومات عن الدعوة في المسجد النبوي منذ عام ١٤٠٨هـ وهو تاريخ بداية هذه الدراسة ، إلى عام ١٤٢١هـ وهو العام الذي حُدد لنهاية هذه الدراسة واستعراضها لاختيار ما يمكن دراسته .
- ٢. قمت بدراسة أهم الوسائل الدعوية المؤدية إلى نجاح الدعوة في هذا المكان المبارك
   من توسعة المكان، وشبكة الصوت، والتسجيلات، والكتب الموزعة على المسلمين.
- ٣. قمت بعمل إحصائية للكتب التي وزعت عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي
   عن المنكر في حج عام ١٤٢٠هـ (١) كإحصائية دقيقة ، واللغات التي وزعت بما.
- ٤. قمت بدراسة تقارير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف السنوية منذ عام ١٤٠٨هـ إلى عام ١٤٢١هـ ، وعمل إحصائية للكميات التي وزعت من المصاحف ، و الكتب والكتبات ، والرسائل المفيدة ، وما نسخ من الأشرطة ، وعرضها في هذا البحث بذكر الكمية والعام الذي وزعت فيه أو نسخت فه المادة .
- عرضت الوسيلة الدعوية ؛ ببيان أصلها، وأهميتها في الشريعة الإسلامية، وإذا ورد لها ذكر في القرآن الكريم، أو سنة النبي في أو عمل بها السلف، حتى عصرنا الحاضر، ثم أبين ما عليه الحال الآن في المسجد النبوى الشريف .

<sup>(</sup>١) ساعد في دلك بعض الفائمين على التوزيع في الهيئة .

- ٦. قمت بإبراز جهود القائمين على الدعوة، من مسؤولين، ودعاة، ومدرسين قدر
   المستطاع، بالتتبع التاريخي :
- ٧. قمت بالاستماع إلى عدد من المواد العلمية المسجلة على أشرطة؛ لاحتيار المناسب منها؛ لبيان الأثر الحاصل، وحاولت جاهدة اختيار ما أثره ظاهر، على المسجد والمسلمين، و بينت الأثر الحاصل من تلك الوسائل على المكان ( المسجد النبوي) والناس الذين يستفيدون منها، بذكر نماذج من تلك الوسائل وبيان أثرها، وقد كان من أكبر الصعوبات التي واجهتني في هذا كثرة المسواد المسجلة التي لا يتضح أثرها بجلاء مما حدى بي إلى تكرار الأعدد من بعص المشايخ أكثر من الأخرين.
- ٨. قمت ببعض الاستفتاءات؛ لمعرفة الأثر الحاصل على المستفيدين من الوسائل الدعوية في المسجد النبوي .
  - ٩. عزوت الآيات القرآنية إلى سورها، وأرقامها في المصحف الشريف .
- ١٠ حرحت الأحاديث النبوية من مظالها ، بذكر الراوي للحديث، واسم الكتاب واسم الباب والجزء ، والصفحة ورقم الحديث .
  - ١١. إذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت بهماعن غيرهما.
- 11. أما الأحاديث التي لم يخرجها الشيخان ولا أحدهما فقد اجتهدت في تخريجها من كتب الحديث المشهورة بحسب استطاعتي ، واذكر حكم أهل العلم على الحديث سواء من المتقدمين أو المتأخرين .
- ١٣. عند ذكر المصدر أو المرجع للمرة الأولى لا اذكر معلومات كاملة عنه
   واكتفى بما دون في قائمة المضادر، و المراجع.
  - ١٤. بينت معاني الألفاظ الغريبة الواردة في البحث من مظالها.
- ١٥. عند ذكر علة في سند الحديث، اذكر كلام أهل العلم عليه من كتاب مذيب الكمال في أسماء الرحال، و تمذيب التهذيب، وكلام الحافظ ابن حجر عليه في تقريب التهذيب مختصراً مع الإشارة إلى موضع الكلام لمن أراد الاستزادة، وأما ما يتعلق بالوفيات فاكتفيت بالرمزلها حسب تقسيم الحافظ ابن حجسر

للطبقات؛ فهي كما قال: ما كان من الأولى والثانية فهي قبل المائة ، وإن كان من الثالثة إلى آخر الطبقات من الثالثة إلى آخر الطبقات فهم بعد المائتين (۱).

- ١٦. ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الدراسة ترجمة مختصرة، بما في ذلك أصحاب الكتب التي اخترت نماذج منها، وكذلك العلماء الذين شرحوها في دروسهم، أو خطبهم من خلال الدروس، والخطب المختارة للدراسة فقط.
- ۱۷. إذا رجعت في إثبات المعلومة إلى وثائق حديثه من خطابات ، أو قــرارات إدارية أشير إلى رقم وتاريخ الخطاب ، والجهة الصادر منها ، و الجهة الموجه إليها
   ، وإذا كانت المعلومة مشافهة أذكر واسم المتحدث، و تاريخ ووقت الحديث .
- ١٨. ذيلت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث ومقترحات بعض المدرسين في المستجد النبوي الشريف، وأهم التوصيات للرقى بالدعوة.
- ١٩. وضعت في نهاية الرسالة فهرساً للآيات القرآنيسة حسب ورودها في المصحف الشريف بذكر الآية ، واسم السورة ، ورقم الآية ، وموضع ورودها في الرسالة ،وفهرس للأحاديث النبوية ، وآخر للآثار ، كما وضعت فهرساً للأعلام المترجم لهم في ثنايا البحث ، وكل ذلك مرتباً حسب الحروف الهجائية.
- ٢٠. و أخيراً فهرس للمصادروالمراجع التي رجعت إليها في البحث مرتبة هجائياً،
   فهرس للموضوعات ذكرت فيه الفصول، والمباحث، والمطالب الواردة في الرسالة، و ألحقت بالبحث بعض الملاحق التي لها صلة وثيقة به .

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب ص( ٨٢).

## ثامناً - موضوعات البحث وتشتمل على الآبق:

أولاً : المقدمة وتتضمن ما يلي :

- ١. أهمية الموضوع.
- ٢. أسباب اختيار الموضوع . :
  - ٣. أهداف البحث .
  - ٤. تساؤلات البحث.
    - ٥. حدود البحث.
  - ٦. الدراسات السابقة.
    - ٧. منهج البحث .

المنهج المتبع في البحث .

ثانياً : تقسيمات البحث : يتكون هذا البحث من أربعة فصول .

الفصل التمهيدي

وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : مكانة المسجد النبوي في الدعوة إلى الله في عهد النبوة.

المبحث الثاني: تطور وظيفة المسجد النبوي بعد التوسعة الأخيرة .

المبحث الثالث: الجهات القائمة بالدعوة إلى الله في المسجد النبوي.

المبحث الرابع : أهمية الوسائل في الدعوة إلى الله .

الفصل الأول: الوسائل المباشرة في الدعوة إلى الله تعالى .

و فيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول : التدريس !

المبحث الثابي : الخطب .

المبحث الثالث: الاحتسابُ :

الفصل الثاني : الوسائل غير المباشرة في الدعوة إلى الله تعالى

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: توزيع المصاحف والكتب.

المبحث الثابي : مكتبات المسجد النبوي .

المبحث الثالث: إصدار النشرات والتوجيهات.

الفصل الثالث: آثار الوسائل الدعوية.

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: أثرها في المسائل العقدية.

المبحث الثانى: أثرها في الأحكام الفقهية.

المبحث الثالث : أثرها في الأخلاق والسلوك .

الخاتمة : وتتضمن آراء ومقترحات وتوصيات حول الموضوع :

١. الآراء . ٢ . المقترحات . ٣ . التوصيات .

## الفصل التمهيدي

ويشتمل على أربعة مباحث

المبحث الأول:

مكانة المسجد النبوي في الدعوة إلى الله في عهد النبوة .

المبحث الثابي:

تطور وظيفة المسجد النبوي بعد التوسعة الأخيرة .

المبحث الثالث:

الجهات القائمة بالدعوة إلى الله في المسجد النبوي.

المبحث الرابع:

أهمية الوسائل الدعوية .

المبحث الأول:

مكانة المسجد النبوي في الدعوة إلى الله في عهد النبوة . ويشتمل على أربعة مطالب :

المطلب الأول:

مفهوم المسجد.

المطلب الثابي:

أهمية المسجد في الإسلام.

المطلب الثالث:

مكانة المسجد النبوي في الإسلام.

المطلب الرابع:

وظائف المسجد النبوي في عهد النبوة

#### تمهيد:

المدينة النبوية ، طيبة الطيبة ، دار الهجرة ، ومأرز الإيمان ، ومنبع الهدى والرشاد مدينة حماها الله –عز وجل– من دخول الدحال ، والطاعون ، وأخرج الحمى منها ، وحمى أهلها أن يصيبهم أحد بأذى ، حرَّمها النبي الله كما حرَّم إبراهيم عليه السلام مكة المكرمة، ودعا فيها بالبركة ، وحث على سكناها ، والصبر على لأوائها ، و رغب في الموت فيها .

مدينة حرم الله فيها الحدث وإيواء المحدثين ، وجعل الله لأهلها شرف قصب السبق في رفع راية الإسلام ، ونصرة التوحيد ، ونشر الدعوة الإسلامية في أصقاع الأرض .

مدينة ضمت مسجد الرسول في الله ، وروضة من رياض الجنة ، حيث كان وما زال منارة علم وهدى، ومدرسة لإعداد الأجيال التي تحمل راية العلم ، والإيمان ، وتنشر القرآن الكريم، والسنة المطهرة .

#### ◊ ومن طيبها أن سماها النبي ﷺ بطابة

عن أبي حميد (١) ﴿ قال : أقبلنا مع النبي ﴿ من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال : ( هذه طابة ) (٢) وعن جابر بن سمرة (٣) ﴿ قال سمعت رسول الله ﴿ يقول : ( إِن الله سمى المدينة طابة ) (١) .

<sup>(</sup>١) أبو حميد الساعدي المحتلف في اسمه فقيل : عبد الرحمن بن عمرو بن سعد . وقيل : المنذر بن سعد بن مالك بن خالد ابن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة .

روى عنه من الصحابة : حابر بن عبدالله ، ومن التابعين عروة بن الزبير وعباس بن سهل ، ومحمد بن عمرو بن عطاء ، ومحارجة بن زيد بن ثابت ، وغيرهم . أسد الغابة في معرفة الصحابة (٥٨٢٥ ترجمة ٥٨٢٢) ، الإصابة في تمييز الصحابة (٨٨/١١) ترجمة ٣٠٣) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ، كتاب : فضائل المدينة ، باب : المدينة طابة (۲۲۲/۲ برقم ۱۷۷۳ ) ومسلم ، كتاب : الحج،
 باب أحد جبل يجبنا ونحبه ( ۲/۰/۲ برقم ۱۳۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سوادة بن عامر بن صعصعة العامري السواني حليف بني زهرة وأمه خالدة بنت أبي وقاص ، وأخت سعد بن أبي وقاص أخرج له أصحاب الصحيح . توفي سنة ٦٦هـ وقبل عير ذلك . أسد الغابة (٢٠٤/٦ ترجمة ٦٣٨) ، و الإصابة (٢/٢ ترجمة ١٠١٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم ، كتاب : الحج ، باب : أحد جبل يجبنا وبحبه (٨٣٠/٢ برقم ١٣٩٢ ) .

واسم طابة من الطيب سواء كان هذا الطيب حسياً ، أو معنوياً . حسياً بطيبة الربح ، أو معنوياً بخلوها من الخبث المضاد للطيب .

يقول الإمام النووي<sup>(۱)</sup> -رحمه الله تعالى- : ( وأما طابة، وطيبة فمن الطيب ، وهو الرائحة الحسنة، والطاب لغتان والطيب : الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتما منه ، وقد قيل من طيب العيش بما )<sup>(۲)</sup>.

أرُوز الإيمان إلى المدينة: عن أبي هريرة ﷺ: (إن الإيمان ليأرز<sup>(1)</sup> إلى المدينة كما تأرز الحية إلى ححرها)<sup>(0)</sup>.

ولقد خرج منها الإيمان، وانتشر في جميع أصقاع الأرض ، وإن تقوض في بعض البلدان، فلا يزال والله الحمد ينتشر من طبية الطبية أي: إن الإيمان ينتشر من المدينة وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته الله في فيشمل ذلك جميع الأزمنة ؛ لأنه في زمن النبي للتعلم منه ، وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للإقتداء بمديهم ، ومن بعد ذلك للصلاة في مسجده وزيارة قبره الله في المسجدة وزيارة قبره الله المسلاة في مسجده وزيارة قبره المسلاء في المسلاة في مسجده وزيارة قبره المسلاة في مسجده وزيارة قبره المسلاء في المسلاء في المسلم المسلم

<sup>(</sup>١) يجيى بن شرف بن مري بن حسن حسين بن حزام النووي الشافعي مولده ووفاته في نوى من قرى حوران بسوريا وإليها نسبته ولد عام ٦٣١ وتوفي عام ٦٧٦هـــ من كتبه : تمذيب الأسماء واللغات ومنهاج الطالبين وغيرهم . الأعلام للزركلي (١٤٩/٨) .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (١٦٢/٦).

<sup>(</sup>٤) يأرز : ينضم إلى المدينة ويجتمع بعضه إلى بعض . النهاية في غريب الحديث ٣٧/١ .

<sup>(°)</sup> رواه البخاري ، كتاب : فضائل المدينة ، باب : الإيمان يأرز إلى المدينة (٦٦٣/٢ برقم ١٧٧٧ ) ، ومسلم كتاب: الإيمان، باب : بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأرز بين المسجدين (١٩٩/١ برقم١٤٧).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري شرح صحيح البخاري (٥٨٠/٤) . وهذا مقيد عند المحققين من أهل السنة بما إذا كانت زيارة قبره هُمَّذَ تبعا لزيارة مسجده وليست قصداً وشد رحل .

♦ ومن فضائل طيبة أن حماها الله من دخول الدجال إليها . قال (إليس من بلد الاسيطؤه (١) الدجال إلا مكة ، والمدينة ليس له من نقابها (١) نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات ، فيخرج الله كل كافر ومنافق (٣) .

وهذا الحديث دليل على حماية الله عز وجل للمدينة من دخول المسيح الدجال وفتنته .

وخروجه من علامات الساعة الكبرى، وفتن الساعة، وأشراطها كما ترجم لذلك الإمام مسلم حيث أورد الحديث في كتاب فتن الساعة وأشراطها .

◊ والمدينة حرم ، فقد ثبت أن النبي ﷺ قال : (إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحَرَّمْتُ
 المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام
 لكة )(٤) .

وعن سهل بن حُنيف<sup>(٥)</sup> رضي الله عنهما قال أهوى رسول الله ﷺ بيده إلى المدينة وقال: ( إنحا حرم آمن )<sup>(٢)</sup>.

ولا يلزم من هذا أن المدينة أفضل من مكة من جميع الوحوه بدليل الأفضلية في الصلاة .

<sup>(</sup>١) (سيطؤه) :الوطء: الدوس بالقدم . النهاية في غريب الحديث والأثر (٥٠٠/٥) .

<sup>(</sup>٢) (نقاب) النقاب : جمع نقب والمراد مداحل المدينة والطرق المؤدية إليها . النهاية (٦٠٢/٥) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري ، كتاب : فضائل المدينة ، ياب : لا يدخل الدجال المدينة (٢/٦٦٥ برقم ١٧٨٢ ) ومسلم ،
 كتاب : الفتن وأشراط الساعة ، باب : قصة الجساسة (١٧٩١/٤ برقم ٢٩٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ، كتاب : البيوع ، باب : بزكة صاع النبي الله ومدهم ، ( ٧٤٩/٢ رقم ٢٠٢٢) ، ومسلم ، كتاب : الحج ، باب : فضل المدينة ودعاء النبي الله فيها بالبركة وبيان تحريمها وتجريم صيدها وشحرها وبيان حدودها ( ٨٠٨/٢ برقم ١٣٦٠) .

<sup>(°)</sup> سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن محمد بن الحارث بن عمرو ابن نحاس وهو أنصاري أوسي يكنى أبو سعد شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله هي وثبت يوم أحد لما الهزم الناس ، صحب على بن أبي طالب في حين بويع له فلما سار على من اللدينة إلى البصرة استحلقه على المدينة وشهد معه صفين وولاد بلاد فارس . فأخرجه أهلها فاستعمل زياد بن أبيه فصالحوه وأدوا الخراج ، مات سهل بالكوفة سنة تمان وثلاثين ليهجرة . أسد الغابة ( ٣١٨/٢ ترجمة ٢٧٣/٤) والإصابة (٢٧٣/٤ ترجمة ٣٥٠٠) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، كتاب : الحج ، باب : الترغيب في سكني المدينة والصير على لاوائها ، ( ١١٤/٢ مرقم ١٣٧٥).

يقول ابن حجر<sup>(۱)</sup> رحمه الله تعالى - : ( وأُستُدِل به على تفضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة ، لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء الأفضلية على الإطلاق)<sup>(۲)</sup>.

◊ رغب النبي على النبي الله في سكناها والصبر على الأوائها وشدةا: فقد ثبت أن النبي الله قال: ( لا يصبر على الأواء المدينة، وشدةا أحدٌ من أمتي إلا كنت له شفيعاً يوم القبامة أو شهيداً) (٦) ، قال العلماء : ( في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تحث على فضل السكنى في المدينة دلالات ظاهرة على فضل سكنى المدينة، والصبر على شدائدها، وضيق العيش فيها وأن هذا الفضل باق مستمر إلى يوم القيامة )(١) .

وهذا من فضل الله على من يأتي من أمة محمد على بعد زمنه ، بأن ينال الفضل ، ولا يقتصر الفضل على زمنه عليه الصلاة والسلام؛ بل دائم إلى يوم القيامة .

والأحاديث في فضل هذه البلدة المباركة ، المدينة المنورة ، متواترة ، وتدل على مزايا عظيمة تفوق الحصر ، عثرت على ذلك حال استقرائي للصحيحين وغيرهما من كتب السنة ونظراً لكثرة مزايا هذه البلدة ؛ ولأن المجال هنا ليس بحال بسط فقد اقتصرت على ما سبق من الأحاديث الواردة في فضائلها .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، كتاب : الحج ، باب: الترغيب في سكني المدينة والصبر على لأوائها ، ( ٨١٥/٢ برقم ١٣٧٨ ).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم ( ١٦٠/٩ ).

## المطلب الأول:

ومواقع المستعط

#### تعريف المسجد

## أولاً : في اللغة :

" المسجد كلمة مأخوذة من الفعل سَجَدَ ، والمسجد والمسجّد بخفض الجيم المعجمة ونصبها : الذي يسجد فيه ، وكل موضع يتعبد فيه ، فهو مسجد . وقيل : المسجد اسم جامع ؛ حيث سجد عليه وفيه . والمسجد من الأرض موضع السجود نفسه "(١).

وعلى هذا يكون المسجد ليس له صفة معينة أو محل مخصوص وإنما هو عام في كل مكان سجد فيه من الأرض وهذا من خصوصية أمة محمد الله القوله الأرض مسجداً وطهوراً...) (٢٠).

### ثانياً: في الاصطلاح:

عرفه الزركشي (٢) – رحمه الله تعالى – بقوله : " وأما شرعاً : فكل موضع من الأرض ، وهذا من خصائص هذه الأمة ؛ لأن من كان قبلنا ، كانوا لا يصلون إلا في موضع يتبقنون طهارته ، ونحن خصصنا بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تبقنا نجاسته . ولما كان السحود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم المكان منه وقيل : مسجد و لم يقل مركع ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس ، حتى يخرج المصلى المجتمع فيه للأعباد ونحوه " (٤) .

أما القول بتخصيص العرف بالمكان المعد للصلوات الخمس ، فالصحيح هو تخصيص شرعي وردت به الأدلة، فقد جاء الدليل من السنة ؛ بأن الأرض كلها مسجد لهذه الأمة . قال علي خمساً لم يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح ص (٢٨٦ )، ولسان (٢/١٩٤٠-١٩٤١ )، والقاموس المحيط (١٠٠٠/١ ).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ، كتاب : التيمم ، باب : قوله تعالى: (فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً فاسمحوا بوجوهكم) :
 (۲۱ ۲۸/۱ برقم۲۲۸)، ومسلم كتاب : المساحد مواضع الصلاة ، أول باب في الكتاب ، (۲۱ ۲۱ برقم ۵۲۰) .

<sup>(</sup>٢) الزركشي: هو محمد بن بحادر بن عبد الله أبو عبد الله بدر الدين عالم نفقه الشافعية والأصول تركي الأصل مصري المولد والوفاة له تصانيف كثيرة منها ( البحر المحيط ) و ( أصول الفقه ) و ( إعلام الساجد بأحكام المساجد ) مات سنة ٤٩٤هـ. . الأعلام للزركلي ( ٢٨٦/٦ ).

<sup>(</sup>٤) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص (١٤) ( بتصرف ) .

الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ...)(١) الحديث . كما جاءت أحاديث فيها ذكر فضيلة المسجد النبوي، وغيره، وهو مكان مهيأ لإقامة الصلوات الخمس وغيرها .

ومن الاستعراض للتعريف اللغوي، والاصطلاحي يتبين أن المسجد هو كل مكان من الأرض يكون فيه السجود للصلاة إلا ما استثناه الشرع من المقابر، ومعاطن الإبل والحمامات وغيرها.

أما تخصيص المساجد بالأبنية المقامة للصلاة فقد سماها الله ورسوله وبي مساجد وبي عليه الصلاة والسلام مسجده، وخصصه باسم مسجدي ؛ كما في حديث فضل الصلاة في المسجد النبوي، ونفي الدليل عن تسمية الأبنية التي خصصت للصلاة ، في غير محله حيث وردت أدلة على تسميتها بالمساجد كما سبق ، وإنما النفي يكون لما قد يتبادر إلى الذهن : أن مسمى المسجد يخرج غيره عن أن يتخذ مسجداً ؛ وهذا من تيسير الشريعة الإسلامية ،و توسعة الله على هذه الأمة ؛ بأن جعل لها الأرض مسجداً . فالتعريف المناسب والله أعلم هو : إن كل الأرض مسجد إلا ما نحى عنه الشارع ، وعُرِف بحذا الاسم الأبنية المخصصة للصلاة دون غيرها من الأبنية بالنص والعرف .

<sup>(</sup>۱) سبق تحریجه ص (۱۸) .

## المطلب الثاني:

ألسال البيعاة في السالم

للمسجد في الإسلام أهمية عظيمة ، تنطلق مما يؤديه من رسالة عظيمة في حياة الفرد المسلم ، والأسرة ، والجماعة ؛ بل الأمة بأسرها فهو ( البوتقة التي تنصهر فيها النفوس وتتجرد من علائق الدنيا ، وفوارق الرتب ، والمناصب ، وحواجز الكبر وحب الذات والأهواء . وتتلاقى في ساحة العبادة الصادقة لله تعالى بصدق وإخلاص ، فالمسجد هو المكان الوحيد الذي تتحول فيه النفوس هذا التحول بقدرة الله سبحانه وتعالى )(1).

واهتم الإسلام بالمسجد، فكان أول بيت وضع في الأرض؛ هو المسجد الحرام، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ وَهُــذَى لِلْعَنَامِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) المسجد ودوره في التربية والتوجيه وعلاقته بالمؤسسات الدعوية في المحتمع ص (١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (٩٦).

<sup>(</sup>٣) أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر الغفاري أسلم والنبي هي بمكة أول الإسلام ، فكال رابع أربعة وهو أول من حيًا رسول الله هي بتحية الإسلام ، ولما أسلم رجع إلى بلاد قومه فأقام بما حتى هاجر النبي هي قائاه بللاث سنين وبابع فأنه بالمدينة بعد بدر وأحد والحندق وصحبه إلى أن مات وكان يعبد الله تعالى قبل النبي هي بلاث سنين وبابع النبي هي على أن لا تأخذه في الله لومة لائم . وعلى أن يقول الحق وإن كان مراً . توفي أبو ذر سنة ٣٣هـ بالربذة وصلى عليه عبد الله بن مسعود وحملوا عياله إلى عثمان بن عفان رضي الله عنهم بالمدينة فضم ابنته إلى عياد وقال يرحم الله أبا ذر . أسد العابة (٣٥٧/١ ترجمة ٨٠٠) ، والإصابة (١١٨/١ ترجمة ٢١٨٠).

<sup>(</sup>٤) حامع البيان ( ٣٥٦/٣ ). رجح الإمام الطبري القول · بأن البيت الحرام هو أول بيت وضع لعبادة الله فبه -إلح ٠٠ - سرد الاقوال الأحرى وليس مراد الإمام أن يستدل بكلام الرسول ﷺ على صدق كلام الله أو حكم الله .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري : كتاب : الأنبياء ، باب ( يزفون ) الصافات : (٩٤) (١٢٣١/٣ برقم ٣١٨٦ ) ومسلم، كتاب : المساحد ومواضع الصلاة ، الباب : (١) ، (١٠/١ مرقم ٥٢٠) .

وقد ذُكِر المسجد في القرآن الكريم في ٤٦ موضعاً(١) مع اختلاف التسميات اللفظية؛ ولكن تدل جميعها على معني واحد وهو المسجد .

وكان أول عمل قام به النبي على بعد أن وطئت قدماه الشريفتان المدينة ؛ هو بناء المسجد، وكان يستعجل في بنائه ، ولم يعمل قبله أي عمل حتى انتهى منه ، والتف حوله الصحابة في المسجد، وانصرف إلى أمور الدعوة وشؤون الناس .

وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة تشير إلى مكانة المسجد ، وفضله وأهميته منها :

### ١. إن المسجد أحب بقاع الأرض إلى الله تعالى .

عن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَحَبِ البَلَادِ إِلَى اللهِ مُسَاحِدُهَا وَأَبْغَضَ البَلَادِ إِلَى اللهِ أَسُواقِها ﴾(٢).

وذلك لما فيها من الطاعات، والعبادات التي هي عماد التقوى يقول الإمام النووي – رحمه الله تعالى – :( لأنما بيوت الطاعات، وأساسها على التقوى )<sup>(۱)</sup> .

#### ٢. إن الرواح والغدو إليه سبب لدخول الجنة :

<sup>(</sup>۱) وهذه المواضع هي: في سورة البقرة ( ۱۱۶ ؛ ۱۶۶ ، ۱۶۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۲ ) وسورة المائدة (۲) وسورة المواضع هي: في سورة البورة الزية (۷ ، ۱۹ ، ۲۸) وسورة الإسراء (۱) وهو مضاف إلى المسجد الأقصى وسورة الخيج (۲۰) وسورة الفتح (۲۰ ، ۲۷)وجاء بصيغة الإفراد في سورة الأعراف (۲۹ ، ۲۱) وسورة التوبة (۲۰ ، ۱۰۸) وسورة الإسراء (۷) وسورة الكهف (۲۱) . وجاء بصيغة الجمع في سورة البقرة (۱۱٪ ۱۱۸) وسورة الحج (۱۰٪ وسورة الحج (۱۰٪) وسورة الحج (۱۰٪) وسورة الحج (۱۰٪) وسورة الحج (۱۰٪) وسورة المفتلة (۱۱٪) وجاء بصيغة المفرد (البيت) وبصيغة (بيوت) والمراد كما المسجد بيت الله جاء اللفظ في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل وهي سورة البقرة (۱۲٪) وسورة المفتلة (۲۰٪) وسورة المائدة (۲۰٪) وسورة الأنفال (۲۰٪) وسورة البقرة (۲۰٪) وسورة المؤتلة (۲۰٪) وسورة المؤتلة (۲۰٪) وسورة المؤتلة (۲۰٪) وسورة الحرد (۲۰٪) وسورة المؤتلة (۲۰٪) وسورة الحرد (۲۰٪) وسورة الحرد (۲۰٪) وسورة الحرد (۲۰٪) وسورة المؤتلة (۲۰٪) وسورة المؤتلة (۲۰٪) وسورة المؤتلة (۲۰٪) وسورة الحرد (۲۰٪) وسورة ا

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل الجلوس في مصلاه وفضل المساجد(١٩٨٨، وقم ٢٧١). (٣) شرح صحيح مسلم ( ١٧٧/ء).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ، كتاب الجماعة والإمامة والأذان ، باب : فضل من غدا إلى المسجد أو راح (٢٣٥/١ برقم٦٣) ومسلم كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ، باب : المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات ( ٢٨٧/١ برقم٩٣٦ ) .

وهذا لفضيلة المساجد ؛ وما يؤدى فيها من عبادة ( أي بكل غدوة وروحة أجر وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقاً ، لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة ، والصلاة رأسها )(۱) . أ

٣. حب المساجد والتعلق بها سبب لأن يكون المسلم ممن يستظل بظل الله تعالى يوم القيامة :

قال ﷺ في الحديث : ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ) وذكر منهم (رجل قلبه معلق بالمساجد ... ) (٢) الحديث .

( شبه قلب هذا الرجل بالقنديل إشارة إلى طول الملازمة بقلبه، وإن كان حسده خارجاً عنه)(٢).

#### جعل الشرع جزاء بنائه دخول الجنة :

قال رسول الله ﷺ : ( من بنى مسجداً – قال بُكِير<sup>(1)</sup>حسبت أنه قال – يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة )<sup>(٥)</sup> .

حفظه الله وصانه عن القذر والنجاسات :

قال رسول الله ﷺ : ( البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتما دفنها ) (٢٠٠٠ .

ومن محافظة الإسلام على المسجد: أن نمى رسول الله على عن أكل أي شيء يصدر منه رائحة كريهة في المسحد، أو ليخضر إليه وفيه رائحة يتأذى منها المسلمون، فعن حابر على أن النبي على قال : ( من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا ، أو ليعتزل مسجدنا ،

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ( ۳۹۸/۲ ).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب : الجماعة والإمامة والأذان ، باب : من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ».
 (۱/۲۲ برقم۲۲۸) ، ومسلم كتاب : الزكاة ، باب : فضل إخفاء الصدقة ( ۲/ ۹۰ مرقم ۱۰۱۳ ) .

<sup>(</sup>٣) الفتح (٢/٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) بكير بن شداخ كان يخدم النبي صلى الله عليه سلم فلما بلغ أعلم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بأن يصدق قوله وبالظفر. أسد الغابة (٢٠/١ ترجمة ٤٨٧)

<sup>(</sup>٥) رواه البحاري ، كتاب : المساجد ، باب : من بني مسجداً ، (١٧٢/١ برقم ٤٣٩) ، ومسلم كتاب : المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل بناء المساجد والحث عليها ، ( ٢١٦/١ برقم ٥٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ، كتاب : المساجد ، بات : كفارة البزاق في المسجد ( ١٦١/١ برقم ٤٠٥ ) ، ومسلم كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن النصاق في المسجد، في الصلاة وعيرها (٣٢٦/١ برقم ٥٥٢ ) .

وليقعد في بيته ) وعنه أيضاً قال : قال النبي ﷺ : ( من أكل من هذه الشحرة – يريد الثوم – فلا يغشانا في مساجدنا )(١) .

وهذا التنــزيه، والمحافظة ليس لآحاد البيوت ، وإنما هو خاصية من خصائص بيوت الله –عز وحل– وحفظ الله لها لما لها من مكانة عظيمة وما فيها من العبادات .

٧. ومن عظم منزلة المسجد في الإسلام أن أول عمل يقوم به من يدخله: الصلاة .
 فقد أمر رسول الله على من يدخل إليه؛ بأن يبدأ بالصلاة ، فقال : (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) (٢) .

"والمسجد من أعظم المؤسسات التعليمية التي لها قصب السبق في تخريج الأحيال على تعاقب العصور ، والأزمان فقد تخرج منه أساطين العلم الأفاضل الذين أجمع المسلمون على إمامتهم ، ودرايتهم ، وما هم عليه من الصلاح ، والتقى ، وما قاموا به من جهود عظيمة احتسبوا أجرها عند الله عز وجل في الدعوة الإسلامية ، ونشر الثقافة ، وهذه مؤلفاتهم في عتلف الفنون في التفسير ، والحديث ، والفقه ، والتاريخ ، وعلوم الآلة وغيرها ، كلها تشهد بما قدموا و لم يقتصر جهدهم على علوم الشريعة فحسب ، وإنما أحرزوا قصب السبق في كل العلوم التي وُجدَت في عهدهم) "(٢) .

فالمسجد مركز ثقافة المجتمع المسلم ، رجالاً ونساءً ، شباباً وكهولاً ، متعلمين وأميين ، جميع طبقات المجتمع ، ومستوياتهم الثقافية ، والاجتماعية ، و هو جامعتهم التي لم يعرف التاريخ لها مثيلاً في الدعوة والتعليم والتوجيه .

وحتى العصر الحاضر والمسجد أكبر مؤسسة تعليمية ، واجتماعية تحيط المجتمع بكل رعاية ، وحماية ينشر العلم ، ويحارب الجهل وإن كان ضعف دوره في العصور الأخيرة إلا أن العلم الذي ينشر منه هو أعظم العلم، و أنفعه .

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب : صفة الصلاة ، باب: ما حاء في الثوم النيء والبصل والكراث ( ٢٩٣/١ برقم ٨١٦-٨).
 (١) ومسلم كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ، باب نحي من أكل ثوماً أو بصلاً (١/ ٣٣٩ برقم ٥٦٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ، كتاب : المساجد ، باب : إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ( ۱۷۰/۱ برقم ٤٣٣ ) ، ومسلم
 كتاب : صلاة المسافرين وقصوها ، باب : استحباب تمية المسجد بركعتين ( ١٩٥١ ) برقم ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المسجد ودوره في التربية ص ( ٢١ ) .

## المطلب الثالث:

والسال المن الأسرال عدسوا في الأسرال .

المسجد النبوي في الإسلام له مكانة عظيمة فبناؤه ، أول عمل قام به النبي الله بعد قدومه المدينة المنورة مهاجراً من مكة المكرمة ، حيث بناه بيديه الشريفتين ، وشاركه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهو من أعظم المساجد التي تحتل مكانة عظيمة ، ومنزلة جليلة في نفوس المسلمين وضمائرهم، يقصده في كل عام الملايين من المسلمين رغبة في حصول الأجر ، والثواب بالصلاة فيه .

وفضائله كثيرة أهمها :

الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام قال على المسجد عدا ، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )(١) .

٢ - ومن أتاه من أجل طلب العلم أو تعليمه حاز أجر المجاهد في سبيل الله تعالى .
 يقول ﷺ : ( من حاء مسحدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنــزلة المجاهد في سبيل الله ، ومن حاء لغير ذلك فهو بمنــزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره )(٢).

٣- وهو أحد المساجد التي تشد الرحال إليها كما أخبر بذلك النبي هذا ، قال هذا: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول هذا ومسجد الأقصى )().

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب: التطوع ، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۳۹۸/۱) ومسلم كتاب: الحج ، باب: فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة ( ۸۲۱/۲ برقم ۱۳۹۶) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة المقدمة ، باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم ( ٢٢٨برقم ٢٢٧)، والحاكم في المستدرك وقال : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته و لم يخرجاه ولا أعلم له علة المستدرك وقال : (هذا حديث ثور بن يزيد الديلمي وهو متفق عليه ) ، وقال الذهبي : (على شرط خ ) ، والميثمي في بجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢٢/١) ، وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب. وثقه البخاري وابن حبان والميثمي في بجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٢٢/١) ، وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب. وثقه البخاري وابن حبان وضعفه النسائي وغيره و لم يستندوا في ضعفه إلا إلى أنه محدود وسماعه صحيح . تمذيب النبذيب (٢١٨١) ، وفال عنه قال عنه ابن حجر : صدوق ربما وهم من العاشرة . تقريب التقريب (ص١١٨٨ برقم ٢١٨١) ، وفال عنه الشيخ الألباني –رحمه الله تعالى– (صحيح ) . صحيح الجامع الصعير وزيادته ( ٢١٤/٢ ) ، برقم ٢١٨٤) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب: التطوع ، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ( ٣٩٨/٢ برقم ١١٣٢) ، ومسلم
 كتاب: الحج ، باب: لا تشد الرحال إلا إلى تلاثة مساحد (٨٢٢/٢ برقم ١٣٩٧ ) .

٤- وأسس على التقوى من أول يوم بني فيه ، قال تعالى : ﴿ لَا تَقُدْ فِيهِ أَبَدَا أَمَسَجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقْوَكَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهً فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا أَ
 وَاللهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهَرِينَ ﴿ ﴾ (١) .

وقد اختلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى على قولين :

القول الأول : ( أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى المذكور في هذه الآية هو مسجد قباء ) ، وقال بحذا القول : ابن عباس  $^{(Y)}$  ، والضحاك  $^{(T)}$  ، والحسن البصري والشعبى  $^{(S)}$  ، وغيرهم واختاره ابن كثير  $^{(T)}$  .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (١٠٨).

 <sup>(</sup>۲) ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس ابن عم
 رسول الله هي ، ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين توفي سنة ٦٨هـــ بالطائف وهو ابن ٧٠
 سنة وقبل غير ذلك . أسد الغابة (١٨٦/٣ ترجمة ٣٠٣٥) ، والإصابة (١٣٠/٥ ترجمة ٢٧٧٣) .

<sup>(</sup>٣) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد صاحب التفسير كان من أوعية العلم حدث عن ابن عباس وأبي سعيد الحدري وابن عمر وأنس بن مالك وعن الأسود وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس وطائفة. توفي سنة ١٠٥هـــ. سير أعلام النبلاء ( ٩٩/٤) و مرجمة ٢٣٨) ، وفيات الأعيان (٢٩١/٢) .

<sup>(</sup>٤) الحسن بن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري ويقال مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي . سببت أم الحسن من ميسان وهي حامل به وولدته بالمدينة . كانت أم سلمة تلقمه ثديها وربما درت عليه اللبن وكانت أمه تخرجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجته إلى عمر فدعا له فقال : ( اللهم فقهه في الدين وحبه إلى الناس ) روى عن عدد من الصحابة . كان الحسن حامعاً عالماً رفيعاً فقهياً ، ثقة ، ححة مأموناً ، عابداً ناسكاً ، كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً . مات في رجب سنة ١١٠هـ وعمره ٨٨ منة . سير أعلام البلاء (٢٣/١ م ترجمة ٢٢٣) ، ووفيات الأعيان (٢٤٩/١ )، وأخبار القضاة (٣/١ ) .

<sup>(°)</sup> الشعبي هو :عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار قبل أنه من أقبال اليمن . علامة العصر ولد في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها رأي علمياً وصلى خلفه وسمع من جمع كبير من الصحابة . والشعبي نسبة إلى قبيلته الأشعوبي وقبل آل شعبين وقبل الشعباني . مات سنة أربع ومئة وقد بلغ اثنتين وتمانين سنة . سير أعلام النبلاء (٢٩/٤ ترجمة ٢٩٤/٤)، ووقبات الأعبان (٢/٣ ٣-٧٣ ترجمة ١٥٦) ، وأحبار القضاة (٢/٣/٤).

<sup>(</sup>٦) ابن كثير: هو الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن صود بن كثير بن زرع البصري ويسمى اللمشقي الفقيه الشافعي ، ولد سنة ١٠٠هـــ وقدم دمشق وله ٧ سنين قال عنه الذهبي في معجمه المختصر: (اتصف بحفظ المتون وكثرة الاستحضار سمع من الحجاز والقسم ابن عساكر وابن تبعية ، له مصنفات كثيرة . توفي في شعبان سنة ٤٧٧هـــ . شذرات الدهب في أخبار من ذهب(٢٠٠/٦).

 <sup>(</sup>٧) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (٤٥٩/٢)، وأحكام القرآن للجصاص (١٥٧/٣).
 البداية والمهاية ( ١٧/٥).

 <sup>(</sup>١) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن وزاح بن عدي بن كعب بن لوي القرشي العدوي أبو حقص .

توفي مطعوناً وهو يصلي بالمسلمين على يد أبو لؤلؤة المجوسي . أسد الغابة ٦٤٢/٣ ترجمة ٣٨٢٤) ،و الاستيعاب في معرفة الصحاب (٢٤٢/٨ تراجمة ١٨٧٨) .

<sup>(</sup>٢) ابن عمر هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنهما ، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم . كان كتبر الاتباع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ، توفي عبد الله بن عمر سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر . أسد الغابة ( ٢٣٦/٣ ترجمة .٣٠٨) ، الإصابة ( ٢٧/٦ ترجمة ٤٨٠٥) .

<sup>(</sup>٣) زيد بن ثابت بى الضحاك بن زيد بن لودان بن عمر بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النمار الأنصاري الحزرجي، كان عمره لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إحدى عشر سنة ، شهد الحندق أول مشاهده . كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وغيره ، وكانت ترد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بالسريانية فأمر زيد فتعلمها وكتب بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر . استخلف عمر بن الخطاب زيد على المدينة ثلاث مرات وكان عثمان يستخلفه إذا حج ، توفي سنة ٥ هـ وصلى عليه مروان بن الحكم . لما توفي قال أبو هريرة :رضي الله عنه مات خبر هذه الأمة وعسى الله يجعل في ابن عباس منه خلفاً . أسد الغابة (٢٨٧٤ ترجمة ١٨٧٤) ، والإصابة (٤١/٤ ترجمة ٢٨٧٤) .

<sup>(</sup>٤) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن يقظة الإمام العلم أبو محمد القرشي المنحزومي عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه روى الحديث مرسلاً عن عدد من الصحابة وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكز الصديق وكان زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه وأعلم الناس بحديثه . كان يقول : ما أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر مني " توفي سنة ٤٤هـ . سير أعلام النبلاء (٤/٧ أ٢ - ٢٤٦ ترجمة ٨٨) ، ووفيات الأعيان (٢٧٨/٢ ترجمة ٢٦٨) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ، الإمام العالم المجتهد عالم العصر أبر جعفر الطبري ، ولد سنة : ٤٢٢هـ ، طلب العلم بعد الأربعين وماتتين ، له تصانيف كثيرة منها : تقسير الطبري ، قال عنه الذهني : قل . أن ترى العيون مثله . توفي عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة ودفن في داره برحبة يعقوب - يعني بغداد- . سير أعلام النبلاء (٢٦٧/١٤ ترجمة ١٧٥) .

<sup>(</sup>٦) حامع البيان (٧٥/٦)، تفسير ابن كثير (١٥٢/٤) والبداية والنهاية (١٧٣/٣).

أدلة القائلين بأنه مسجد قباء:

الدليل الأول: الآية، قال تعالى: ﴿ ... لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقْوَعَ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهَ فِيهِ رَجَالٌ ﴾ (١).

الشاهد قوله : (مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ) . وحه الدلالة : ( أنه ثبت أن النبي ﷺ بني مسجد قباء أول ما نزل المدينة )(") .

روى البخاري : " أن رسول الله ﷺ لبث في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه وخرج إلى المدينة"(٣)وهذا تفسير للآية.

الدليل الثاني : (فيه – فيه ) ضميران يرجعان إلى مضمر واحد بغير نزاع، وضمير الظرف الذي يقتضي الرجال المتطهرين هو مسجد قباء ؛ فذلك الذي أسس على التقوى وهو مسجد قباء أن نزلت (فيه رجال يحبون أن وهو مسجد قباء أن عن أبي هريرة شخب – عن النبي الله عن النبي الله و من النبي يتطهروا ) في أهل قباء ، قال : كانوا يستنجون بالماء ) (٥) .

الدليل الثالث: أن النبي الله ألى قباء فقال: "إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا حيران من اليهود فكانوا يغسلون من الغائط فغسلنا كما غسلوا"(١).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (١٠٨) .

<sup>(</sup>٢) أخبار مدينة الرسول ص (٢٥) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (٤١٥/١ ) والبداية والنهاية (١٦٤/٣ ).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب: فضائل الصحابة ، باب : هجرة النبي الله وأصحابه إلى المدينة (٣١٩٤ ابرقم١٩٢٤).

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (٢/٥١٥).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود كتاب: الطهارة، باب: في الاستنجاء بالماء (١١/١ برقم٤٤)، ر الترمذي كتاب: التفسير ، باب : ومن تفسير سورة التوبة (٥/ ٢٨٠ برقم٠ ٢٠٠) وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه . وفي هذا الباب عن أبي أبوب وأنس بن مالك و عبد الله بن سلام، ورواه ابن ماجة، كتاب: الطهارة وسننها، باب: الاستنجاء بالماء (٢٣/١ / برقم٥٩٠)، صححه الألباني . صحيح سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب: الاستنجاء بالماء (٢٨/١ برقم٤٤)، وصحيح سنن ابن ماجة كتاب: الطهارة، باب : الاستنجاء بالماء (٢٨/١ برقم٢٨٥) .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٢٢٢/٣)، والحاكم في مستدركه (١٥٥/١)، وابن خزيمة في صحيحه (٤٥/١) والهيثمي في بحمع الزوائد (٢١٢/١)، والطبراني في الكبير (١٤٠/١٧) برقم ٣٤٨) والأوسط (١٦٨/١٠) برقم ٩٣٥٩) جميعهم عن

قال أبو هريرة رضي الله عنه : (كانوا أي أهل قباء يحبون الطهارة بالماء في غسل الأدبار)(١) .

# أدلة القائلين بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد المدينة :

الدليل الأول:

عن أبي أبوب (٢) وجابر بن عَبِد الله (٣) وأنس بن مالك (١) الأنصاريين عن رسول الله وَقَتُمْ فِي تفسير هذه الآية : { ... فِيه بِرِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّرُواً وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ} ... قال : ( يا معشر الأنصار : إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهور فما طهوركم هذا ؟ !) قالوا : يا رسول الله على : ( فهل مع قالوا : يا رسول الله على : ( فهل مع

شرحبيل بن سعد أبو سعد الحطمي المدني مولى الأنصار. وشرحبيل هذا قال عنه مالك : ليس يثقة وقال ابن معين : ليس بشيء ضعيف ، وقال الدارقطني : يعتبر به . معين : ليس بشيء ضعيف ، وقال الدارقطني : يعتبر به . وذكره ابن حبان في الثقات . تخذيب الكمال في أسماء الرحال للمزي (٤١٣/١٢) برقم ٤١٣/١٤) وتخذيب التهذيب (٢٧١٤ برقم ٥٥٢ ) قال الحافظ ابن حجر صدوق اختلط بآخره من الثالثة . التقريب ص (٣٣٣ برقم ٢٧٧٩).

(١) عون المعبود شرح سنن أبي داود ( ٤٤/١) .

(٢) أبو أبوب الأنصاري: واسمه خالد بن زيد بأن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النحار الأنصاري الحزرجي النحاري ، شهد مع رأبول الله الله الشاهد كلها. غزا مع معاوية أرض الروم مع يزيد بن معاوية سنة إحدى وخمسين أفتوفي عند مدينة القسطنطينية . أسد الغابة (٢٥/٥ ترجمة ٧٠٠٥) ، والإصابة أ (٣/٢٥ ترجمة ١٤٣٩).

(٣) حابر بن عبد الله الأنصاري بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة . من المكثرين من الحديث . توفي سنة أربع وسبعين . أسد الغابة (٣٠٧/١ ترجمة ٢٤/٢) ، الإصابة (٤٤/٢ ترجمة ٢٠٢١) .

(٤) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن حندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار محادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمى به ويفتخر بذلك ، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً وقدم المدينة وعمره عشر سنين وحدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه حمع من التابعين ، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمال والولد قولد له من صلبه تمانون ذكراً وابنتان . مات سنة ١٠٧هـ وقيل غير ذلك ، وعمره ٩٩ سنة وقيل غير دلك . أسد الغابة (١٩٥١ ترجمة ٥٨) والإصابة

ذلك غيره ؟ ) فقالوا : لا . غير أن أحدنا إذا حرج من الغائط أحب أن يستنحي بالماء . قال: ( هو ذاك فعليكموه )<sup>(۱)</sup> .

ونداء النبي ﷺ للأنصار عامة ؛ يدل على أنه مسجد النبي ﷺ .

#### الدليل الثابي :

عن أبي سعيد الخدري (٢) ﷺ قال : دخلت على رسول الله ﷺ في بيت لبعض نسائه ، فقلت : يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى ؟ قال : ( فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض ثم قال : ( هو مسجدكم هذا ) يعنى مسجد المدينة )(٢) .

وهذا تفسير من النبي على الله وخالصاً للآية ؛ لأن الصحابي إنما سأله عن دلالة الآية والمسجد النبوي أعظم مسجد بُنيَ على تقوى الله وخالصاً لوجهه .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماحة ، كتاب: الطهارة وسنها ، باب : الاستنجاء بالماء (۱۲۷/۱ برقم ۳۵۰) وصححه الألبان صحبح سن ابن ماجة ، كتاب: الطهارة ، باب : الاستنجاء (۱۲/۱ برقم ۲۲/۱ ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب : الطهارة باب : الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل بالماء (۱۰/۱) ، والحاكم في المستدرك ، كتاب: الظهارة وقال عنه : هذا حديث كبير صحيح وفيه محمد بن شعيب بن شابورة وعنبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام والشيخان، وقال الذهبي صحيح وابن شعيب وشيخه من أئمة هذا الشأن (۱۰۵۰۱)، ونصب الراية لأحاديث الهداية للزيلمي ، كتاب : الطهارة الحديث التاسع (۱/۱۲۱–۲۱۹) وقال عنه مداره على عتبة بن أبي حكيم . وعنبة هذا هو عتبة بن حكيم الهمذاني ثم الشعباني أبو العباس الأزدي ، قال عنه ابن معين : ثقة . وقال هو منكر الحديث وكان أحمد يرهمه قليلاً وذكره أبو زرعة في الثقات وذكره ابن حبان في الثقات . قذيب التهذيب (۷/۲۹ برقم ۱۰۲) وقال عنه ابن حجر : صدوق يخطئ كثيراً من السادسة . تقريب التهذيب ص٥٥٦ برقم ٤٤٥) ، ومشكاة المصابيح ، كتاب: الطهارة الفصل الثالث (۱۱۸/۱ برقم ۲۹۹) تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، وقال عنه في سنده ضعف ولكن له شواهد.

<sup>(</sup>۲) أبو سعيد الحدري سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الحزرد الأنصاري الحدري كان من الحفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء الفضلاء العقلاء مات سنة ٧٤هـ . أسد الغابة ( ٥٢٥ ١ ترجمة ٥٩٥٤) ، والإصابة (١٦٥/١٢ ترجمة ٥٢٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم كتاب : الحج ، باب : بيان المسجد الذي أسس على النقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
 بالمدينة ( ۲۲٤/۲ مرقم ۲۹۸ ) ، وأحمد ( ۸۹/۸،۲٤/۳ ).

#### الدليل الثالث:

" أن مسجد النبي الله أكمل في هذا النعت ، فهو أحق بمذا الاسم ؛ لأن بناء مسجد قباء لم يكن بأمر حازم من الله ، بخلاف المسجد النبوي ، ولما اتفق من طول إقامته به ، أما مسجد قباء فلم يقم — لله - به إلا أياماً قلائل "(١) .

#### مقابلة الأدلة:

إن الأحاديث وإن كان ظاهرها التعارض إلا أن فيها أحاديث ضعيفة، وأحاديث قابلة للتأويل ، فعند الفريق الأول : حديث أبي داود، وهو حديث صحيح ، ويقابله عند الفريق الثاني: حديث ابن ماحة، وغيره، وفيه نداء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار عامة . قال عنه الحاكم والذهبي : إنه حديث صحيح، وتابعهم الألباني فقواه بتعدد شواهده .

ثم يأتي عند الفريق الأول :حديث الإمام أحمد وغيره وفي إسناده ضعف لوجود شرحبيل بن سعد الخطمي في سنده . وقد صححه الألباني ، ويقابله عند الفريق الثاني :حديث الإمام مسلم الذي يرويه أبو سعيد الخدري، وهو صحيح، ولكنه قابل للتأويل كما سبق الكلام عليه .

والصواب -والله أعلم- أن يقال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) والحافظ ابن حجر-رحمهما الله-: (إن كلا المسجدين أسس على التقوى، وعلى هذا فالسر في حوابه الله المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء)(٢).

إذاً فالاختلاف منته في هذه المسألة بأن كلا المسجدين أسس على التقوى ؛ ولكن بقي من الأدلة قوله تعالى : ( من أول يوم ) ومعناها أنه من أول بنيانه، وليس المراد من أول يوم نزل النبي على بني عمرو بن عوف ؛ وإن كان مسجد قباء سبباً في نزول الآية ،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ( ۲۱۵/۱۴ )، فتح الباري (۲۰۲/۷ ).

<sup>(</sup>۲) ابن تيمية: هو الإمام العالم الفقيه ، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم محمد بن الخضرين محمد بن الحضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني ، ولد في يوم الأثنين عاشر وبيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة ، له مصنفات كثيرة ، مات في ليلة الاثنين للعشرين من دي القعدة من عام ٧٣٨هـ . البداية والنهاية ( ١٠٨/١٤).

<sup>(</sup>٣) بخموع الفتاري ( ۲۱۰/۱۶ )،و فتح الباري (۲۵۷/۷).

ولكن عموم اللفظ يدل على أن بنيانه كان على تقوى وهذا أولى به المسجد النبوي ، ولا يخرج عن ذلك مسجد قباء . والله أعلم .

يقول ابن العربي<sup>(۱)</sup>: ( فأما قوله ( من أول يوم ) فإنما معناه أنه أسس على التقوى من أول مبتدأ تأسيسه ؛ أي لم يشرع فيه ، ولا وضع حجر على حجر ، إلا على اعتقاد التقوى )<sup>(۲)</sup>.

وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قباء من أول بنيانه كان على تقوى ؛ ولكن هذه الصفة أقرب إلى المسجد النبوي ، وأنه من أول بنيانه كان على تقوى لله ، ومراقبة له وامتثال لأمره سبحانه وتعالى .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - : ( وكلا المسجدين أسس على التقوى، وقد قال تعالى : ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقَوَى مِنْ أُولِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَه التقوى، وقد قال تعالى : ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى الله عليهم ، فذكروا عن النبي عَنْ من غير وجه أنه سأل أهل قباء عن هذا الطهور الذي أنى الله عليهم ، فذكروا أهم يستنجون بالماء وفي سنن أبي داود وغيره قال : نزلت هذه الآية في مسجد أهل قباء ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية . وفي الصحيح عن أبي سعيد الحدري عنه أنه سأل النبي في عن المسجد الذي أسس على التقوى وهو في بيت بعض الحدري عنه أنه سأل النبي في عن المسجد الذي أسس على التقوى وهو في بيت بعض نسائه ، فأخذ كفا من حصى فضرب به الأرض ثم قال : هو مسجدكم هذا ) لمسجد المدينة ، فتبين أن كلا المسجدين أسس على التقوى ، لكن مسجد المدينة أكمل في هذا النعت فهو أحق بهذا الاسم . ومسجد قباء كان سبب نزول الآية ؛ لأنه مجاور لمسجد الضرار الذي في عن القيام فيه ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن العربي : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي أبو بكر ابن العربي قاض من حفاظ الحديث صنف كتباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والناريخ ولي قاضي إشبيليه من كتبه العواصم من القواصم ، وأحكام القرآن ، والقبس في شرح الموطأ ، والإنصاف في مسائل الخلاف مات سنة ١٩٥٣هـ . سير أعلام النبلاء (١٩٧/٢ ترجمة ١٦٨) والأعلام للزركلي (١٠٦/٧) .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (١٠١٥/٢) وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (١١/ ٢٤٥-٢٤٧) .

<sup>(</sup>٢) بحموع الفتاوي (٢١٥/١٤) ومنهاج السنة (٧٤/٧).

ومن خلال عرض الأدلة وأقوال أهل العلم ؛ فإن المسجد النبوي هو الأحق بمذا الوصف وهو البناء الذي أقيم على التقوى ؛ وإن كان هذا لا يخرج مسجد قباء من أنه أسس أيضاً على التقوى وسيظلان إن شاء الله تعالى كذلك منبعا للعلم والتقوى إلى قيام الساعة .

والمتتبع للمسجد النبوي منذ إنشائه إلى يومنا هذا ؛ يعلم أنه منبع العلم ، ومكان نشر التقوى ، وإشعاع نور ، يضيء العالم بنوره ، ينشر كتاب الله ، وسنة نبيه في ، منذ أن وضعت أول لبنة من لبناته إلى ما وصل إليه من التوسعات في العصر الحاضر التي كان أعظمها توسعة حادم الحرمين الشريفين -حفظه الله تعالى - التي جعلت منه معلماً حضارياً من معالم المدينة النبوية ، ومعمارياً وثقافياً وعلمياً وهو بحق مكان نشر العلم والتقوى .

ومن أهمية المسجد النبوي وجود الروضة فيه ؛ وهي روضة من رياض الجنة، وتقع الروضة الشريفة ما بين حجرته صلى الله عليه وسلم ، ومنبره ، وقد ورد في فضلها ألها روضة من رياض الجنة قال على : ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة )(١) .

<sup>(</sup>۱) رؤاه البخاري، كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، باب: فضل ما بين القبر والمنبر ( ٢٩٩/١ برقم ١٣٩٠) وفي ( ١٣٩٠) وفي رواية ( ومسلم كتاب : الحج ، باب : ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ( ٨٢٠/٣ برقم ١٣٩٠) وفي رواية ( ومنبري على حوضي ).

# المطلب الرابع:

إينا عسم إلى إليان عدسما المثالث

كان المسجد النبوي ،ولا زال يؤدي وظائف عظيمة للإسلام، والمسلمين ؛ فلقد اختاره النبي على منطلقاً لدعوته الشريفة،ومركزاً لها.اختاره ليكون جامعة تعليم،ودار رعاية وتوجيه "حيث إن المسجد أنسب مكان لتلك المهام العظيمة،وخصوصاً عند اجتماع المسلمين للصلاة جماعة كل يوم خمس مرات،واجتماعهم كل أسبوع مرة يوم الجمعة وإنصاقم لسماع خطبة الجمعة،المتضمنة للعديد من الإرشادات،والتوجيهات؛وهذا عدا أن النبي على كان يعقد بحالس العلم في مسجده؛وكان المسلمون يتزاحمون على مجلسه ويتنافسون على ذلك "(١).

وكان يجمع الصدقات، ويوزعها على الفقراء والمحتاجين ؛ بل لقد خُصص مكان في المسجد ؛ لإيواء الفقراء والغرباء ممن لا يجدون مأوى ،و يعرف أهله بأهل الصفة .

ودور المسجد عظيم؛ فهو: الأساس الأول في تكوين المسلم في خلقه ، وعبادته ، وعلاقته بربه ، وبنفسه ، وإخوانه المسلمين " فالمسجد في صورته الاجتماعية ، وارتباط المسلمين به مركز إشعاع وتوجيه ، وتربية لهم ، وكان النبي الله إذا أهمه أمر جمع المسلمين في المسجد وأخبرهم به واستشارهم فيه "(٢).

لذلك كان المسجد رمزاً للمسلمين، وإعلاناً عن عقيدة التوحيد، وعنواناً لفكر متميز واضح، وكان المسلمون لا يعرفون الأحياء المسلمة من غيرها إلا إذا كان هناك مسجد ينطلق منه نداء الحق ، وتعلن منه كلمة التوحيد ، ولا يزال المسجد في الإسلام مركز عز وافتخار للمسلمين إلى العصر الحاضر .

ومن أهم وظائف المسجد النبوي ما يلي :

أولاً : وظيفته في تصحيح العقيدة :

<sup>(</sup>١) رسالة المسجد ص(٧١-٧٢) (نتصرف) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (٧٤-٧٥) .

لقد حاء الإسلام بتعظيم أمر العقيدة و سد كل مايؤدي إلى فسادها؛ فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِن أَشْرَكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِن الغيني إلا المحاجة، أوحِى إليك القيل القيل المعنى فلا عذر في مخالفة العقيدة بالشهوات، ولا بالحاجة، والمشقة، ولا سبيل للإكراه الخارجي، إلى القلب على الاعتقاد، ومنبع الإخلاص، والتوحيد، قال والمشقة، ولا سبيل للإكراه الخارجي، إلى القلب على الاعتقاد، ومنبع الإخلاص، والتوحيد، قال تعالى : ﴿ مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْد إِيمَننِهِ وَلَهُ مَنْ أُكْرِه وَقَلْبُهُ مُظْمَيِنٌ إِبَالإٍ بِمَن وَلَكِن مِّن شَرَح بَالْكُ مِن صَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْد إِيمَننِهِ وَلَهُ مَنْ أُكْرِه وَقَلْبُهُ مُظْمَيِنٌ إِبَالإٍ بِمَن وَلَكِن مِّن شَرَح بَالْكُ فَر صَدَرًا فَعَلَيْهِ مِنْ عَضَبٌ مِن الشرك، وموارده قبل الأمر ببقية أركان الإسلام، وقبل تحسريم المخدر، ووضع الربا، وفرض الحجاب، وقبل تكوين دولة الإسلام واستعمل أسلوب المحدر، ووضع الربا، وفرض الحجاب، وقبل تكوين دولة الإسلام واستعمل أسلوب الإعتناط، والحزم في إنكار كل قول، أو فعل يحتمل الشرك بالله، وإن صدر ممن يظن به قوة الإيمان، فقال للرجل: (أجعلتني الله نداً ) إنكاراً لقوله : (ما شاء الله وشئت ) (٤) وأنكر على خطيب الوفد قوله: (ومن يعصهما) أي: الله ورسوله فقد غوى فقال له : (بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله) أن الله ورسوله فقد غوى فقال له : (بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله) أن الله ورسوله فقد غوى فقال له : (بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله) أن الله ورسوله فقد غوى فقال له : (بنص عص الله ورسوله) أن الله ورسوله فقد غوى فقال له : (بنص عص الله ورسوله) أن الله ورسوله فقد غوى فقال له : (بنص عص الله ورسوله) أن الله ورسوله أنت الله ورسوله أنت الله ورسوله أنت الله ورسوله أنت الله ورسوله ورسوله أنت الله ورسوله أنت السول المورسولة ورسوله أنت المورو المورود ورسوله أنت المورود المورود ورسوله أنت المورود ا

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٤٨، ١١٦).

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر (۱۵).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل(١٠٦)

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٢٤/١) ، و ابن ماجة كتاب : الكفارات ، باب : النهي أن يقال ما شاء الله وشئت (٢٨٥/١ برقم ٢١١٨) والسنن الكبرى (٢١٦/٣) ومشكل الآثار (٢٠/١) وأبو نعيم في الحلية (٩٩/٤) والأدب المفرد (ص١١٦) ، وابن السبي في عمل اليوم والليل (ص٤٠٤) رفي سنده الأجلح بن عبد الله بن حجية يكني أبا حجية الكندي اسمه يجيي صدوق شيعي من السابعة . التقريب (ص١٢٠) . قال الشيخ الألباني: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ فالإسناد حسن . السلسلة الصحيحة (٢٦١/١ برقم ١٣٩) . وقد بوب البخاري في صحيحه باب : لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله وبك . كتاب: الأيمان والنذور، وباب : لا يقول ما شاء الله وشئت (٢٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم كتاب : الصلاة ، باب : تخفيف الصلاة والحطبة من حديث عدي بن حاتم النظائي (٩٧/٢) . (٩٧/٢) .

وهذا نابع من حرصه ه على سد منابع الشرك،وغرس العقيدة الصحيحة في قلوب صحابته رضوان الله عليهم،وكان المسحد مهد الانطلاقة الكبرى للعقيدة الإسلامية التي

قضت على الشرك في كل مكان وصلت إليه،فمن صحنه يُعلم الإيمان،ويؤدي العمل الصالح، ومن على منبره ينشر العلم الشرعي، ويعلم الناس الخير، ويفقههم في دينهم ومن المسجد ينطلق صوت المؤذن كل يوم خمس مرات؛وكل ما أمر الله به المؤمنين من أوامر إنما هو استجابة لنداء الحق الذي اشتملت عليه ألفاظ الأذان؛فالأذان يبدأ بتعظيم الخالق وتكبيره، ( الله أكبر ) فالله أكبر من كل شيء :في ذاته وصفاته وقدره وقهره،ثم دعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى ( أشهد أن لا إله إلا الله):ينفي كل معبود سواه،وإثبات الألوهية الحقة له لا شريك له في خلقه ،وملكه،وتدبيره فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه،ثم دعوة إلى الإيمان برسالة محمد ﷺ ووجوب اتباعه:(أشهد أن محمداً رسول الله ) فبما أنه رسول من الله أرسله لإقامة الدين ، وجعله خاتم الأنبياء ،والمرسلين؛وجب اتباعه،وطاعته فيما يأمر به . ثم يأتى بعد ذلك الدعوة إلى إقامة أعظم شعيرة من شعائر الإسلام بعد الشهادتين :(حي على الصلاة ) أي : هلم إلى الصلاة وهي أعظم وظيفة للمسجد نص عليها الكتاب والسنة بعد صحة المعتقد .ثم الدعوة إلى الفوز في الدنيا والآخرة ( حي على الفلاح )،فإن من وحد الله في ذاته،وصفاته،وأفرده بالعبادة،واستقام على أوامر الإسلام؛فقد حاز الفوز كله،ونجا من عذاب الله . وكما بدأ بالتعظيم والتوحيد. ينتهي بما بدأ به من التعظيم، ودعوة التوحيد لعظم منزلة التوحيد من الدين؛ لأنه لا دين لمن لا توحيد له: ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) . وهذه وإن كانت عامة توجه إلى الناس من كل مسجد ؛ إلا أن المسجد النبوي يتميز: بأنها انطلقت منه قبل كل مسجد.

ويكرر في الإقامة الدعوة إلى ما دعا إليه المؤذن في أذانه، تأكيداً لهذه الدعوة الصادقة العظيمة تنطلق من أعظم مكان على وحه الأرض، وأحب بقعة إلى الله :إنه ببته عز وجل، قال تعالى : ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى

تنطلق مدوية في الفضاء؛ لتطرق أذان كل من يسمع صوت المؤذن، وتقيم الحجة عليه وتدعوه إلى الامتثال، والإذعان، ويردد ما قاله المؤذن، ويستعين بالله على القيام بحده الطاعات

<sup>(</sup>١) سورة الجن (١٨) .

التي تنطلق الدعوة إليها من المسجد النبوي، قائلاً كما وصف الله المؤمنين: ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا مَا عَنْهِ رَلَّا اللهِ اللهُ المؤمنين وَ هَا عَنَّا مَنَادِيًا اللهُ المؤمنين اللهِ عَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَكَامَنّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنك وَ كَفَرّ عَنَّا مَنَادِيًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وحنته ما وعدهم به على ذلك ، وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النظر ، والظهور في الدنيا، ومن الفوز برضوان اللهُ وحنته ما وعدهم به على ألسنة رسله من النظر ، والظهور في الدنيا، ومن الفوز برضوان اللهُ وحنته من الآخرة ، فإنه تعالى ، لا يخلف المبعاد ، فأجاب الله دعاءهم ، وقبل تضرعهم "(٢)".

#### ثانياً: وظيفته في تعليم العبادات العملية:

المسجد النبوي من أكبر المؤسسات التعليمية، والتوجيهية في الإسلام بعد المسجد الحرام؛ فلم يعرف له مثيل عند أمة من الأمم في توجيهه، وإرشاده لجماعة المسلمين إلى أحكام الشرع عامة، والتوحيد والسنة خاصة، وقد يكون الخطاب في هذا الإرشاد، والتوجيه خاصاً ويستفيد منه عامة المسلمين ، وقد يكون عاماً وهذا لا إشكال في عمومه لجميع المسلمين فمن المي هريرة على عن النبي الله أنه قال: (إذا قمن الأول: تعليمه الله الرحل المسيء ضلاته، فعن أبي هريرة على عن النبي الله أنه قال: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم الركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) (٢) .

ووجه الله الذي بال في المسجد ،توجيهاً خاصاً، واستفاد منه من سمعه من المسلمين ومن أتى من بعدهم وعرفوا أمره وتوجيهه ، فعن أبي هريرة الله قال : بال أعرابي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ( ١٩٣ -١٩٥ ).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٢٨٩/١).

<sup>(</sup>٣) رواه البحاري كتاب: صفة الصلاة ، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت (٢٦٣/١ برقم ٧٢٤) ومسلم كتاب: الصلاة ، باب: وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ( ٢٤٩/١ برقم ٣٩٧).

في المسجد ؛ فقام الناس ليقعوا فيه فقال ﷺ : ( دعوه وأريقوا على بوله سَجَلاً <sup>(١)</sup>من ماء فإنما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين )<sup>(٢)</sup> .

فهذا إرشاده ﷺ الموحه لأحد الصحابة، ويعم فائدته جميع الأمة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

<sup>(</sup>١) السجل: الدلو الملأي ماء ويجمع على سجال. النهاية (٣٤٤/٢).

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب: الوضوء ، باب: صب الماء على البول في المسجد (٨٩/١ برقم ٢١٧) ، ومسلم كتاب:
 الطهارة ، باب: وجوب غسل البول وغيره من النحاسات إذا حصلت في المسجد ( ١٩٩/١ / ١٩٥٨) .

<sup>(</sup>٣) الشن : الرش المتفرق و الصب المنقطع . النهاية (٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ، كتاب : الوضوء ، باب : ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد (٨٩/١) و مسلم كتاب : الطهارة ، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد (١٩٩/١) و مرك ،

<sup>(</sup>٥) سهل بن سعد بن مالك : بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الحزرج بن ساعدة بن كعب الأنصاري شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين وكان اسمه حزن فسماه النبي سهلاً . رأى النبي وسمع منه عاش سهل وطال عمره توفي سهل سنة ثمان وثمانين وقيل غير ذلك . وهو ابن ست وتسعين سنة وهو آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . أسد الغابة (٣٢٠/٣ ترجمة ٣٢٠/٣) والإصابة (٢٧٥/٤ ترحمة ٣٢٠) .

وكبر وهو عليها ، ثم ركع وهو عليها ، ثم نزل القَهْقَرى ، فسحد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال (أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ، ولتعلموا صلاتي )(١)

وهذا من التوجيه الإرشادي النبوي العام للأمة ، وكان الصحابة يسألونه عما يشكل عليهم في المسجد فيحيبهم كما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نحل ؟ فقال رسول الله على : ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ،ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نحد من قرن ) ، وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله على قال : ( ويهل أهل اليمن من يلملم )()

وهكذا تعلم منه الصحابة أكثر الأحكام في المسجد ، فكان بحق جامعة للتعليم فالصحابة رضوان الله عليهم الذين خَلَفُوه من بعده على ميراثه ، وهو العلم ، أقاموا دولة الإسلام قوية ، وكانوا أكفأ الناس في قيادة البشرية ، لألهم تخرجوا على يديه ، وفي مسجده وكانت كل تحركاتهم للدعوة، والجهاد من ذلك المسجد العظيم ، وكانوا يعلمون الناس وتخرج حيل التابعين من المسجد ، وتعلموا من الصحابة ما تعلموه من الرسول في وهكذا تتابعت الأحيال في صدر الإسلام وفي القرون المفضلة ، لا تعرف جامعة ، ولا منهل ينهل منه العلم ، غير المسجد النبوي ، منبع العلم ، والهدى .

عن ابن سيرين<sup>(٢)</sup>قال إن أبا بكر وعمر كانا يعلمان الناس الإسلام تعبد الله ، ولا تشرك به شيئاً،وتقيم الصلاة التي افترضها الله عليك في وفتها؛فإن في تفريطها الهلكة

وتؤدي الزكاة طيبة بما نفسك ، وتصوم رمضان، وتسمع وتطيع لمن ولي الأمر )( على الم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب : الجمعة ، باب : الخطبة على المنير (۲۱۰/۱ برقم ۸۷۰) ، ومسلم كتاب : المساجد ومواضع المصلاة ، باب : جواز الخطوة والحطوتين في الصلاة (۳۲۳/۱ برقم ٤٤٥) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري كتاب: العلم، باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد (۱۱/۱ برقم۱۳۲)، ومسلم كتاب: الجج،
 باب: مواقيت الحج والعمرة (۲/۰/۲ برقم ۱۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) ابن سيرين: أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري مولى أنس بن مالك خادم رسول الله ﷺ، قال أنس :ولد أخى محمد بن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عمر أسمع من جمع من الصحابة وروى عنه جمع من التابعين، مات سنة أ

<sup>(</sup>٤) المصنف لابن أبي شبية باب : السمع والطاعة (٢٠/١١ برقم ٢٠٦٨٣) ، وكنــز العمال (٢٧٦/١ برقم

#### ثالثاً : وظيفته في إعداد الجيوش للجهاد :

" لم يعرف المسلمون في سابق بحدهم ، وعزهم مركز تخطيط حربي ، ولا قاعدة حربية غير المسجد ، وبدأت أحداثها حربية غير المسجد ، فقد أعلن الله معركة أحد يوم الجمعة في مسجده ، وبدأت أحداثها لحظة يوم السبت ، وتكلم عن الشهداء في مؤتة من على منبره وكان يعيش أحداثها لحظة بالحظة "(١).

قال ابن إسحاق<sup>(۲)</sup>: (ولما أصيب القوم قال رسول الله ﷺ – فيما بلغني – (أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بما حتى قتل شهيداً ،ثم أخذها جعفر فقاتل بما حتى قتل شهيداً ،ثم صمت رسول الله ﷺ حتى تغيرت وجوه الأنصار ، وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون ،ثم قال : (ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بما حتى قتل شهيداً ،ثم قال : لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة أزوراراً عن سريري صاحبيه فقلت : لم هذا ؟ قيل لي مضيا وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى )<sup>(۲)</sup>.

### رابعاً : وظيفته في الحكم بين الناس :

إن أهمية المسجد النبوي في زمن النبوة ؛ تنبع من تعدد وظائفه ، وأهميتها للمحتمع المسلم ،ومن تلك الوظائف الحكم بين الناس؛ بل يعد المحكمة الأولى في الإسلام وقد بوب البخاري في صحيحه باب : من قضى ولاعن في المسجد .

ثـــم قـــال: "ولاعن عمر عـــند منبر النبي ﷺ وقضى شريح<sup>(1)</sup>والشعبي ويجيى بن

<sup>(</sup>١) المسجد مهد الانطلاقة الكيرى ص (٢٧).

<sup>(</sup>۲) ابن إسحاق : محمله بن إسحاق بن يسار بن حيار ولد سنة ثمانين، وهو أول من دون العلم بالمدينة، صاحب السيرة النبوية . توفي سنة ١٥٠هـــ . سير أعلام النبلاء (٣٣/٧ ترجمة ١٥) ، شذرات الذهب (٢٣٠/١) ، والوافي بالوفيات (١٣٢/٢ ترجمة ٥٥٠) .

 <sup>(</sup>۳) البداية والنهاية (١٩٦/٤). وقد جاء أصله عند البحاري كتاب : الجنائز ، باب : الرجل ينعى إلى أهل لمليت
 بنفسه ( ٢٠/١ برقم ١١٨٩) .

<sup>(</sup>٤) شريح بن الحارث بن قيس بن الجمهم الكندي قاصي الكوفة ، وهو من الفرس الذين كانوا باليمن بمن أسلم في حياة النبي في المجردة والمحردة وا

يعمر (') في المسجد، وقضى مروان ('') على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أوفى ('') يقضيان في الرحبة خارجاً عن المسجد ('') ثم قال رحمه الله تعالى: باب: من حكم في المسجد. وساق حديث أبي هريرة ﷺ قال: أتى رجل رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إن زنيت فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعاً قال: (أبك حنون ؟) قال: لا . قال: (اذهبوا به فارجموه) ('') .

<sup>(</sup>١) يحيى بن يعمر أبر سليمان العدواني البصري قاضي مرو ويكنى أبا عبدي قرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلي وكان من أوعية العلم وحملة الحجة ، وقيل أنه أول من نقط المصاحف، وذلك قبل أن يوجد تشكيل الكتابة بمدة طويلة وكان ذا لسن وفصاحة . ولاه الأمير قتية بن مسلم خراسان فكان إذا انتقل من بلد إلى بلد استحلف على القضاء كها. توني قبل التسعين . سير أعلام النبلاء (٤٤١/٤ ترجمة ١٧٠) ووفيات الأعيان (١٧٣/١).

<sup>(</sup>۲) مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف الملك أبو الملك القرشي الأموي . يكنى : أبا القاسم وأبا الحكم . ولد بمكة وكان ذا شهامة وشمر ودهاء . قال أحمد : كان مروان يتبع قضاء عمر . استولى على الشام ومصر تسعة أشهر مات في رمضان سنة ، ٦هـ . سير أعلام النبلاء (٤٧٦/٣ ترجمة ١٠٢) ووفيات الأعيان (٤٧٦/٣).

 <sup>(</sup>٣) روارة بن أوق النخعي له صحبه توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه , أسد الغابة ( ١٠١/٢ ترجمة ١٠١/٢)
 (٣) ١٧٣٧) والإصابة (١٠/٤ ترجمة ٧٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البحاري كتاب : الأحكام ، باب : من قضى ولاعن في المسجد (٢٦٢١/٦ ).

<sup>(°)</sup> رواه البخاري كتاب: الأحكام، باب: من حكم في المسجد (٢٦٢١/٦ برقم ٧١٦٧) ومسلم كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالرئ (١٠٦٥/٣ برقم ١٠٦٥).

<sup>(</sup>٦) كعب بن مالك بن عمرو بن القين بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد الأنصاري الخزرجي السلمي ، شهد العقبة واختلف في شهوده بدراً وتخلف عن غزوة تبوك بسبب الخر وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب تخلفه ، وقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى نزل القرآن بتوبته هو وصاحبيه . أسد الغابة (٤٤٧٨ ترجمة ١٨٧/٤) .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حدرد الأسلمي قبل اسمه عبد الله أبن سلامة بن عمير بن أبي سلامة بن سعد بن مساب بن الحارث بن عبس بن هوازن بن أسلم له صحبه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم ، توفي سنة ١٧ و كان عمره ١٨ سنة . أسد الغابة (٣/٦ ترجمة ٢٨٨٨) ، الإصابة (٣/٦ ترجمة ٢٦٨٢) .

<sup>(</sup>٨) السَّحف بالكسر والفتح: الستر. النهاية (٣٤٣/٢). وسجفه إذا أرسله وقيل: لا يسمى سجفاً إلا أن يكون مسقوق الوسط كالمصراعين. المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم ص(٣٨٦).

يا رسول الله . قال: (ضع من دينك هذا ) و أوماً إليه أي الشطر ، قال : لقد فعلت يا رسول الله.قال: (قم فاقضه) (١)وكان السلف ينهجون نمجه ﷺ في القضاء في المسجد .

#### خامساً : وظيفته في مساعدة المحتاجين والفقراء من المسلمين :

كان المسجد النبوي في صدر الإسلام مأوى لمن لا مأوى له ، وكان يوجد فيه مكان يسمى الصفة ، يسكن فيه بعض الصحابة الذين نذروا أنفسهم لطلب العلم من الرسول في والجهاد في سبيل الله وشغلهم ذلك عن طلب الرزق ، وكان في يشركهم فيما يهدى إليه ، ويخصهم بالصدقة التي تأتيه ، وكان إذا قدم عليه قوم لا مأوى لهم أنزلهم به .

قال أبو هريرة الله ( رأيت سبعين من أصحاب الصفة ، ما منهم رجل عليه رداء ، إما إزار وإما كساء ، قد ربطوا أعناقهم ، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ، ومنها ما يبلغ الكعبين ، فيجمعه بيده ، كراهية أن ترى عورته )(٢) .

وعن جرير (٢) قال : كنا عند رسول الله ﷺ في صدر النهار قال : فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار (١) أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر؛ بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله ﷺ لما رأى بهم من الفاقة ، فدخل ثم خرج ، فأمر بلالاً فأذن وقام فصلى ثم خطب فقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءُ وَٱتَقُواْ ٱللهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ، وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَالآية التي في سورة الحشر : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ والآية التي في سورة الحشر : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ والآية التي في سورة الحشر : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ عَامَنُوا ٱتَقُواْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب الصلاة ، باب : التقاضي والملازمة في المسجد (١٧٤/١ برقم ٤٤٥) ومسلم كتاب : المساقاة ، باب : استحباب الوضع من الدين (٩٦٦/٣ برقم ١٥٥٨) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، كتاب : المساجد ، باب : نوم الرحال في المسجد (١٧٠/١ برقم ٤٣١) .

<sup>(</sup>٣) حرير بن عبد الله بن حاير بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن حشم بن عوف بن خزيمة أبو عبد الله البجلي أسلم حرير قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوماً روى عنه ابنه عبد الله والمنذر وإبراهيم وقيس بن أبي حاتم والشعبي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة فقضى عليه ودعا له الرسول على أد يثبته الله ويجعله هادياً مهدياً . توفي حرير سنة ٥١هـ . أسد العابة (٣٣٣/١ ترجمة ٧٦/٣) ؛ الإصابة (٧٦/٣ ترجمة ١١٣٣).

<sup>(</sup>٤) بحتابي النمار: (النمار: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة. جمعها نمار كأنما أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. وهي من الصفات الغالبة أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف ) .النهاية ( ١٩٨/٥) والفائق في غريب الحديث (٣٣٢/٣).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (١) .

آلله وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا فَدَّمَتْ لِغَدِ وَإَتَّقُواْ آلله أَإِنَّ آلله خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ) ن صدق رجل من ديناره من درهمه ، من ثوبه ، من صاع بره ، من صاع تمره ، حتى قال : ( ولو بشق تمرة ) قال : فحاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ، قال : ثم تنابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله الله يتهلل تا كأنه مذهبة (٢) ) (١) .

وقد كان يلجأ إلى المسجد من ضاقت نفسه في منزله أو غاضب أهله، كما في قصة علي بن أبي طالب على حيث جاء رسول الله في بيت فاطمة رضى الله عنها، فلم يجد علياً في البيت فقال: (أين ابن عمك؟) قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج . فلم يُقِل عندي ، فقال رسول الله في : ( لإنسان : انظر أين هو ؟ فجاء فقال : يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله في وهو مضطجع ، قد سقط ردائه عن شقه وأصابه تراب . فجعل رسول الله في يمسح عنه ويقول : (قم أبا تراب قم أبا تراب ) (°).

والمسجد لم يكن مأوى للرجال فقط ؛ بل حتى النساء، فإن من لم يكن لها مأوى كان المسجد مأواها.

روت أم المؤمنين عائشة (١) رضي الله عنها قالت: (أسلمت امرأة سوداء لبعض حي في أحياء العرب ، وكان لها حفش (١) في المسجد فكانت تأتينا فتحدث عندنا فإذا فرغت من حديثها قالت : ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر أنجابي (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر (١٨).

<sup>(</sup>٢) يتهلل: استنار وظهرت عليه أمارات السرور . النهاية (٥/٢٧٦) .

<sup>(</sup>٣) مذهبة لها معنيان : أحدهما أنه أراد فضة مذهبة كأنها فضة قد مسها ذهب يعني لحسن وجهه ونوره وإشراق ماء السرور فيه. الوحه الثاني : أنه شبهه أيضاً في حسنه بالمذهب من الجلود وجمعها مذهاب وهي شيء كانت تصنعه العرب من جلود وتجعل فيه خطوطاً مذهبة يرى بعضها أثر بعض . إكمال المعلم بفوائد مسلم ٣/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم كتاب : الزكاة ، باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمره أو كلمة طيبة وأتما حجاب من النار (٢/٢٨ برقم١٠٧) .

 <sup>(</sup>٥) رواه البحاري كتاب : الصلاة ، باب : نوم الرحال في المسجد (١٦٩/١ برقم، ٤٣) ، ومسلم كتاب : فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، باب : من فضائل علي س أبي طالب رهم ١٤٩٣/٤ برقم ٢٤،٩) .

 <sup>(</sup>٦) عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم تروجها بمكة قبل الهجرة بسنتين وهي بنت ست
سنين وانتنى بما بالمدينة وهي ابنة تسع كانت صاحبة علم قال عنها الزهري ; لو جمع علم جميع أزواج النبي صلى الله

وهكذا كان مسحده ﷺ مأوى للمحتاجين من الرجال، والنساء،والمقيمين والمسافرين .

#### سادساً : وظيفته في علاج المرضى والمصابين :

لقد كان المسجد النبوي في زمن النبوة يعالج فيه بعض المرضى، والمصابين حتى تعود إليهم نعمة الصحة، والعافية.

فقد أقام النبي على خيمة في المسجد لأحد أصحابه الذي أصيب معه في إحدى المعارك ليعوده من قريب، ويشرف على تمريضه ،كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد (<sup>1)</sup> يوم الجندق في الأكحل (<sup>1)</sup> فضرب النبي الله له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرُعهم (<sup>0)</sup> -وفي المسجد خيمة من بني غفار - إلا الدم يسبل إليهم فقالوا : يا أهل الخيمة ، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو (<sup>1)</sup> جرحه دماً فمات فيها ) (<sup>٧)</sup>.

عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل . توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان عام سبع و خمسين وقبل سنة ثمان و خمسين وأمرت أن تدفن ليلاً فدفنت بعد الوتر بالبقيع . الاستيعاب في معرفة الصحاب (٤/٣٤٦ ترجمة ٣٤٦١) .

- (١) الحفش : البيت الصغير الذليل القريب السمك لضيقه والتحفش الانضمام والاحتماع . النهاية (٧/١٤).
  - (٢) رواه البخاري كتاب : الصلاة ، ياب : نوم المرأة في المسجد ( ١٦٨/١ برقم ٤٢٨ ) .
- (٣) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن حشم بن الحارث الأنصاري الأوسى ثم الأشهلي أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليعلم المسلمين الإسلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصاب سعداً السهم نصب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب . وروي أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مضحراً بعمامة من استبرق فقال : يا نبي الله من هذا الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش ؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاً يجر ثوبه فرجد سعد قد قبض . أسد الفابة (٢٠٢١/ ترجمة ٢٠٤٥) .
  - (٤) الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده . النهاية (٤/٤) .
- (٥) يَرُّعُهم : أي : يفزعهم ، قال الخطابي : المعنى ألهم بيتما هم في حالة طمأنينة حتى رأو الدم فارتاعوا له . قال :
   المراد بحذا اللفظ السرعة لنفس الفزع . فتح الباري (١٣١/٣).
  - (٦) (يغذو) : إذا سال ما فيه من الدم و لم ينقطع . النهاية (٣٤٧/٣) .
- (٧) رواه البخاري ، كتاب : المساجد ، باب : الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم ( ١٧٧/١ برقم ٤٥١ ) ، ومسلم ، كتاب : الجهاد والسير ، باب : حوار قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن (١١١٣/٣ برقم ١٧٦٩) .

وقد بوب البحاري –رحمه الله تعالى– في صحيحه باب : الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم . وهذا يوضح حرص السلف على نهج طريق النبي ، واقتفاء أثره في تفعيل المسجد في جميع شؤون الحياة .

#### وظيفته في استقبال الوفود:

عن أنس بن مالك قال : بينما نحن حلوس مع النبي في المسجد ، دخل رحل على جمل ، فأناحه في المسجد ثم عقله ، ثم قال لهم : أيكم محمد ؟ والنبي في متكئ بين ظهرانيهم فقلنا: هذا الرحل الأبيض المتكيء . فقال له الرحل : ابن عبد المطلب ؟ فقال النبي في : إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك . فقال الرحل للنبي في : إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك . فقال : (سل عما بدا لك ) . فقال : أسألك بربك ورب من قبلك ، آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال : (اللهم نعم ) . قال أنشدك بالله ، آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : (اللهم نعم ) . قال : أنشدك بالله ، آلله أمرك أن تأخذ نصوم هذا الشهر من السئة ؟ قال : (اللهم نعم ) ، قال : أنشدك بالله ، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال النبي في : ( اللهم نعم ) . فقال الرجل آمنت بما حثت به ، وأنا رسول من وراثي من قومي ، وأنا ضمام بن ثعلبة (ا) ، أخو بني سعد بن بكر ) (ا) ، وفي رواية أخرى ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاة ، والصيام ، والحج ، وشرائع الإسلام كلها ينشده عن كل فريضة منها كما ينشده في الني قبلها حتى إذا فرغ قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وساؤدي هذه القرائض وأجتنب ما نحيتني عنه ثم لا أزيد ، ولا أنقص ، ثم انصرف إلى بعيره وساؤدي هذه القرائض وأجتنب ما نحيتني عنه ثم لا أزيد ، ولا أنقص ، ثم انصرف إلى بعيره وساؤدي هذه القرائض وأجتنب ما نحيتني عنه ثم لا أزيد ، ولا أنقص ، ثم انصرف إلى بعيره

<sup>(</sup>١) ضمام بن ثعلبة السعدي أحد بني سعد بن بكر ووافدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب دخولها في الإسلام. أسد الغابة (٣٩/٢) ترجمة ٢٠٥/٥) ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب بذيل الإصابة (٥/٥٠) ترجمة ١٢٦٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ، كتاب : العلم ، باب : ما جاء في العلم وقوله تعالى : ( وقل ربي زدي علماً ) طه (۱۱٤)
 (۲) رقم ٦٣ ) .

قال ابن عباس ﷺ فما سمعنا بوافد قوم ، كان أفضل من ضمام بن تعلبة (٣) .

#### ثامناً : وظيفته في عقد الشورى والبيعة :

كانت احتماعات النبي على تتم في المسجد ، وكان يستشير أصحابه في جميع شؤون الحياة في المسجد ، ومن ذلك استشارته الصحابة في أصحاب الإفك . فعن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله على خطب فحمد الله وأثنى عليه، فقال : ( يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي ، والله ما علمت على أهلي إلا خيراً ، ولقد ذكروا رحلاً ما علمت عليه إلا خيراً ، وما يدخل على أهلي إلا معي )(1).

وكانت أكثر مشوراته في المسجد، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده فلم يعرفوا مكاناً للشورى يجتمعون فيه من أجل التشاور في حال النوازل ، وأمور الرعبة إلا المسجد وإن كان ذلك لم يذكر بإستقصاء في كتب السيرة والسنة، ولكنها في الغالب لا يعرف لها موقع، إلا المسجد وعندما مرض أبو بكر الصديق في مرض الموت، وكتب كتاب العهد الذي

<sup>(</sup>١) العقيصة : الشعر المعقوص وهو نحو المصقور وأصل العقص : الليُّ ، وإدخال أطراف الشعر في أصوله . النهاية (٢٧/٣) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۳۸/۳) ، وأصله عند أبي داود كتاب : الصلاة ، باب : ما جاء في المشرك يدخل المسجد (۱۳۱/۱) والمستدرك (۲/۵۰) وقال الحاكم حديث صحيح ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٥/٨٤ ).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري كتاب المغازي ، باب : حديث الإفك(٤/ ١٥١٧ برقم ٢٩١٠) ، ومسلم كتاب : التوبة ، باب: في حديث الإفك وقبول توبة الفاذف (١٦٩١/٤ برقم ٢٧٧٠) .

استخلف فيه عمر الله أشرف على الناس، واستشارهم في الرضا بما عهد فقال: (أترضون بمن أستخلف على عمر؛ فاسمعوا أستخلف عليكم ذا قربة وإني قد استخلفت عليكم عمر؛ فاسمعوا له وأطبعوا ، فإني ما ألوت من جهد الرأي فقالوا سمعنا وأطعنا)(١).

وهكذا نرى أن المسجد مكان لاجتماع المسلمين في حياة النبي الله ، وعقد الشورى فيما بينهم ، وكذلك في حياة الصحابة رضوان الله عليهم ، وينبغي أن يحافظ المسلمون على قدسيته ويعظموا شأنه ومكانته ، وأن يكون مركز ثقافتهم وجامعتهم التي لا يتوقف عملها في أي وقت ولا عند حد معين .

 <sup>(</sup>١) أسد الغابة ( ۲۹۲/۲ ) والبداية والنهاية (٧/٥١) .

#### أولاً : بناء المسجد في زمن النبوة

قدم النبي النجار أربع عشرة ليلة المدينة المنورة؛ فأقام في بني النجار أربع عشرة ليلة بني خلالها مسجد قباء، ثم ركب إلى المدينة ، فكان أول عمل قام به، بناء المسجد النبوي وكان قبل ذلك يصلى حيث أدركته الصلاة .

فعن أنس بن مالك على قال : قدم النبي المدينة، فنسزل أعلى المدينـة في حسى يقال له : بنو عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة ، ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف ، كأني أنظر إلى النبي الله على راحلته ، وأبو بكر ردّفه ، وملاً بني النجار حوله ، حتى ألقى بفناء أبي أيوب ، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ، ويصلي في مرابض الغنم ، وأنه أمر ببناء المسجد ، فأرسل إلى ملاً من بني النجار فقال : (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا ) قالوا : لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ، فقال أنس : فكان فيه ما أقدول لكم ، قبور المشركين ، وفيه خرب وفيه نحل ، فأمر النبي الله بقبور المشركين فنبشت ، و بالنجل فقطع ، فصفوا النجل قبلة المسجد ، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزن والنبي الله معهم وهو يقول :

اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة (١٠)

وفي رواية أن الأرض كانت لغلامين يتيمين كانا في حجر أسعد بن زرارة (٢) وأن النبي الله في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة ، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله الله ثم ركب راحلته " فسار النبي في و معه الناس ، حسى بركت ناقته عند مسجد الرسول في بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربداً للتمر لسهيل وسهل وسهل غلامين يتيمين بالمدينة في حجر أسعد بن زرارة ،

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب : المساجد ، باب : هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانما مساجد (١٦٥/١ برقم
 (١) ، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : ابتناء مسجد النبي (٣١٢/١ برقم ٢٢٥) .

 <sup>(</sup>٣) سهيل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم الأنصاري شهد بدراً وأحداً . أسد الغابة (٣٢٧/٣ ترجمة ٣٢٧/٤) .

<sup>(</sup>٤) سهل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة الأنصاري أخو سهيل وهما صاحبا المربد الذي بني فيه رسول الله مسجده وكانا في حجر أسعد بن زرارة ، توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . أسد الغابة (٣١٩/٣ ترجمة ٢٠٨٣) .

فقال رسول الله على حين بركب به راحلته :هذا إن شاء الله المنسزل ، ثم دعا رسول الله الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا :بل نمبه لك يا رسول الله ، فأبى رسول الله ينقل الله عنهما هبة حتى ابتاعه منهما ، ثم بناه مسجداً ، وطفق رسول الله ينقل اللبن، يشارك في بنيانه ويقول :

هذا أبر ربنا وأطهر

هذا الحمال لا حمال خيبر

ويقول:

اللهم لا أحر إلا أحر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة (١٠) وعُجنَ الطينُ ، وضُرِبَ اللبن ، وأحضِرَت جذوع النخيل ليتخذ منها عمدا وأمر بالجريد ليسقف به .

" وكان يعمل النبي على بنفسه، ويساعده في ذلك صحابته رضوان الله عليهم، ليرغب المسلمين في العمل فيه، فقد حاء أنه كان ينقل اللبن في ثيابه ، وقيل في ردائه حيى غبر صدره الشريف .

وعمل معه الصحابة من المهاجرين والأنصار وهم يرددون:

لئن قعدنا والنبي يعمل للمل المضلل

وذكر ابن سعد في الطبقات : أن أساس المسجد ثلاثينة أذرع (١،٥٥م ) في الأرض، وأما طوله فكان سبعين ذراعا وعرضه ستين ذراعا أي ما يقارب ( ٣٥) متراً في (٣٠) متراً

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، كتاب : فضائل الصحابة ؛ باب : هجرة النبي صلى الله عليه وسملم وأصمحابه إلى المدينـــة (١٤٢١/٣ برقم ٢٩٩٤) .

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء (١/٣٣٤)؟ السيرة الحلبية (٢/٤/٢)؛ الدر الثمين في معالم دار الأمين ص (١٩-٢٢).

<sup>(</sup>٣ )رواه الطيراني في المعجم الكبير (٨/٣٥٥مرقم ٨٢٥٤) والهيثمي في بحمع الزوائد ومنبع الفوائد (٩/٢) .

#### ثانيا: الزيادة في عهد النبي ( التوسعة الأولى عام سبعة للهجرة ):

ازداد عدد المسلمين بعد غزوة خيبر؛ فضاق المسجد النبوي الشريف بالمصلين وعندها قرر النبي الله وحتى تصبح سنة لمن وعندها قرر النبي الله ويادة مساحة المسجد فالمصلحة تقتضي ذلك، وحتى تصبح سنة لمن بعده عليه الصلاة والسلام ،كلما دعت الحاجة الئلايقع المسلمون في حرج ، وبالفعل بدأ عليه الصلاة والسلام بعد خيبر توسعة المسجد النبوي الشريف ، فزاده أربعين ذراعا في الطول، حتى أصبح المسجد مربع الشكل مائة ذراع في مائة ذراع وقد بلغت هذه الزيادة بالقياس المتري على وجه التقريب في العرض ٢م وفي الطول ١٥٥٥.

وكان المسجد مبنياً بالجريد وقال ﷺ : (عريش كعريش موسى)ً.

وكانت هذه التوسعة في السنة السابعة للهجرة .

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء (١/٣٣٧) .

<sup>(</sup>٢) الدرة الثمينة في أخبار المدينة ص (١١٥)؛ و تاريخ معالم المدينة قديمًا وحديثًا (ص٥٦) .

 <sup>(</sup>٢) رواه الدارمي ، المقدمة ، باب : ما أكرم النبي الله النبي المنبر (١٨/١) وجمع الزوائد (١٦/٢) والمصنف لعبد الرزاق (١٩/٢) .

#### ثالثاً: الدروس الدعوية المستفادة من توسعة النبي الله للمسجد النبوي الشريف:

يستفاد من هذه التوسعة عدة أمور :-

١-اهتمام النبي ﷺ ببيوت الله .

٢-ليكون أسوة للأمة من بعده لزيادة اهتمامها بمنار العلم، و مهدد الإيمان الأول
 المسجد النبوي.

٣-معرفة النبي ﷺ بما يصلح للدعوة من وسائل؛ حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من المدعوين، ومن أهم تلك الوسائل المكان الصالح، وهذا المكان هو المسجد منبع الدعوة، والعلم، وهو أفضل مكان لها منذ أيامه الأولى .

٤ حتى لا تقع الأمة في الحرج، في أحد كل ما من شأنه رفع مستوى الدعوة من وسائل دعوية مشروعة.

7 - حرصه عليه الصلاة والسلام على بناء المساحد، وتعميرها، ويتحسد في بناء مسحده في أول يوم وطئت قدماه الشريفتان أرض المدينة ، حيث كان أول عمل قام به بناء المسحد، وهذا مما يجعل الدعاة يقتدون به في العناية بالمساحد من بناء، ونشر العلم من خلاها(۱).

 <sup>(</sup>١) وكما سبق في المبحث الأول ، فيما اختص به المسجد النبوي أن أول مسجد بناه النبي صلى الله عليمه وسلم
 مسجد قباء بعد الهجرة كما بني مسجداً أول مقدمه المدينة النبوية .

## المبحث الثابي:

تطور وظيفة المسجد النبوي بعد التوسعة الأخيرة .

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:

عمارة المسجد النبوي عبر العصور إلى العهد السعودي الزاهر .

المطلب الثابي:

توسعة المسجد النبوي في العهد السعودي قبل التوسعة السعودية الكبرى .

المطلب الثالث:

التوسعة العظيمة للمسجد النبوي الشريف في عهد خادم الحرمين.

## المطلب الأول:

M leant in find frameral gilpae

المعد السمووي الزاهر.

# رابعاً: المسجد النبوي وتوسعته في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (التوسعة الثانية عام سبعة عشر للهجرة )

بعد وفاة النبي الله تولى الخلافة أبو بكر الصديق الله ، ونتيجة لانشغاله في حروب الردة؛ لم يوسع المسجد ، وإنما غيَّر سواريه التي نخرت، وبناه بجذوع النحل، والجريد فلما كثر عدد المسلمين بعد الفتوحات، واتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الناس منه بإلحاح أن يزيد ويوسع في المسجد النبوي الشريف.

فوافق على ذلك، تلبيةً لطلب المسلمين، فبدأ بنزع ملكية الدور التي تعترض هدذا العمل والواقعة جنوبي وغربي المسجد، وكان فلله يعرض على أهل تلك الدور التعويض من بيت مال المسلمين، لمن أراد البيع؛ ومن أراد أن يتصدق به على المسجد قبل منه ذلك، فكان ممن تصدق ببعض داره عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وأبناء أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين (١).

وبدأ عمر فلله التوسعة، وكان ذلك سنة ١٧هـ فيني أساسه من الحجارة إلى أن بلغ قامة ، وزاده من جهة القبلة إلى الرواق المتوسط بين المصلى النبوي، والعثماني بنحو عشرة أذرع أي خمسة عشر مترا، وزاده من جهة الشمال ثلاثين ذراعا، أي خمسة عشر مترا، وزاده من جهة الغرب اسطوانتين بنحو عشرين ذراعاً أي عشرة أمتار، ولم يزد فيه من جهة الشسرق شيئا. وبذلك صار طول المسحد من جهة الشسمال إلى الجنوب ١٤ دراعا أي ٧٠م، وعرضه ١٢٠ دراعا أي ١٠٠م تقريبا، وأما ارتفاع سقفه فبلغ ١١ دراعا ، وفتح باب السلام حتى أول الحائط الشرقي وجعل له ستة أبواب : بابين عن يمين القبلة وبابين عن يسارها ، وباباً خلف القبلة ، و لم يغير باب عاتكة الي المعروف بباب الرحمة ولا الباب الذي كان يدخل منه النبي الله المسجد (٢٠ فحي بما من العقيق فبسطت في المسجد (٢٠).

<sup>(</sup>١) عمدة الأخبار في مدينة المحتارص(١٠٨) والدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين ص(٨٥).

<sup>(</sup>٢) الحصباء: واحدته حصبة: صغار الحجارة وهي الحصى . لسان العرب( ٣١٩/١ )، والمعجم الوسيط( ١٧/١).

 <sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء (٢/١٨٦ - ٤٩٥) ، وتاريخ المسجد السوي ص(٤٣-٤٤) أخبار مدية الرسول المعروفة بالمدرة النمينة ص (٩٣- ٩٦).

14

قال البخاري - رحمه الله - : وكان المسجد على عهد الرسول من مبنيا باللبن وسقفه الجريد ، وعُمدهُ حشب النخل ، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا ، وزاد فيه عمر ، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله في باللبن والجريد ، وأعاد عمده حشبا ثم غيَّره عثمان فيزاد فيه زيادة كبيرة ، وبني جداره بالحجارة المنقوشة والقصة ، وجعل عُمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج (١)(١).

## خامساً: توسعة المسجد في عهد عثمان بن عفان ا

## (التوسعة الثالثة عام ٢٩ للهجرة ):

مع توسع الدولة الإسلامية نتيجة الفتوحات؛ لم تعد الزيادة التي بناها عمر بسن الخطاب فله تكفى ، فقد ضاق المسجد بالمصلين وزوار مسجده عليه الصلاة والسلام، عندها ألح المسلمون على الخليفة الراشد عثمان بن عفان فله ، بزيادة مساحته ، فما كان منه فله إلا أن جمع أهل الرأي من الصحابه، واستشارهم في الأمر في خطبته على المنسر الشريف واستشهد بعمل عمر بن الخطاب فله أفاستحسن المسلمون ذلك .

عندئذ بدأ ﷺ ببناء المسجد، وكان ذلك في عام ٢٩هـ حيث زاده من جهة القبلة والمسمال والغرب، وأشرف ﷺ على البناء بنفسه ، فبناه بالحجارة المنقوشة والجرص والحسل سقفه بخشب الساج، وجعل معظم أعمدته من حجارة منقوشة ، وبعضها من الحديد والرصاص، وبنى المقصورة (١) على مصلاه من لبن.

وكانت زيادته ﷺ من الجهات الثلاث بمقدار عشرة أذرع –حوالي خمســـة أمتــــار تقريباً .

<sup>(</sup>١) الساج : خشب يجلب من الهند ، واحدته ساجلة ، والساج شجر يعظم حداً، ويذهب طولاً، وعرضاً ، وله ورق أمثال التراس الديلمية، يتغطى الرجل بورقة منه فتكنه من المطر ، وله رائحة طيبة تشابه رائحة ورق الجوز مع رقة وتُعْمَة . لسان العرب (٣/٣/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب : المساجد ، باب بنيان المُسجد ( ١٧١/١ برقم ٤٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الجص : بكسر الجيم من مواد البناء ويتخذ من جمعر الجير بعد حرقه . المعجم الوسيط( ١٢٤/١ ).

 <sup>(</sup>٤) المقصورة : جمعها مقاصير ومقاصر ، وهو مقام الإمام وسميت مقصورة لأنما قصرت على الإمام دون النـــاس .
 لسان العرب (٩/ ، ١٠)، والمعجم الوسيط (٧٤٦/٢) .

وزاده من الشمال ٢٠ذراِعا بعد زيادة عمر بن الخطاب ﷺ – أي ما يقــــارب ١٠ أمتار تقريبا .

أما من الناحية الغربية، فقد زاد فيه ١٠ أذرع؛ أي ما يقارب ٥ أمتار تقريبا ، و لم يزد من الناحية الشرقية؛ كما أدخل في زيادته هذه جميع الدور التي ادخلت في المستجد في عهد عمر الله كما أدخل دار حمزة بن عبد المطلب التي كانت شرقي الصفة حيست كسان باب عثمان الله .

بقي المسجد على توسعة عثمان، ولم يضف على بن أبي طالب الله المسجد النبوي شيئاً ، حتى العهد الأموي؛ لأنه لم يكن هناك ما يقتضي بناء المسجد النبوي، ولا توسعته؛ لأن عثمان قتل إثر بنائه المسجد النبوي "(١)".

#### سادساً: توسعة المسجد النبوي في العهد الأموي

#### (التوسعة الرابعة ٨٨–٩٦هــ):

بقي المسجد النبوي على ما هو عليه في عهد الخليفة عثمان بن عفان ، و لم يزل كذلك إلى أيام الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، وكان ذلك في عام ٨٨هـ، حيـت بعث الوليد بخطاب إلى واليه في المدينة، عمر بن عبد العزيز -رحمهما الله- يأمره فيه بـأن يهدم المسجد النبوي ويوسعه.

وفعلا بدأ عمر بن عبد العزيز بالبناء، وكان يشرف على ذلك بنفسه، فزاده من جهة الغرب اسطوانتين وذلك نحو عشرين ذراعا -أي عشرة أمتار - وعليه استقر أمر الزيادة في الغرب. وأدخل حجرات أمهات المؤمنين في المسجد، وزاده من جهة الشرق ثلاثة أساطين وذلك نحو ثلاثين ذراعا -أي خمسة عشر مترا- وزاده من جهة الشمال ((7)) وكان بناؤه من الحجارة المنقوشة، وسواريه من الحجارة المنقورة، وقد حشيت بعمد الحديد، والرصاص وعمل سقفان للمسجد، السقف العلوي والسفلي، فكان السقف السفلي من خشسب الساج(7) ، وارتفاعه خمسة وعشرون ذراعا -أي نحو اثني عشر مترا ونصف المتر تقريباً

<sup>(</sup>١) تاريخ المسجد النبوي ص (٤٦).

<sup>(</sup>٢) المدينة في العصر الأمري ص (٣٤١- ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص (١٥٦-١٥٧).

وجعل للمسجد أربع مآذن والمحراب الجوف، وزخرف حيطان المسجد من داخله بالرخام والفسيفساء وقام بتذهيب السقف، ورؤوس الأساطين، وأعتاب الأباواب، والتوسعة في الجانب الشرقي وفتح عشرين باباً للمسجد(١).

# سابعاً : توسعة المسجد النبوي في العهد العباسي

التوسعة الخامسة ١٦١ – ١٦٥ هـ

لم يجد في بناء المسجد النبوي شيء بعد توسعة الوليد بن عبد الملك إلى أن جاء الخليفة العباسي محمد المهدي بن أبي جعفر للحج، وزار المدينة، ورأى ما عليه المسجد فأمر بعمارة شاملة له، وتوسعته، وولّى الأمر إلى عبد الله بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز، فزاده من الجهة الشمالية فقط. وكان ذلك عام ١٦١هـ واستمرت أربع سنوات حيث انتهى العمل عام ١٦٥هـ، وكان مقدار الزيادة مائة ذراع أي حوالي ٥٠٠ تقريباً وعمّره وزخرفه بالفسيفساء، وأعمدة الحديد في سواريه كما فعل الوليد(٢).

واستمرت العناية به في الخلافة العباسية، حيث قام الحكام العباسيون بإصلاحات وترميمات للمسجد وتحديد لبعض الجدران والسقف، وبلاط الأرض، والحفاظ على المظهر الجمالي للمسجد(٢)

# ثامناً : توسعة المسجد النبوي في عهد المماليك:

في عام ٢٥٤هـ وقبل هجوم التنار على بغداد احترق المسجد النبوي، وهو الحريق الأول للمسجد النبوى(٤).

#### سبب الحريق:

يذكر المؤرخون أنه في ليلة الجمعة أول شهر رمضان المبارك من عام ٢٥٤هـ، دخل أبو بكر بن الأوحد -أحد الخدم في المسجد النبوي- في المخزن الذي في الجانب الغربي ومعه ضوء ؛ فتركه على قفص من أقفاص القناديل؛ وكان هدفه استخراج القناديل لمنائر المسجد

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء (١٠/٢٥)؛ أخبار مدينة الرسول ص (٩٨-١٠٣)؛ وعمدة الأنحبار ص(١٠٩).

<sup>(</sup>٢) فصول من تاريخ المدينة ص (٧١) .

<sup>(</sup>٣) تاريح المسجد النبوي ص(٤٩) .

<sup>(</sup>٤) وفاء الموفاء (٩٨/٢)، و الدر الشمين ص(١٠٠).

ولكن النار اشتعلت في القفص الذي وضع الضوء عليه وعجز عن إطفائها، فعلقت بالبسط حتى علقت بالسقف، فنـــزل أمير المدينة مع غالب أهلها، فلم يقدروا على قطعها.

علم الخليفة العباسي المستعصم بالله ( أحمد بن عبد الله بن المستنصر بالله) بأمر الحريق الذي وقع في المسجد النبوي، فأمر بعمارته في عام ٣٥٥هـ. .

بدأت عمارة المسجد النبوي الشريف في عام ١٥٥هــ، إلا أنما لم تتم بسبب غزو التتار واستيلائهم على بغداد ،وقتل الخليفة العباسي، وتولى سلطان مصر الملك نور الـــدين على بن الملك المعز عز الدين أيبك الصالحي ،واليمن الملك المظفر شمس الدين يوسف بـن دور بارز في ذلك ؛ فقد كمل سقف المسجد فجدد السقف الشرقي ، والسقف الغربي(١). تاسعاً : الحريق الثاني للمسجد النبوي وعمارته وتوسعته في عهـــد الأشـــر ف قايتباي (٢): - التوسعة السادسة ٨٨٦ -٨٨٨هـ

سبب الحويق:

احترق المسجد النبوي ثانياً، في الثلث الأخير، من ليلة الثالث عشر من شهر رمضان المبارك عام ٨٨٦هـ، حيث أبرقت السماء ، وأرعدت، وانقضت صاعقة على هلال المنذنة الرئيسة، قضت على رئيس المؤذنين شمس الدين ابن الخطيب الذي كان بالمفذنة، فسقط هلال المفذنة شرقي المسجد وله لهب، وانشق رأس المنارة، فأصاب سقف المسجد ما نزل من الصاعقة ؛ فعلقت النار فيه وفي السقف الأول ، ففتحت الأبواب ، ونودي بـــأن الحريـــق بالمسجد ؛ ولكن النار قد انتشرت في جميع أنحائه، فتهدمت جُدُر المسجد، وتداعي أكثــر أساطينه، واحترقت المقصورة، والمنبر، والكتب، والمصاحف، فأتت النار على جميع المسجد عندها اجتمع أمير المدينة بأهلها فصعد أهل النجدة بالمياه؛ ولكن النار كادت أن تأتي عليهم فهر بوا حميعاً<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) وقاء الوقاء (٢/٨/٢).

<sup>(</sup>٢) الأشرف قايتباي الجركسي المحمودي الأشرفي الظاهري أبو النصر بويع بالسلطة سنة ٨٥٧هـــ واستمر فيها إلى أن شعر بمرض الموت ، فخلع نفسه من الملك وأمر بتولية ولده أحمد توفي سنة ٩٠١هـــ . الأعلام (٣٥/٣) . (٣) وفاء الوفاء (٦٣٣/٣) ، مرأة الحرمين الشريفين (٤٦٤/١) .

بلغ الأمر الأشرف قايتباي صاحب مصر؛ فأرسل المؤن، والعمال، وكل المواد، والنقود وعمَّره، وتم تسقيف المسجد سنة ٨٨٨هـ، وتمت العمارة حوالي سنة ٨٩٠هـ حيث شرع في عمارة شاملة للمسجد النبوي، وتم توسعته بمقدار ذراعين وربع ذراع وذلك في الجانب الشرقي بما يلي المقصورة، وعمل للمسجد سقفاً واحداً ارتفاعه اثنان وعشرون ذراعاً أي ما يقارب أحد عشر متراً وبني للمصلى النبوي عراباً ، كما بين المحراب العثماني في الزيادة القبلية (١).

## عاشراً : توسعة المسجد النبوي في العهد العثماني :

#### التوسعة السابعة سنة ١٢٦٥ -١٢٧٧هـ

تولى العثمانيون أمر المسجد النبوي بعد نهاية حكم المماليك في مصر سنة ٩٢٣هـ فقاموا بترخيم بعض الجدران، والأبسطوانات، وتجديد بعض الأبواب وتجديد بناء القبة الخضراء وإصلاحات أخرى ، وظلت عمارة السلطان قايتباي ٧٧٧سنة ، حتى بدأ التصدع في أجزاء منه، فكتب شيخ الحرم داود باشا إلى السلطان عبد الجيد وأخبره بحاجة المسجد النبوي الشريف إلى إعادة البناء؛ فأرسل من يستطلع الأمر ، وعلم بمدى حاجة المسجد لإعادة البناء (١).

أرسل السلطان عبد الجيد المهندسين، والعمال إلى المدينة، فبدأوا البحث عن الحجر المناسب للمسجد النبوي فلم يجدوا إلا في حبال في محاذاة آبار على فأحضروا الحجارة المناسبة، وصنعوا مصانع لإحراق الجص، والجبس، والنورة واللن (٢٦)

"بدأ العثمانيون الأتراك عمارة المسجد النبوي، وكانوا يهدمون جزء منه ،ويبنونه بالحجر الأحمر المنحوت ، وجعلوا السقوف بقبب من الآجر على ثلاثة أساطين ، طول كل منها أحد عشر ذراعاً ، ثم استداروا إلى جهة المشرق في البلاط الذي خارج المسجد من تلك الجهة فهدموا سور المسجد من المنارة الرئيسة، إلى باب جبريل، فخرجوا بالجدار المذكور نحو خمسة أذرع في البلاط الذي خارج المسجد والمعروف بموضع الجنائز ، ثم

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء (٣٤٠/٢) ؛ و عمدة الأخبار في مدينة المختار ص (١٢٥) ؛ وفصول من تاريخ المدينة المنورة ص (٧١-٧٤).

<sup>(</sup>٢) نزهة الناظرين ص (٢٢) ، ومرآة الحرمين (١/٥/١ ).

<sup>(</sup>٢) نزهة الناظرين ص (٢٥) ومرآة الحرمين (١/٥٦٤)

استداروا إلى جهة الغرب ، وأعادوا بناء الأروقة الثلاثة بمؤخرة صحن المسجد، ثم انتقلوا إلى الجهة الشرقية فهدموا مما يلي المنارة الشرقية الشمالية إلى باب النساء ، وأعادوا المخزن الذي بجانب دكة الأغوات<sup>(۱)</sup> بين البابين المذكورين بالحجر الأحمر المنحوت ، وزادوا فوقه طبقة أحرى، وبنوا أطراف الدكة بالحجر الأحمر المنحوت، ثم بنوا دكة أخرى أنزل منها مقابل هذه الدكة، وفيها محراب التهجد ، وجددوا محراب التهجد، ثم هدموا السقف وأعادوا بناءه قبياً بدلاً من الخشب، فوضعوا الأساطين في مواضعها الأصلية ، وزادوا رواقين من الجههة .

"وقد تناولت العمارة كل المسجد إلا المقصورة، وما فيها، والمنبر الشريف، والجدار الغربي، والمحراب النبوي، والمحراب العثماني : والمحراب السليماني، والمنارة الرئيسة فأبقوها على حالها لإتقائها وحسن صنعها "(٢).

ولقد أضيفت إلى المسجد النبوي في عمارة السلطان عبد الجميد للمسجد النبوي إضافات لم تكن فيه من قبل حيث زيد خمسة أذرع من الجهة الشرقية أي : ما يعادل ٣,٢٨ أمتار تقريباً بقصد توسعة المسافة بين جدار الحجرة والجدار الشرقي وفي هذه الجههة عملت ميضأة خارج المسجد بين بابي جبريل والنساء (1).

<sup>(</sup>١) الأغوات : هم خدم الحجر الشريفة وهم من الرجال غير أولي الأربة.الجامع لأحكام القرآن (١٥٦/١٢).

 <sup>(</sup>۲) نزهة الناظرين ص(۲۷-٤٢)، ومرآة الحرمين (۲۱،۲۱-۲۱۵)، والمدينة المنورة تطورها العمـــراني ص(۹۳)
 (باحتصار).

<sup>(</sup>٣) مزهة الناطرين ص(٣٥-٤٠) ، و مرأة الحرمين( ٤٦٦/١ ).

<sup>(</sup>٤) السيرة الحلبية (٢/٢٦)، و الدينة النورة تطورها العمراني ص ( ٩٦ ).

# المطلب الثاني:

Erron Ly Refril sznard Lyondi

السعاطي إبرا الراسعي السعاطي

. Will

اهتمت الحكومة السعودية اهتماماً كبيراً بالمسجد النبوي الشريف، منذ دخول المدينة المنورة تحت السيادة السعودية عام ١٣٤٤هـ، وقام حلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود-رحمه الله عند زيارته الأولى للمدينة النبوية عام ١٣٤٥هـ، بالنظر في إدارة الحرم، والأوقاف، ورأى أن نظامها الإداري يحمل سلبيات تراكمت عبر السنوات الي سبقت تأسيس الدولة السعودية ؛ فما كان منه برحمه الله إلا أن قام بتشكيل لجنة لدراسة أمور إدارة الحرم والأوقاف بدقة ، والبحث في أعمال الموظفين؛ لاختيار الأشخاص النين يصلحون للعمل، فجمع موظفي إدارتي الحرم والأوقاف، وأعلمهم أنه سيعيد تشكيل الإدارتين، وأعلن أسماء الموظفين الذين اختارهم اللجنة (۱).

أولاً: إصلاحات وترميمات في عهد جلالة الملك عبد العزيز - رحمه الله تعالى - من عام ١٣٤٨هـــ :-

أجريت عدة إصلاحات بالمسجد النبوي الشريف من ذلك:

إصلاح أرضية الأروقة المحيطة بالمسجد النبوي، وبعض الأعمدة التي بالأروقة، حين ظهر بما تصدع؛ حشى من حرائه سقوط هذه الأعمدة التي كانـــت بـــالجهنين الشــرقية، والغربية وكان ذلك عام ١٣٥٠هــ/١٩٣١م، وتمثل الإصلاح في إحاطة الأعمدة المتصدعة بأطواق من الحديد(٢).

## ثانيا: التوسعة السعودية الأولى للمسجد النبوي الشريف:

مع تزايد أعداد المسلمين الذين يقصدون الديار المقدسة ؟ لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي بالمدينة؟ أصبح المسجد النبوي يضيق بزواره؟ وهذا ما جعل الملك عبد العزيز -رحمه الله - يعلن في خطاب وجهه إلى المسلمين في كل مكان، عزمه على توسعة المسجد النبوي في يوم الثاني عشر من شهر شعبان عام ١٣٦٨ هـ، وفي شهر شوال عام ١٣٧٨ هـ، وفي شهر شوال عام ١٣٧٨ هـ بدأ العمل بمدم المباني المحيطة بالحرم، وفي ربيع الأول عام ١٣٧٣ هـ، وضع حجر الأساس.

<sup>(</sup>١) الحرمان الشريفان التوسعة والخدمات حلال مائة عام ص(١٠٧) ( بتصرف ).

<sup>(</sup>٢) آثار المدينة المورة ص(١٠٧).

## المرحلة الأولى من المشروع:-

" القيام بأعمال الهدم اللازمة للأبنية، والدور المحيطة بالمسجد النبوي ، والذي تقرر ضمها للمسجد، وكان ذلك في شهر شوال سنة ١٣٧٠هــ، وتناولت التوسيعة المنطقــة الشمالية، وكذلك الجهتين الشرقية، والغربية "(٢) .

وقد بلغت مساحة هذه التوسعة ( ٢٠ ق متراً مربعاً) ؟ ومعلوم أن هذه الزيادة السعودية المذكورة ليست هي كل العمارة السعودية ؛ بل المساحة الزائدة عن البناء الأول، حيث شملت هذه العمارة أجزاء من العمارة المجيدية التي هدمت ، وأعيد بناؤها ضمن العمارة السعودية الأولى، وتلك الأجزاء تبدأ من باب النساء شرقاً، إلى باب عثمان الشمالاً ، ومساحة هذه الأجزاء من الجهات الثلاث الشمال، والشرق، والغرب تبلسغ ٢٤٤٧م.

وبذلك يكون إجمال المساحة في العمارة السعودية الأولى ١٢٢٧١م ولتصبح والمساحة الكلية للمسجد بعد التوسعة(١٦٣٢٦ متراً مربعاً) (١)

وقد بلغت التكاليف بما في ذلك نزع الملكيات، وتوسعة الشوارع المحيطة، والميادين (٨٤) مليون ريال تقريباً(٤) .

## ثالثاً: توسعة الحرم النبوي في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز (التوسعة الثانية)

وفي عام ١٣٩٣هـ أعلن ولي الأمر الملك فيصل بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى" الشروع في توسعة المسجد النبوي؛ وذلك لضيق المسجد بكثرة الزوار الذين تيسرت لهـم
كل سبل الراحة، والأمن، والاستقرار، وسهولة الحل، والترحال، حتى ضاق بهم المسجد"(ع).

<sup>(</sup>١) المدينة المنورة وتطورها العمراني ص (١٠١) و المسجد النبوي عبر التاريخ ص (١٨٧).

<sup>(</sup>٢) الحرمان الشريقان ص(١١٩).

<sup>(</sup>٣) آثار المدينة المنورة ص (١١١)، والمسجد النبوي عبر التاريخ ص (١٨٩).

<sup>(</sup>٤) الحرماد الشريفان ص (١٢٠).

<sup>(</sup>٥) المسجد السوي عبر التاريخ ص (١٩٩)، الحرمان الشريفان ص (١٢٧) ، تاريخ المسجد النبوي ص (٦٩).

وقد تم إنشاء مظلات مستطيلة قوية مؤقتة بمساحة ٤٠٥٠٠ م<sup>٢</sup>، وجهزت بالأضواء اللازمة، والمراوح الكثيرة، ومكبرات الصوت؛ كما بلطت أرضها بالرخام، وفرشت بالسحاد الأعجمي الفاخر؛ مما أتاح المجال لاستيعاب عدد كبير من المصلين (١).

وهذه التوسعة لم تشمل المسجد ،وإنما كانت تمثل إقامة مصلى مظلـــل ، وبلغـــت تكلفة هذه التوسعة خمسين مليون ريال "(۲) .

رابعاً: التوسعة السعودية الثالثة للمسجد النبوي في عهد الملك خالد بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى :

<sup>(</sup>۱) المسجد النبوي عبر التاريخ ص(۲۰۱) ، الحرمان الشريفان ص(۱۲۷)، نبذة موجزة عن عمارة الحرمين الشريفين منذ صدر الإسلام إلى عهد خادم الحرمين الشريفين ص(۲۰)- ، آثار المدينة للنورة ص(۱۲)- ١١٣).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الممحد النبوي ص ( ٦٩).

<sup>(</sup>٣) الحرمان الشريعان ص(١٢٧)، ندة موجُّرة عن عمارة الحرمين الشريعين ص(٢١).

<sup>(</sup>٤) المسجد النبوي عبر التاريخ ص (٢٠١)، والحرمان الشريفان ص (١٣٧).

# المطلب الثالث:

البواشقي الكثروا وبعشاس

عهم خاوم الحروس .

#### تـمـهـيـد:

لقد اعتنى خادم الحرمين الشريفين، بالدعوة إلى الله في كل مكان وزمان، منذ توليه زمام الحكم في المملكة العربية السعودية - حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه - ومن أبرز ما يوضح اهتمامه بذلك؛ عنايته الكبرى بالحرمين الشريفين، اللذين شرقه الله عدمتهما ،ويتحسد ذلك في التوسعة العظيمة ؛ التي قام بحا، وهي أكبر توسعة لهما على الإطلاق، وهذه التوسعة، حملت في طياقها جل اهتمامه بالدعوة إلى الله عز وحل، فقسد مكنت الحجاج و الزوار من الصلاة داخل الحرمين الشريفين بكل راحة واطمئنان، كما مكنت من توسعة نطاق الدعوة بزيادة عدد الدعاة، والمدرسين، وتسجيل الدروس المشروحة بفتح المكتبات التي تعتني بتسجيل تلك الدروس، وغير ذلك من الفوائد العظيمة.

والحديث عن توسعة حادم الحرمين الشريفين يطول؛ لذلك سيكون الحديث عسن توسعة المسجد النبوي؛ لارتباطها بموضوع البحث، وكونما من أهم الوسائل الدعوية فيه وهو خير شاهد على ما أولاه ولاة الأمر في هذه البلاد من اهتمام بالحرمين الشريفين، حيث أصبح معلماً من المعالم الحضارية ، والمعمارية ، و العلمية؛ بل من أكبر المعالم العلمية في العالم الإسلامي، يشيد به ، وبما فيه من العلم والتوجيه والإرشاد، وما يلقاه الزائر من كرم الضيافة، وحسن الرعاية والعناية .

وهذا ليس بغريب عليه فهو: مهد الإسلام، ومنطلقه ، وهو أول جامعــة عرفهـا المسلمون تستقبل طلاب العلم، وتوجههم إلى صالح دينهم، ودنياهم، وتربطهم بكتاب رهم وسنة نبيهم فله فيعودون إلى بلدائم يحملون العلم، والمعرفة يدعون إلى الله علــى بصــيرة وهدى.

## أولاً: أهداف التوسعة

لم تكن هذه التوسعة هي الأولى في العهد السعودي؛ ولكنها تواصل لذلك الاهتمام المعروف عن ولاة الأمر في هذا البلد المعطاء؛ وهي الأولى على الإطلاق في كبرها، والعناية التي تلقتها من خادم الحرمين الشريفين، وحكومته، حتى أصبحت معلماً من معالم التقدم والرقي العلمي والعمراني في هذه البلاد .

وكان وراء هذه التوسعة أهداف نبيلة، كان خادم الحرمين الشريفين يقصدها وهي:

١- أن يستوعب المسجد النبوي الشريف أكبر عدد من المصلين، والزوار في وقست واحد، وخاصة في شهر رمضان، وموسم الحج.

٢- توفير كل سبل الراحة لكل من يزور المسجد النبوي الشريف.

٣- أن يتمكن كل من يحضر إلى المسجد النبوي من طلب العلم؛ والاستماع إلى العلماء في أحواء مهيأة لذلك ومريحة.

٤- ترغيب الناس في طلب العلم الشرعي، والحصول على الأجر المذكور في حديث رسول الله ﷺ : "من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه، أو يعلمه، فهـــو بمنــــزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنـــزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره"(١).

# ثانياً: بشائر التوسعة السعودية الكبرى:

من٥٠١٥ هـ ١٩٨٤م إلى ١٤١٤هـ ١٩٩٤م

بدأت بشائر هذه التوسعة في عام ١٤٠٣ هـ، عندما أعلن حادم الحرمين الشريفين البدء بإجراء دراسة شاملة للتوسعة قائلاً: (أنا ارتحت لاتخاذ القرار) (٢) وبدأ الحلم يصبح حقيقة عندما وضع حادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لمشروع التوسعة السعودية الرابعة وقد كتب عليه (بسم الله) وهو الآن مثبت بجانب المدخل الغربي للمقصورة التي بنيست في الحجة القبلية من العمارة المجيدية، وتليه لوحة من الحجر، مكتوب عليها (بسم الله السرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال) صدق الله العظيم.

بفضل الله تعالى تشرف خادم الجرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة، وعمارة المستجد النبوي الشريف (التوسعة السعودية الرابعة) في يوم الجمعة ١٩٨٤/١١/٩هـ الموافق ١٩٨٤/١١/٢هـ الموافق ١٩٨٤/١١/٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخربجه في المبحث الأول ص (٢٤) .

<sup>(</sup>٢) الحرمان الشريفان ص (١٢٩).

<sup>(</sup>٣) تاريخ المسجد النبوي ص (٧٢) .

## ثالثاً: البدء في البناء واكتماله:

لقد عنى خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز -حفظه الله بالإشراف بنفسه على هذا المشروع المبارك؛ وحدد الخطوط العريضة لذلك؛ وأصدر أمراً بتأليف هيئة ملكية برئاسته للمتابعة، والإشراف على هذا المشروع، حسب اختصاص، وصلاحيات كل عضو من أعضائها.

وبدأ العمل التنفيذي لهذا المشروع في شهر محرم ١٤٠٦هـــ ١٩٨٥م، واكتمل في زمن قياسي حيث اكتمل البناء في عام ١٤١٤هـــ ١٩٩٤م، عندما وضع خادم الحرمين المشريفين آخر لبنة في هذا المشروع المبارك وهي مثبتة يجانب المدخل رقم ٣٨ المجاور لباب النساء مكتوب عليها ما يلي:

بسم الله وعلى بركة الله . وتأسياً برسول الله سيدنا محمد الله قام خيادم الحيرمين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود يوضع أخر لبنة يوم الجمعة ١٤١٤/١١/٤هـ الموافق ١٩٤/٤/١٥ م في توسعة مسجد رسول الله الله على خدمة للإسلام والمسلمين . والحمد لله رب العالمين (١) .

## رابعاً : وصف عام لمبنى التوسعة السعودية الكبرى (وصف التوسعة المكانية):

إن توسعة، وعمارة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي عبارة عن مبنى ضخم يحيط العمارة السعودية الأولى من جهات ثلاث، حيث يبدأ البناء في الجهة الشرقية من محاذاة باب الرحمة إلى نحاية باب النساء إلى التوسعة شمالاً، وكذلك يبدأ في الجهة الغربية من محاذاة باب الرحمة إلى نحاية التوسعة شمالاً، وبقى مقدم المسجد على وضعه وبنائه القديم(٢).

وصممت الأعمدة، والأروقة، والسقف، وزخارفها في هذه العمارة بحيث تتناسب وتتناسق مع نظيراتما في العمارة السعودية الأولى ،وقد تم توحيد هاتين العمارتين بوصل سقفها، وتكسير بعض الأجزاء من الحوائط الخارجية للعمارة السعودية الأولى؛ فأصبح

<sup>(</sup>١) تاريخ المسجد النبوي الشريف ص(٧٢-ص٧٢) ؛ قصة التوسعة ص(٧٢).

<sup>(</sup>٢) تاريخ المسجد النبوي ص (٧٢).

المبنيان مبنى واحداً، وانسجمت الأروقة مع الإطار العام للمسجد، وغطت الجدران الخارجية (بالجرانيت) (١)

وقد أحاطت توسعة خادم الحرمين الشريفين بالمبنى القديم من عدة جهات متناسبية ومنسجمة مع النوسعة السابقة في الشكل، والهدف، والغرض ، حتى في المآذن والمنظر العام . "حيث أقيمت في هذه التوسعة ست مآذن جديدة تتناسق مع المئذنتين في العمارة السعودية الأولى وكسي الجزء السفلى منها ( بالجرانيت ) "(۲) .

# خامساً : وصف الدور الأرضي بعد التوسعة السعودية الكبرى :

يعد هذا الدور هو الدور الرئيس في مبنى التوسعة ومساحته (٢١٠٤)، وقد غطيت أرضيته بالرخام، وارتفاعه(١٢،٥٥)م وبلغ عدد الأعمدة الكلي لهذا الدور (٢١٠٤) عموداً تباعد هذه الأعمدة عن بعضها مسافة ٢م لتشكل أفنية بأبعاد ٢م ٢٦م، وفي المناطق التي تعلوها القباب تبعد الأعمدة عن بعضها مسافة (١٨) م لتشكل أفنية بأبعاد ١٨م ١٨م ١٨٨ ويوجد في التوسعة الجديدة (٢٧) فناء من هذا النوع الأخير، وهي مغطاة بقباب متحركة وذلك للحصول على أفنية مكشوفة للاستفادة منها في التهوية، والإنارة الطبيعية، وصممت هذه القباب اليتم فتحها بطريقتين: إنما يدوياً ويستغرق زمن هذه الطريقة نصف ساعة، أو الباً عن طريق التحكم عن بعد، ولا يزيد زمن فتحها عن نصف دقيقة، وتجدر الإشارة إلى ألما صنعت في المصانع التي أقيمت في ضواحي المدينة المنورة "(٢).

# سادساً: مساحة المسجد النبوي والسطوح والساحات بعد التوسعة السعودية

" كانت مساحة المسجد النبوي قبل التوسعة الأخيرة تبلغ (١٦٣٢٧م).

وإضافة التوسعة الكبرى ( ٠٠٠ / ٢٨م ً ) . فأصبح مجموع المساحة الإجمالي ( ٩٨٣٢٧) مصل .

<sup>(</sup>١) تاريخ السجد النبوي ص(٧٢) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (٧٣) ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (٧٥).

مساحة السطح (٩٠٠٠٠ م) . وتستوعب (٩٠٠٠٠) مصل ؛ وبدلك أصبح المسجد بعد التوسعتين يستوعب أكثر من (٢٥٧٠٠٠) مصل .

وبمساحة إجمالية تبلغ (١٦٥٣٢٧م٢) تستوعب أكثر من (٢٥٧٠٠٠) مصل .

مساحة الساحات (١٣٥٠٠٠). وتستوعب (٤٥٠٠٠) مصل؛ مما جعل الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، والساحات المحيطةبه ،والسطح تزيد عن(٧٠٧٠) مصل في الأيام العادية، وفي أوقات الزحام يستوعب المسجد ،والساحات والسطح أكثر من (١٠٠٠٠٠) مليون مصل "(١).

## سابعاً: الأبواب المخصصة لدخول الرجال:

١- باب : السلام وهو من أبواب البناء الجميدي .

٢- باب: أبي بكر الصديق الله .

٣- باب : الرحمة .

٤- باب : الهجرة .

٥- باب : قباء .

٦- باب : مخصص للصعود إلى السطح؛ وفيه مدخلان يؤديان إلى سلالم كهربائية .

٧- باب : الملك سعود، وفيه ستة مداخل، يمكن الصعود منها إلى السطح بالسلالم العادية .

٨- باب : العقيق مخصص للصعود إلى السطح بالسلالم الكهربائية .

٩- باب : بدر .

• ١- باب : الملك فهد، وفيه ستة مداخل، يمكن الصعود منها إلى السطح بالسلالم العادية .

١١- باب : أبي ذر وهو مخصص للصعود إلى السطح .

١٢- باب : الملك عبد العزيز، وفيه ستة مداخل، يمكن الصعود منها إلى السطح بالسلالم الكهربائية .

١٦- باب : مخصص للصعود إلى السطح بالسلالم الكهربائية .

١٤- باب : مكة، ويمكن الصعود منه إلى السطح بالسلالم الكهربائية .

· ١٥ باب : بلال .

<sup>(</sup>١) الحرمان الشريفان ص (١٤١) (بتصرف) ، وتاريخ المسجد النبوي ص (٧٥) .

١٦- باب : جبريل .

١٧ - باب : البقيع(١) .

## ثامناً: مصلى النساء في المسجد النبوي:

إن الدين الإسلامي حفظ للمرأة حياءها، وعفتها؛ وصافحا عن كل عمل قد يــودي الى وقوعها في معصية الله؛ لذلك جاء فيه النهي صريحاً عن اختلاط الرجال بالنساء في كل مكان، ويتجسد ذلك في المساجد وفي مقدمتها المسجد النبوي الشريف، حيث طبق أوامر الشرع، وخصص أماكن للنساء لتأذية الصلاة، كما حدد وقــت لــدخولهن إلى الروضة الشريفة لا يشاركهن فيه الرجال، وكذلك مداخل مخصصة لا يدخل منها الرجال ويقوم عليها موظفات من قبل رئاسة الحرم؛ يقمن باستقبال النساء، وإرشادهن إلى أماكن الصلاة، وإلى الدخول إلى الروضة .

## و ينقسم مصلى النساء إلى قسمين :

قسم يقع في الجهة الشمالية الشرقية من مبنى التوسعة بمساحة قدرها (١٦,٠٠٠)م والقسم الثاني يقع في الجهة الشمالية الغربية بمساحة قدرها (٨,٠٠٠)م، وذلك في الأيام العادية ،أما في أوقات الازدحام فتزداد هذه المساحة (٢).

وقد وضع ساتر بين مصلى الرحال ،ومصلى النساء داخل مبنى التوسيعة ،حستى لا يتمكن أحد من النظر إلى أقسام النساء، وحتى يصلين في هدوء، وطمأنينة لا يراهن الرجال، ولا يرين الرجال .

## الأبواب المخصصة لدخول النساء وخروجهن :

۱ - باب : السلطان عبد الجحيد ، ويتكون من ستة مداخل؛ ويمكن الصعود منه إلى السطح
 بالسلالم العادية .

٢ - باب : يؤدي إلى السطح .

٣ - باب : عمر بن الخطاب ﷺ ويتكون من ثلاثة مداخل .

٤- باب : أحد مخصص لدخول الضيوف من النساء إلى غرفة الضيافة .

<sup>(</sup>١) سميت هذه الأبواب بحذه الأسماء تنفيذاً للأمر السامي رقم (٦١٣ )وتاريخ ١٤١٧/٨/٨ هـ. .

<sup>(</sup>٢) تاريخ المسجد النوي ص( ٧٦).

- ابب: عثمان بن عفان الله وفيه ستة مداخل، ويمكن الصعود منه إلى السطح بالسلالم
   العادية .
  - ٦ باب : للصعود إلى السطح .
- ٧ باب : علي بن أبي طالب رهيه وفيه ستة مداخل، ويمكن الصعود منه إلى السطح
   بالسلالم العادية .

#### تاسعاً : القباب المتحركة :

وللاستفادة من التهوية ،والإنارة الطبيعية، روعي في تصميم الدور الأرضي تأمين عدة أفنية مكشوفة موزعة على كامل الدور الأرضي ،وعددها ۲۷ فناء بمساحة(١٨×١٨)م = (٣٢٤)م وغطيت هذه الأفنية بقباب تتوفر فيها خاصية الانزلاق على مجار حديدية (١٠).

ويتم التحكم بحركة القباب بواسطة كمبيوتر مركزي يعمل بالطاقة الكهربائية الفتح أو إغلاق القباب جميعها أوكل قبة على حدة (١) .

## عاشراً: توسعة شبكة الصوت وأثرها في الدعوة

إن الدعوة إلى الله مسؤولية كل مسلم؛ كل حسب استطاعته، وهي أمانة عظيمة والقيام بها واحب، وحتى تكون على الوجه المطلوب، لا بد من اتخاذ الوسائل الكفيلة بإنجاحها ومن تلك الوسائل، وأهمها صوت الداعية ، وكيفية إيصاله إلى المدعوين، وقد اتخذ النبي هذه الوسيلة من الأيام الأولى للدعوة، عندما صعد على الصفا، ونادى بطون قريش، وبلغهم دعوة الله، ثم كان يصعد على جذع النخلة، في مسجده في النخطب عليه ويدعو الناس إلى عبادة الله، وبعد ذلك اتخذ المنبر؛ ليصعد عليه عندما يريد توجيه الناس ودعوقم إلى الإسلام وشعائره العظام .

ولا تزال هذه الوسيلة، من أبرز الوسائل، وأهمها في تبليغ دعوة الله تعالى إلى النساس ومع مستجدات العصر، والتقدم الكبير في وسائل الاتصال، حاءت وسائل جديدة، ومتنوعة، لإيصال الدعوة إلى الله تعالى إلى أكبر عدد من المدعوين؛ ولكن هذه الوسسائل

<sup>(</sup>١) الحرمان الشريفان ص(١٣٤) ، تاريخ المسجد النبوي الشريف ص(٨١).

<sup>(</sup>٢) الحرمان الشريفان ص (١٣٤)، وتاريح المسجد النبوي ص (٨٠).

تخضع في الإسلام لشروط؛ لا بد من توافرها في الوسيلة؛ لأن الوسائل في الإسلام لها حكم المقاصد ، ولابد من انضباطها بضوابط الشرع .

وإيصال صوت الداعي إلى الله تعالى من المسجد النبوي، له أهمية عظيمــة؛ لــذلك اهتم ولاة الأمر – حفظهم الله تعالى – بإيجاد شبكة للصوت في المسجد النبوي تُمكن مــن سماع الأذان والصلوات، والدروس المقامة، لكل من بداخل المسجد، أو بجواره؛ لأن هذه من الوسائل التي لا تحالف الشرع في أصوله، ولا فروعه، ولها أهمية عظيمة في الــدعوة إلى الله تعالى .

وتطورت هذه الشبكة مع توسعة خادم الحرمين الشريفين "حيث كانـــت الشــبكة الصوتية قبل التوسعة؛ تغطي الحرم القديم، والحصوتين، والتوسعة الأولى بعدد من السماعات ففي الحرم القديم (٢١٥) سماعة، والحصوتين (١٤) سماعة، وخارجياً تغطى الساحات بواسطة سماعات المناثر، بباب السلام، وباب حبريل، وباب عمر وباب عثمان رضى الله عنهما(١).

وفي ١٤١٠/١١/٢٥هـ أصدر حادم الحرمين الشريفين، أمره إلى الجهات المعنية بدراسة عمل شبكة صوتية لحلقات الدروس بالمسجد النبوي الشريف، تتناسب والتوسيعة الجديدة في المساحة، وتساعد على صفاء الصوت، ووضوحه، وشكلت لجنية لدراسة المشروع ومدى نجاحه من قبل مجموعة ابن لادن السعودية، ورئاسة الحرم النبوي، ورفعت نتائج الدراسة، وقيمة تكلفة المشروع الإجمالية وهي (٦,٧٠٠,٠٠٠) ريال ، وأنه سيتم تنفيذه أثناء مدة تنفيذ مشروع التوسعة .

وفي (١١/٨/١١) هـــ)جاءت الموافقة من حادم الحرمين الشريفين علــــى التنفيــــذ: الفعلي واعتماد التكلفة(٢) .

وفي ١٤١٣/١٢/٢٥هـ بدء التشغيل الفعلي، لحلقات الدروس، التي غطتها الشبكة الصوتية المنفذة خلال تنفيذ المشروع، وأعددها (٥٢)حلقة (٢٠) منها أساسية تغطي

 <sup>(</sup>١) مناولة من قسم الصوت بإدارة الصيانة بالمسجد السوي التابعة لوكالة الرئاسة بالمسجد النبوي الشريف
 ١٤٣١/٥/٢٠هـ بواسطة رئيس الهيئة بالمسجد النبوي .

 <sup>(</sup>۲) برقية موجه من خادم الحرمين الشريفين إلى مدير بحموعة ابن لادن السعودية بتاريخ ١٤١١/٨/١١ هـ و صورة لمعاني وزير المالية و الاقتصاد الوطني ، وصورة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

الواحدة مساحة  $717م^7$  و  $(77)_1$  محدودة النطاق لا يتعدى صوت المدرس  $75م^7$  وهذا بناء على المحضر الفنى المعد بذلك(1) .

ولا تقتصر الشبكة الصوتية على حلقات التدريس؛ بل تغطي كامسل المسجد والسطح، والساحات المحاورة، حيث يحتوي المسجد بعد التوسعة على (٣٢٣٠) سماعة ، بقدرة ١٩وات لكل سماعة (٣١٣٠) وموزعة على الحرم القديم (٢١٥) سماعة ، والحصوتين (١٤) سماعة، والتوسعة الأولى(١٧٩) سماعة، والتوسعة الثانية (١٩٧٠) سماعة، والسطح (٥٥٥) سماعة، والساحات (٧٩) سماعة، والبدروم (٥٦) سماعة، والمكاتب(٨٠١)

أما "الميكروفونات" لواقط الصوت ؛ فيبلغ عددها (٢٥)ميكرفون:المحراب(١١)والمكبرية (٧) والمنبر(٤) والجنائز(٣).

وصممت هذه التوسعة في الشبكة الصوتية، على أن يصل الصوت إلى مدى سبعة أكيال مترات، من المسجد النبوي؛ وذلك بدون عوائق صوتية مثل العمائر، والجبال، وخلافه، حيث تم وضع سماعات على المناثر الأربع التي في أركان الحرم، بثلاث اتجاهات، وبقدرة (٢٠٠ وات) لكل منارة.

ولهذا فإن الشبكة الصوتية تغطي كامل الحرم، والساحات، والسـطح ؛ حيـث تم تغطيتها جميعاً بالصوت، ويصلى فيها في الجمع، والأعياد، والمواسم .

## الحادي عشر: شبكة أجهزة تسجيل الخطب والدروس الرئيسة والفرعية:

أ - شبكة تسجيل الخطب : ويتم تسجيل الخطب عن طريق المنبر بواسطة شبكة الصوت؛ ويتم التحكم في الصوت من غرفة التحكم .

ب - شبكة أجهزة تسجيل حلقات الدروس الرئيسة : وتتكون من (٢٠) حلقة لكل حلقة (٥) سماعات باستطاعة (٦ اوات) مع أجهزة تكبير، ومعالجة محليسة، وأجهرة تكبير، ومعالجة مركزية في غرفة الصوت، مع إمكانية ربط بعضها ببعض، ونقل الصوت من حلقة إلى حلقة أخرى، في المسجد النبوي والسطح.

<sup>(</sup>۱) خطاب موجه للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من الوكيل العام لشؤون المسجد النبوي رقم (١/٤٣٢)وتاريح ١/٤١٣/١٢/٢٥ هـ..

ج - شبكة أجهزة تسجيل حلقات الدروس الفرعية:

تتكون من (٣٢) حلقة لكل حلقة (٣) سماعات باستطاعة (١٦وات)، مع أجهــزة معالجة، وتكبير، محلية وغير مربوطة بغرفة الصوت، ولا يمكن ربطها بالحلقـــات الأخــرى، والتسجيل مباشر من الشيخ.

ويشرف على تشغيل هذه الشبكة وصيانتها مجموعة من المختصين<sup>(١)</sup> وقد تم اختيار الأجهرة من أجود أنواع الأجهزة وأفضلها، وهي تعمل بجودة عالية.

## الثاني عشر: ملخص أهم النقاط في التوسعة:

۱ –أن هذه التوسعة، قد أحاطت المسجد النبوي من ثلاث جهات مـــن الشـــمال والشرق، والغرب بمساحة طابق أرضي قدرها (۸۲٫۰۰۰) وذلك لتوزيع عدد المداخل المطلوبة على محيط التوسعة تسهيلاً على المصلين والزائرين.

٢- الاستفادة من السطح؛ لإضافة مساحات أحرى للصلاة، مع إمكانية تسقيفها مستقبلاً لإضافة طابق علوي.

٣- تزويد مبنى التوسعة بعدد من السلالم الكهربائية المتحركة، والثابتة؛ موزعة بشكل مدروس لتسهيل الحركة صعوداً، وهبوطاً، دون التعارض مع حركة دخول المصلين إلى الدور الأرضي .

 ٤ - الاعتماد على التهوية الطبيعية من خلال (٢٧) فتحة في الأسقف تمت تغطيتها بقباب متحركة آلياً ويمكن فتحها يدوياً.

٥- الاعتماد على نظام نداء بواسطة مكبرات الصوت؛ يعمل على أحدث النظم الالكترونية المتطورة، وموزعاً على المساحة الداخلية، والخارجية، والعلوية، بشكل مدروس لمنع التداخل في الصوت؛ وأن يكون واضحاً ومسموعاً في كل جزء من التوسعة.

٦- نظام دواثر تلفزيونية مغلقة تعلمل وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية، وبالأجهزة الإلكترونية المتطورة؛ وذلك لدواعي الأمن والسلامة، ولتوجيه المصلين في حالة الضرورة إلى لمحارج المناسبة.

<sup>(</sup>١) مناولة من قسم الصوت بإدارة الصيانة بالمسجد النبوي التابعة لوكالة الرئامسة بالمسجد النبوي الشسريف

٧- نظام متطور لتلطيف الهواء، يقوم بسحب الهواء الساخن من داخــل المســـجد و آخر بدفع الهواء البارد إلى داخل المسجد لتلطيف جو المسجد .

۸- اعتماد نظام التغذية بالمياه للوضوء، ونظام آخر لمياه الشرب المبردة مسن مسبئ المبردات المركزي ، ومقابل ذلك نظام للصرف الصحي، ذو طاقة استيعابية مناسبة لحجم التوسعة ولصرف مياه الأمطار .

9- نظام طاقة كهربائية أساسي، واحتياطي، وهو نظام يعمل على أساس بنك البطاريات الحديثة، يعتمد في تشغيله، والتحكم فيه بواسطة حاسب آلي ضخم، وغايــة في التطور.

• ١- "مواقف سيارات تستوعب (• • ٥٠) سيارة، وقت الذروة ؛مع ما تحتاجه من خدمات مساندة لهذا العدد الكبير من المصلين، والزائرين، منها عدد كبير من دورات المياه ومراكز صحية، ومراكز خدمات اجتماعية، ومراكز إطفاء حريق، ومراكز شرطة، وسلالم كهربائية وسلالم اعتيادية. "(١).

١١- شبكة صوتية تُمكُن من سماع الأذان والصلوات، وتوصل الصوت إلى بُعْد سبعة أكيال، وسماع الدروس في جميع أنحاء المسجد دون تداخل في الصوت .

<sup>(</sup>١) قصة التوسعة الكيري ص (٣٤٥-٣٤٦).(بنصرف )

# الثالث عشر : موازنة وظيفة المسجد النبوي في الدعوة بعد التوسعة الأخسيرة بوظيفته قبلها :

إن المتنبع للتوسعات التي مرت على المسجد النبوي الشريف، ليرى أن من أكبرها وأكثرها نفعاً، وأعظمها بركة، بعد توسعة النبي ، توسعة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى - ، لما أضافته إلى المسجد من توسعة مكانية ، وتميئة لكل سبل الراحة، وتوسعة للشبكة الصوتية .

حيث أضافت هذه التوسعة المباركة إلى المسجد النبوي، مبنى مساحته (٨٢,٠٠٠)م فأصبحت المساحة الكلية له(٩٨٣٢٧)م بعد أن كانت مساحته ما يقارب(١٦٣٢٧)م

يضاف إلى ذلك: تميئة سطوح المسجد، ومساحة الأفنية المغطاة بالقباب، ومساحة الساحات المحيطة بالحرم .

وهذه التوسعة في مساحة المسجد النبوي، مكنت من زيادة عدد حلقات السدروس بالمسجد، وأن تذاع على أعداد أكبر عبر شبكة الصوت، التي ساعدت على نشر العلم، من خلال هذه الحلقات؛ كما أصبح بالإمكان تسجيل الدروس المقامة، وإعادة إذاعتها في أي وقت، حيث إن زيادة عدد السماعات من (٢٢٩) سماعة، إلى (٣٢٣٠) سماعة ، وكذلك تصميم الصوت حتى يصل إلى مدى سبعة أكبال، بالإضافة إلى تغطية لكامل المسجد وملحقاته، وإمكان تسجيل الدروس عن طريق الشبكة، وبأجهزة مفصولة عنها، وتمامين أفضل الأجهزة كل ذلك ساعد في توسيع نطاق الدعوة، وزيادة عدد الدعاة، والمدرسين وهيأ الجو المناسب لطلب العلم، والجو المربح للعبادة .

كما أن هذه التوسعة المباركة سهلت فتح مكتبة صوتية تــودع، فيهـــا الخطـــب، والدروس المسجلة، ويعاد إذاعتها في أوقات أخرى ، وتقوم هذه المكتبة بنسخ هذه الدروس، وتوزيعها على طلبة العلم حسب رغباقم "مجاناً".

ولأن الشريعة حفظت للمرأة كرامتها وصانتها من كل ما يخدش حيائها، وأبعدها عن كل مسببات الابتذال، أو أن تكون عرضة للوقوع في الرذيلة، كما سدت الندرائع الموصلة لذلك ، حتى حين تؤدي عبادها؛ فإنما مأمورة بالبعد عن الاحتلاط ؛ لنذلك مكنت توسعة حادم الحرمين الشريفين من تخصيص أماكن للنساء؛ لتأدية الصلاة، وسماع

الدروس، والخطب المذاعة من قسم الرجال، وكذلك حضور حلقات تحفيظ القرآن الكريم، حيث يحفظن فيها القرآن الكريم على معلمات مؤهلات لذلك، وخصص أبواب لدخول النساء لا يدخل منها الرجال؛ بل ولا يدخل من الأطفال الذكور إلا ما دون ست سنوات، كما حددت لهن أوقات للدخول إلى الروضة الشريفة، ووضع ساتر فاصل بين الرجال والنساء في الروضة، كما وضع حاجز ساتر بين أقسام الرجال وأقسام النساء، وفصل قسم خاص بالنساء بدون أطفال عن بقية الأقسام التي يُسمَح بدخول الأطفال إليها.

ونظراً لأن الهدف من التوسعة ليس توسعة المكان فقط ؛ وإنما هو تيسير كل ســبل الراحة للزائرين، والمقيمين من سعة المكان ؛ بل وتميئة الجو المناسب بتلطيف الجو بالتكييف المركزي، أو عن طريق الهواء الطبيعي من خلال القباب المتحركة التي يمكن فتحها، وإغلاقها في زمن واحد، أو في أوقات متفاوتة بواسطة كمبيوتر مركزي يعمل بالطاقة الكهربائية .

كما يجلب للزائرين ماء زمزم من مكة المكرمة، ويتم تبريده وتزويد المسجد النبوي بما يحتاج يوميًا ويجدد الماء كل 7 ساعات حتى يجد الزائر كل ما يحتاجه من الماء النقي الصافى.

إضافة إلى ذلك تيسر بفضل الله، ثم بفضل هذه التوسعة إضافة مواقف سيارات تحت التوسعة، مما يجعل الزائر للمسجد النبوي مطمئناً على سياراته، وعلى أمتعته، وأنما في أمــن، وأمان.

وهذه أمور لم تكن ميسرة من قبل هذه التوسعة ؛ ثما كان يجهد الداعية في المسجد النبوي، ويجعله يبذل جهداً أكبر ويحد نطاق السدعوة في المساحة الموجودة، وحسب الإمكانات المتوفرة ، أما بعد هذه التوسعة وما حملته معها من تسهيلات في نطاق الدعوة ، وإقبال الناس عليها؛ فأصبح الأمر أيسر، والإقبال على سماع الدروس أكبر، وبحال السدعوة أوسع وأفسح .

المبحث الثالث:

الجهات القائمة بالدعوة إلى الله في المسجد النبوي.

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول:

الجهات القائمة بالدعوة إلى الله في المسجد النبوي من داخل المسجد.

المطلب الثاني:

الجهات القائمة بالدعوة إلى الله في المسجد النبوي من خارجه.

#### تمهيد:

إن الدعوة إلى الله تعالى هي :دعوة إلى كل فضيلة، ونبذ كل رذيلة، هي " دعوة إلى الخير، والحق، والإيمان، ومحاسن الأخلاق ، وهي من أفضل ما يقوم به المسلم ، ومن أحسن الأقوال والأفعال ،كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ الأَقوال والأفعال ،كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ اللهُ المُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ واللهُ واللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ الله

دعوة إلى الله تعالى وحده، إيماناً ويقيناً، بأنه لا يستحق العبادة أحد سواه . دعوة إلى الإيمان الجازم بكل ما ثبت لله تعالى من الأسماء و الصفات من طريق كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ .

الدعوة إلى الله تعالى: دعوة إلى اتباع الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

الدعوة إلى الله :دعوة إلى الاجتماع، ونبذ الخلافات والتفرق، وفق الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح ، قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْـلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَادْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَنْدُكُمْ إذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْـوَانَــا ﴾ (٢) .

الدعوة إلى الله تعالى: دعوة إلى مكارم الأخلاق ، ومحاسن الأعمال ، وحفظ الحقوق، وإقامة العدل بين الناس.

ومن أجل هذه الأمور وأضعافها وأضعاف أضعافها من المصالح، ودرء المفاسد صار للدعوة إلى الله مقام عظيم في الإسلام، وصار القائمون بها وارثين للرسل الكرام في ذلك "(٢).

ولا عجب أن يهتم بما ولاة الأمر والمسؤولون في هذه البلاد بما عُرِف عنهم من قوة الإيمان، وصحة المعتقد، والسير على طريق السلف الصالح ، ورجاحة العقل ومؤازرة العلماء ومناصرتم فقد عُرفُوا من سالف عهدهم بمناصرة الدعوة السلفية حتى نفع الله بما؛ وذلك بما

<sup>(</sup>١) سورة فصلت (٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (١٠٢ ).

 <sup>(</sup>٣) رسالة إلى الدعاة ص(٩- ١٠)، (بنصرف).

قدمه الإمام محمد بن سعود، من دعم ومساندة لإمام الدعوة السلفية في الجزيرة العربية الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحم الله الجميع- ومن جاء من بعده من الأئمة .

يقول الشيخ ابن عثيمين -يرحمه الله -: "إن من أسباب نجاح الدعوة أن يكون لها سند من ذوي السلطان في الدولة؛ فإن الدعوة والسلطة دعامتا إصلاح الأمة، فإدا التقتا واحتمعتا تحقق بحما الهدف والمقصود بإذن الله "(۱).

وهذا ولله الحمد ما تقوم عليه الدعوة إلى الله تعالى في المسجد النبوي، حيث تظافرت جهود المسؤولين، والعلماء على القيام بالدعوة فيه، وكان من نتاج هذا التفاهم والتعاون نجاح الدعوة، والوصول بما إلى أن يؤدي المسجد النبوي رسالته، يشهد بذلك كل من زار المسجد النبوي أو أقام بالمدينة .

ومن ذلك التعاون اهتمام ولاة الأمر بما يحتاجه المسجد النبوي من الدعاة الأكفاء، وإسناد الأمر إلى نخبة من العلماء وأساتذة الجامعات للقيام بالدعوة، وحرصهم على إيجاد الوسائل الدعوية المناسبة، وتميئتها من سعة المكان، ومكبرات الصوت، وتسجيل دروس العلم والخطب التي تلقى في المسجد النبوي، والمسجد الحرام، وحفظها في مكتبة صوتية مخصصة للذلك وإعادة نسخها لمن يريد الاستفادة منها فيما بعد ، وتسهيل كل سبل الراحة لأولئك المشايخ والأساتذة على ألا يتعارض قيامهم بالدعوة في المسجد النبوي، مع أعمالهم الأساسية.

وقد رسم الملك عبد العزيز - رحمه الله - خطوط الدعوة، وملامحها في هذا البلد منذ توحيده أطراف هذه الجزيرة في خطاباته التي يوجهها إلى المسلمين في كل مكان، ويوضح حكمه في هذا البلد وليكون ما أسسه ورسمه؛ قاعدة ينطلق منها أبناؤه من بعده .

يقول - رحمه الله تعالى-: " نحن دولة نقوم على كتاب الله وسنة نبيه محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام نناهض كل ما يتعارض مع ذلك أو يخرج بنا عنه "(٢).

وكان اهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد؛ واضحاً لكل من كان له قلب ورع وسمع حديد، وفهم رشيد ، من خلال الكلمات التي يوجهونما إلى الشعب، أو إلى العالم

<sup>(</sup>١) رسالة إلى الدعاة ص(٤١).

<sup>(</sup>٢) المملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم ص(٧).

الإسلامي. يرسمون فيها الخطوط العريضة لسياستهم؛ وكذلك تطبيق حكم الله على كافة الشعب السعودي: مواطنين ومقيمين في هذا البلد .

يقول الملك عبد العزيز — رحمه الله تعالى – مرغباً في التزام طريق الحق والدعوة إلى الله ولزوم الصراط المستقيم وحاثاً الناس على لزوم الطاعة : " إن أفضل البقاع هي التي يقام فيها شرع الله وأفضل الناس من اتبع أمز الله "(١).

ثم يبين هدفه وغايته التي من أجلها يعمل ويجد، فيقول: " والذي أبغيه في هذه الديار أن يعمل فيها بما في كتاب الله، وسنة نبيه في الأمور الأصلية؛ أما الأمور الفرعية فاحتلاف الأثمة فيها رحمة "(٢).

هذه السياسة العظيمة ؛ المبنية على كتاب الله، وسنة نبيه التي وُفِق لها الملك عبد العزيز وسار على لهجه، وطريقته أبناؤه البررة من بعده رغم كل المتغيرات والأحداث والتيارات، والمذاهب المتصارعة من أعظم الأمور التي أوجدت — بعد توفيق الله تعالى –روح التعاون بين أبناء شعب المملكة العربية السعودية في كل أوجه الخير، والدعوة إلى الله في المسجد عبى ذلك التعاون الحاصل بين أكثر من جهة على تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله في المسجد النبوي؛ لأن هذه الروح بذرة زرعها الملك عبد العزيز وواصل أبناؤه العناية بها، حتى جي الشعب السعودي والمقيمون في هذه الدولة نمارها اليانعة؛ بل وحنى العالم الإسلامي أيضاً تنك الثمر؛ وذلك بنشر الأمن، والإيمان والاستقرار، والرخاء ، والطمأنينة، قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يَشْتُدُونَ فِي هَلْهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُ اللَّهُ مَا وَهُم مُهْتَدُونَ فِي هَلْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يقول الدكتور صالح السدلان -حفظه الله تعالى-: " فالمحافظة على القيم الإسلامية وتطبيق شريعة الله، وترسيخها، ونشرها، والدفاع عن الدين والوطن، والمحافظة على الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد كلها دعامة التنمية ومنبع الاستقرار فيها "(1).

ويؤكد هذه السياسة قولاً وفعلاً وتطبيقاً حادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى

<sup>(</sup>١) المملكة العربية السعودية الشريعة الإسلامية تحكم ص(٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (٧، ٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام (٨٢) .

 <sup>(</sup>٤) الأنشطة الدعوية في المملكة العربية السعودية ص (٦١).

فيقول: "إن دستورنا في المملكة العربية السعودية هو كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة رسوله الله الذي لا ينطق عن الهوى ما اختلفنا في شيء إلا رددناه إليهما وهما الحاكمان على كل ما تصدره الدولة من أنظمة ...إننا ثابتون \_ بحول الله وقوته \_ على الإسلام نتواصى بذلك جيلاً بعد جيل وحاكماً بعد حاكم"(١).

وفي بيان مسؤوليات المملكة العربية السعودية في مجال الدعوة ،وما تحملته يقول حفظه الله: "إن المملكة العربية السعودية نشأت أساساً لحمل لواء الدعوة إلى الله ، وشرفها الله بخدمة بيته وحرم نبيه فزاد بذلك حجم مسؤولياتها، وتميزت سياستها، وتزايدت واجباتها وهي إذ تنفذ تلك الواجبات على الصعيد الدولي تتمثل لما أمر الله به من الدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتتحسس ما كان يفعله رسول الهدى على عندما يواجه الشدائد وعظائم الأمور "(۲).

وكانت هذه الكلمات في خطابه الذي ألقاه -حفظه الله- عقب مبايعته ملكاً على البلاد في الحادي والعشرين من شهر شعبان عام اثنين وأربعمائة وألف للهجرة ، وكان اهتمامه بالحرمين الشريفين، ينبع من إيمانه القوي، بأن القيام عليهما، وخدمتها، أهم من كل ما في الدنيا من مراكز اجتماعية، أو رئاسات، أو مسميات، وقبل لنفسه أن يتسمى بخدمتهما، بدلاً من صاحب الجلالة ، وقد طلب بنفسه من وزير الإعلام السعودي في منى رسمياً أن يطلق عليه لقب "خادم الحرمين الشريفين" قال حفظه الله: " طلبت من الأخ على الشاعر في منى رسمياً أن لا يقول صاحب الجلالة فإن الجلالة لله عز وجل وإنما أنا بشر يكفي أن نقول "خادم الحرمين" لأنها أفضل عندي من صاحب الجلالة ومن أي لقب غيره يكفي أن نقول "خادم الحرمين " لأنها أفضل عندي من صاحب الجلالة ومن أي لقب غيره على القلوب والفاسد لا ينفع بشيء "(").

وهذا من أعظم ما اتصف به حكام هذه البلاد المباركة من تحكيم للشريعة الإسلامية وخدمة الإسلام والمسلمين، والتواضع الجم مما جعلهم لهم المكانة العالية في قلوب الناس، ويكسبون الاحترام من جميع شعوب العالم.

<sup>(</sup>١) المملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم ص (١١-١١).

<sup>(</sup>٢) الأنشطة الدعوية في المملكة العربية السعودية ص (٧٧) .

<sup>(</sup>٣) الأنشطة الدعوية ص (٧٩ ) .

## المطلب الأول:

المستعم النبوي من واجل المستعم.

الدعوة إلى الله مسؤولية الجميع؛ كلّ حسب قدرته، واستطاعته، وزيادة حرص من حكومة هذا البلد-المملكة العربية السعودية - في الاعتناء بهذا الواحب، وتطوير مناهجه، ووسائله؛ لذلك أوكلت أمر الدعوة في المسجد النبوي إلى عدد من الجهات من داخل المسجد وخارجه ، وذلك للتنويع في الأساليب؛ واهتماماً بدعوة الناس إلى الخير؛ وتعليم من يحضرون إلى أراضيها من حجاج وزائرين ما فيه صلاح دينهم ، وتصحيح معتقداقم وعباداقم ، حتى تكون عبادهم على ما كان عليه سلف هذه الأمة ، كما وُحِد الإشراف على سير الدعوة في الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي، حتى يتم أمر الدعوة على خير ما يرام، و بكل دقة، ولتتم المتابعة عن بالمسجد النبوي، حتى يتم أمر الدعوة على أمر الدعوة إلى الله تعالى في المسجد النبوي :

## أولاً : إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي:

#### الإنشاء والدوائر التابعة لها :

إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي؛ هي إحدى الإدارات التابعة للوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي، تأسست مع تأسيس الوكالة في عام ١٣٩٧هـ في عهد الملك خالد بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم أ/ ٢٦٥ بإنشاء الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. والوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي تابعة لها، وتعنى بشؤون المسجد النبوي ، وذلك مواصلة للاهتمام، والرعاية بالحرمين الشريفين التي بدأها الملك عبد العزيز -رحمه الله-، وفي نفس العام صدرت اللائحة التنظيمية للرئاسة العامة، والوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي ، وإدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي والإدارات التابعة لها.

وفي ١٤٠٧/٣/٤هـ صدر أمر إداري رقم (٦٨٨) بإنشاء جهاز خاص بشؤون التدريس، والمدرسين بالمسجد النبوي، باسم إدارة شؤون التدريس بالمسجد النبوي، باسم إدارة شؤون اللماحف وتكون الدائرتان مرتبطتين مباشرة بإدارة التوجيه والإرشاد، كما يتبع لها إدارة المكتبات المقروءة في قسم الرجال، والنساء، وكذلك المكتبة الصوتية،

والإشراف على شؤون المؤذنين والأئمة بالمسجد النبوي ، والأغوات وما يوكل إليهم من أعمال في المسجد النبوي الشريف .

ثانياً:أعمال إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي ممثلة في الإدارة التابعة لها:

تعد إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي من أكثر الجهات التي تقوم بنشاط دعوي ومن أهم الأنشطة التي تقوم بما<sup>(١)</sup> :

1- تتولى إدارة التوجيه والإرشاد الإشراف على قيام عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمدرسين بأداء دروسهم في المسحد، كل في موقعه المحدد له، من قبل إدارة التدريس التابعة لها، كما تقوم بالتنسيق المطلوب، والترتيبات اللازمة، وتحديد أيام التدريس والأوقات التي تقدم فيها الدروس، وهذه الدروس تلقى في المسجد النبوي وتعاد مسجلة في الأوقات التي لا يكون فيها دروس مباشرة .

٢- كما تقوم بالتنسيق مع الجامعات، للاستعانة ببعض الطلاب المعروف عنهم التقوى والصلاح، والعلم الشرعي، والجيدين للغات غير اللغة العربية ، من كليات القرآن والحديث، والشريعة في مواسم الحج والعمرة ، لتوعية الحجاج والزائرين .

٣- " تقوم بالترتيب مع أصحاب الفضيلة أثمة المسجد النبوي في مواعيد إلقاء الخطب والإمامة وعمل جدول بذلك "(٢).

٤- تقوم بتسجيل الدروس التي يلقيها المشايخ على أشرطة، وتضاف إلى أشرطة تسجيل الصلوات ، والخطب في المسجد النبوي، وتودع في المكتبة الصوتية لحفظها ونسخها لمن أراد ذلك من المسلمين .

٥- تقوم بالتنسيق مع أصحاب الفضيلة المدرسين في زيادة الدروس وتكثيفها في المواسم ، بالاتصال بأصحاب الفضيلة العلماء، والمشايخ غير الدائمين؛ ليصل عدد الدروس إلى واحد وثلاثين درسا يوميا خلال موسم الحج؛ أو في شهر رمضان المبارك .

<sup>(</sup>١) تقارير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد السوي من عام ١٤٠٨ - ١٤١٩ هـــ (بتصرف) ، وسسوف يكسون الحديث موسعاً عن ذلك في الفصل الثاني إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) أخذت هذه المعلومة من مدير التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي ومدير المكتبة .

٦- تقوم بتوصيل الصوت، وتشغيل السماعات في الأماكن المخصصة للنساء؛ ليتم
 الاستفادة من تلك الدروس.

٧- يتم توزيع الحلقات حسب الشبكة الصوتية الحديثة التي أنشئت لهذا الغرض،
 ويتم ربط السطح والساحات بحلقات الدروس المقامة في المسجد.

٨- عمل بيان بأسماء طلبة العلم الحاصلين على إجازة القرآن الكريم خلال العام من عندف الجنسيات ويتم تكريمهم في حفل سنوي تشجيعاً لطلبة العلم على حفظ كتاب الله عند وجل والعمل به .

٩- تنبيه الزائر للمسجد النبوي إلى مخالفة بعض الكتب التي يصطحبها عقدياً وشرعياً، واستبدالها بكتب، أو رسائل مفيدة في تعليم العقيدة، والعبادات على الوجه الصحيح، وذلك باللغة التي يجيدها.

١٠ الإشراف على المكتبة المقروءة في قسم الرجال، وكذلك المكتبة المحصصة للنساء وأنشطتهما ، والمكتبة الصوتية، وتسجيل ونسخ الأشرطة، وإدارة شؤون المصاحف ونشاطها الدعوي(١).

11- كما تتولى إدارة التوجية والإرشاد بالمسجد النبوي الإشراف على طائفة المؤذنين بالمسجد النبوي الذين يقومون برفع الأذان في الأوقات المحددة، حسب الجدول الذي يعده شيخ طائفة المؤذنين شهرياً، حسب تقويم أم القرى، ويتم الترتيب لصلوات الجمع، والأعياد، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف حسب جداول معلومة.

## ثانياً : هيئة الأمر بالمعروف النهي غن المنكر بالمسجد النبوي :

ومن الجهات التي لها دور في الدعوة إلى الله تعالى في المسجد النبوي من حيث الإشراف والتوجيه والإرشاد (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي) وهي إدارة تابعة للوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، ومرتبط إنشائها بإنشاء الوكالة ، ويطلق عليها في الهيكل التنظيمي للرئاسة مسمى (التوجيه والإرشاد)، وهي ذات استقلالية عن إدارة التوجيه والإرشاد السابق ذكرها، وإن كان هناك تعاون بين الإدارتين كبير و تداخل في العمل.

<sup>(</sup>١) سوف يكون الحديث موسعاً عن هذه أنشطة في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى .

#### أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي :

- ۱- توجيه الزائرين للمسجد النبوي من: الرجال والنساء إلى أماكن الصلاة في المسجد، و الروضة .
- ٢- توزيع أعداد كبيرة من الكتب والرسائل. والمنشورات في العقيدة والشريعة على الزائرين والزائرات.
  - ٣- منع ما فيه إزعاج للمصلين والمصليات من الدخول إلى المسجد.
- ٤- التنسيق مع الجامعة الإسلامية؛ لإرسال بعض الطلاب الذين يجيدون اللغات الأحرى غير اللغة العربية، ممن عُرِف عنهم العلم والتقوى؛ لتوجيه زوار المسجد النبوي في المواسم مقابل راتب شهري يتقاضاه هؤلاء الطلاب من الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي .
- مراقبة دخول، وخروج المصلين، بانتظام، وهدوء، ووضع حواجز بين الرحال
   والنساء، وفصل أقسام النساء -ومن ذلك الممرات المؤدية إلى الروضة عن أقسام الرحال

## المطلب الثاني:

إن تظافر جهود المسؤولين، والعلماء في هذا البلد، أدى إلى إيجاد روح التعاون في بحال الدعوة إلى الله عز وجل، ونشر دينه بين أبنائه، والوافدين إليه من خارجه سواء من طلبة العلم أو القادمين إليه لأداء الحج أو العمرة أو الزيارة.

و الدعوة إلى الله تعالى في المسجد النبوي؛ تحسد هذا التعاون القائم بين الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي، والمؤسسات الدعوية الأخرى ، وفي مقدمتها الجامعة الإسلامية التي تعد من أكثر المؤسسات الدعوية في العالم نشاطاً في مجال الدعوة ، وهذا ليس بغريب، فإن الهدف من إنشائها نشر الإسلام وتعاليمه بين الناس في جميع أصقاع الأرض ، وتأهيل القائمين على الدعوة، وتوجيه من يفدون إلى هذه البلاد إلى العبادة الموافقة لما جاء في الكتاب والسنة ، والمعتقد الصحيح المقبول عند الله عز وجل، مجندة في سبيل تحقيق ذلك، الأساتذة الأكفاء والطلاب النابغين للقيام بهذه المهمة العظيمة .

## أولاً :الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة :

#### أ) التعريف بالجامعة الإسلامية :

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مؤسسة إسلامية عالمية من حيث الغاية ، عربية سعودية من حيث التبعية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة (١) .

أنشئت الجامعة الإسلامية بالأمر الملكي رقم "١١" وتاريخ ١٣٨١/٣/٢٥ هـ وتلاه الأمر الملكي رقم "١١" وتاريخ ١٣٨١/٤/٩ هـ بالمصادقة على أول نظام أساسي للجامعة وعلى اللائحة الداخلية لجلس إدارتها، وبدأت الدراسة فيها يوم الأحد ١٣٨١/٦/٢هـ .

كما صدر المرسوم الملكي رقم م/١٨ في ١٨/٥/١٨هـ بالمصادقة على النظام العام للجامعة، ثم صدر نظام جديد للجامعة بالمرسوم الملكي رقم م/٧٠ في ١٣٩٥/٨/٧هـ ب: نشاط الجامعة في المدعوة في المسجد النبوي :

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بوصفها مؤسسة دعوية عالمية، تقوم بكثير من الأنشطة الدينية، والشرعية، والدعوية من أجل نشر الدين الإسلامي بين الناس، وتوعيتهم

 <sup>(</sup>١) الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة صدر بمناسبة الاحتفاء بمرور مائة عام على تأسيس المملكه
 ص (٦٣) .

وإرشادهم إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة ، وبخاصة من يفدون إلى أرض الحرمين؛ لأداء فريضة الحج أو العمرة أو زيارة مسجد المصطفى فلله ويتحلى ذلك فيما تقوم به الجامعة من أنشطة في المسجد النبوي الشريف من:

- القاء أساتذة الجامعة دروسا دورية منتظمة في المسجد النبوي .
- ٢- انتداب أساتذة للتعليم المستمر من قبل الجامعة في المسجد النبوي.
- ٣- عمل دورات تثقيفية سنوية لتوعية العاملين في المسجد النبوي ( في قسم الرجال ) من قبل مركز خدمة المجتمع بالجامعة (١).
- ٤- إرسال المترجمين من الأساتذة، وطلبة الجامعة إلى المسجد النبوي؛ لتوجيه الزوار
   وإرشادهم إلى آداب زيارة مسجد المصطفى في وقيره .

## ثانياً: الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم:

أ): الإنشاء: أنشئت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة عام ١٣٨٣هـ، وكانت مرتبطة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة ، ثم بدأت الجمعيات الخيرية طورا جديدا عندما تأسست الأمانة العامة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، فسارعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة بالانضمام إليها، وكانت أول جمعية تمنح الترخيص رقم (١) لتمارس عملها القرآني، وكان ذلك بتاريخ ٩/٠١/١٠ هـ(١) ، وبعد إنشاء وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف، والدعوة، والإرشاد أصبحت الجمعية تحت الجمعية المنافها من خلال المجلس الأعلى لجمعيات التحفيظ ، وبإشراف مباشر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.

#### ب): نشاط الجمعية في الدعوة إلى الله في المسجد النبوي الشريف:

ينحصر نشاط الجمعية الدعوي في المسجد النبوي في تحفيظ القرآن الكريم بحودا من خلال حلقالها التي انتقلت إلى المسجد النبوي بتاريخ ١٤١٢/١/٢٠ هـ بسبب إزالة مقر الجمعية العائد للأوقاف حيث طلبت الجمعية من المسؤولين في المسجد النبوي السماح لهم

<sup>(</sup>١ ) لم تذكر التقارير عدد المستفيدين من هذه الدورات وإنما ذكرت وقت إقامتها وهي قبل موسم الحج .

<sup>(</sup>٢) التقرير السنوي للجمعية الخيرية لتحفيط القرآن الكريم بالمدينة المنورة لعام ١٤٠٦هـــ ص( ٧-٨).

بنقل الحلقات إلى المسجد النبوي، وجاءت الموافقة من المسؤولين بإقامة مؤقتة، وتخصيص مكان لتلك الحلقات<sup>(۱)</sup>.

وبعد وجود مقر للحمعية، رغبت في إبقاء بعض تلك الحلقات في المسجد النبوي تعلم كتاب الله وتحفظه ، وذلك بصفة مستمرة ووافقت الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي على رغبتها هذه.

ويتمثل نشاط الجمعية في تحفيظ القرآن الكريم، ونشره بين المسلمين كباراً وصغاراً. ثالثاً : زيارة أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية للمسجد النبوى :

حيث يقوم بعض العلماء من أعضاء اللحنة الدائمة للإفتاء بزيارة المسجد النبوي وإقامة دروس علمية فيه، وتسجل تلك الدروس، وتحفظ في المكتبة الصوتية ، ويتم نسخ المواد المرغوب نسخها لمن يريد ذلك من المسلمين، ويزيد عدد هذه الدروس في الحج ورمضان ، كما يقوم أولئك العلماء بالإجابة على أسئلة المسلمين الزائرين للمسجد النبوي .

 <sup>(</sup>۱) خطاب موجه من الوكيل العام لشؤون المسجد النوي (۸٤/۲ ۸۵-۸۵) إلى رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن
 الكريم رقم ۱۱۸وتاريخ ۱۲/۱/۱۹هـ رداً على طله إقامة الحلقات في المسجد النبوي .

#### أو لا / في اللغة:

الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة: كل ما أوصل إلى غاية، أو هدف، وتطلق على القربي.

يقول ابن منظور<sup>(۱)</sup>: " وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل ، والوسيلة الوُصلة والقربي وجمعها الوسائل "<sup>(۲)</sup>؛ قال تعالى : ﴿ أَوْلَتَبِكَ ٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ يَـبْتَعُونَ إِلَىٰ وَالقربي وَجمعها الوسائل "<sup>(۲)</sup>؛

وقال الجوهري<sup>(٤)</sup>: " الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغير ، والجمع الوسيل والوسائل . والتوسيل والتوسيل والتوسيل والتوسيل والتوسيل والتوسيل والتوسيل والتوسيل أي تقرب إليه بعمل "(٥) .

وهذه التعريفات متقاربة وهي تجعل الوسيلة هي الأداة الموصلة إلى الهدف وحُدِد هذا الهدف في القربي، والغاية عند المتوسل .

وقيد الفيروز آبادي<sup>(۱)</sup> هذا الهدف بأنه: التقرب إلى مرضاة الله عز وحل فقال: "وسل إلى الله تعالى توسلاً عمل عملاً تقرب به إليه "(<sup>۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن منظور : عثمان بن محمد بن يجيى بن محمد بن منظور القيسي المالقي أبو عمر من بيت معمور بن بباهــــة ، كان صدراً في علماء بلده برز في الفقه والعربية ، ولي القضاء ببلش ومالقة ومات بما يوم التلاثاء خامس عشرة ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وسبعمائة . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (١٣٦/ ١٣٦٧ ترجمة ١٦٣٥)

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١١/ ٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء (٧٥).

<sup>(</sup>٤) الجوهري: إسماعيل بن حماد أبو النضر التركي، كثير الأسفار أقام في نيسابور يدرس ويصنف الكتب وينسخ المصاحف مات سنة ٣٩٦هـ. سير أعلام النبلاء (٨٠/١٧ ترجمة ٤٦).

<sup>(</sup>٥) الصحاح (٥/٠١٨).

<sup>(</sup>٦) الفيروز آبادي: هو محمد بن يعقوب الشيرازي إمام في اللغة والتفسير والتاريخ أخذ عنه التقي السبكي وابسن القيم والعلائي وأحذ عنه ابن حجر والصلاح الصفدي من كتبه " منح الباري شرح صحيح البخساري " و ' البلغة " ولد عام ٧٢٩ وتوفي عام ٧١٨هـ. . الدر الطالع (٢/ ٢٨٠ ترجمة ٥٣١هـ) .

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط (٤/٦٥) .

ويعرفها الجرحاني<sup>(۱)</sup> بتعريف قريب من التعريفات السابقة، إلا أنه يخصها بالرغبــة فيقول: " الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة وهي أخص مــن الوصــيلة لتضــمنها معــني الرغبة "<sup>(۲)</sup> ووافقه الكفوى (۲)(٤).

إلا أن الجرحاني انفرد بأنه؛ جعل الوسيلة هي الهدف، وليست الآلة الموصلة إليه .

كما تطلق على الدرجة والمنسزلة العالية كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي فلل قال : (... ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإلها منسزلة في الجنسة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلست لسه الشفاعة )(٥).

ومنه قول حذيفة (٢٠) ﷺ: لقد علم المحقوظون من أصحاب محمد ﷺ أن ابن أم عبد (٢٠) من أقربهم إلى الله عز وجل وسيلة (٨٠) .

<sup>(</sup>۱) هو على بن محمد بن على المعروف بالشريف الجرحان، عالم بالتفسير والعربية والمنطق، مسن مؤلفاته " التعريفات، وشرح مواقف الإيجى، وشرح السراجية في الفرائض، وحاشية الكشاف" ولد عام ، ٧٤هـ وتوفي عام ٨١٦هـ. الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص(١٢٥).

<sup>(</sup>٢) التعريفات ص(٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) الكليات ص(٩٤٦).

 <sup>(</sup>٤) الكفوي: القاضي أبوب بن موسى الحسين إلكفوي الحنفي فقيه ولغوي له كتاب "الكليات" و"شرح البردة" ولد
 عام ١٠٢٨هـ بالقرم وتوفي عام ١٠٩٤هـ بالقلس. الأعلام (١٨٣/١).

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري، كتاب: الأذان، باب: الدنجاء عند النداء (٢٢٢/١ برقم ٥٨٩)، مسلم، كتاب الصدلة،
 باب: استحباب القول مثل قول المؤذن ثم يظلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسسأل الله لـــه الوسسيلة
 (١/١٠/١ برقم ٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) هو حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو العبنبي، اشتهر بلقب "اليمان" لأنه حالف بني الأشهل من الأنصار، وهم من اليمن، صحابي جليل وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، شهد أحداً والحندق. وما بعدها ، توفي عام ٣٦هـ . أسد الغابة (٤٦٨/١، ترجمة ١١١٣) و الإصابة (٢٣٣/٢ ترجمة ١٦٤٣).

<sup>(</sup>٧) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، حليف بني زهرة ، وأمه أم عبد الله بنت عبد ود الهذلي ، وابن مسعود صحابي حليل أسلم قليماً وهاجر الهجرتين و صلى إلى القبلتين وشهد بدراً والمشاهد كنها ، توفي عام ٣٩٤٨ . أسد الغابة (٣٠/٨٦ ترجمة ٣١٥/٢) ، والإصابة (٣١٠/٢ ترجمة ٤٩٤٥).

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد( ٢٩٥/٥) ، والترمذي ملفظ" زلفي" بدل "وسيلة" (٦٧٣/٥ برقم ٣٨٠٧) وقال "حسن صحيح" والحاكم في المستدرك على الصحيحين(٣١/٣)، وقال "صحيح على شرط الشيخين" وسكت عنه المسذهبي ،و رواه أبو نغيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء من طرق متعددة(٢٦/١٦-١٣٧).

وهذا الأثر يحتمل أن يكون القصد به الدرجة ، والمنزلة ؛ ويحتمل أن يكون المقصود به الأسباب الموصلة إلى القرب من الله ، ومرضاته تعالى ، وهذا الأحرر هو الأرجح ؛ لأن المعنى الأول فيه تزكية لابن أم عبد ﷺ ، ولم يرد نص من كتساب الله أو سنة رسوله الله ينص على أنه أقرب الصحابة منزلة عند الله . والله أعلم.

## ثانياً: في الاصطلاح:

من خلال استعراض التعريفات اللغوية يتضح أن المقصود بالوسسائل: كل ما يُتَّخذ من الأقوال ، والأفعال ، والأدوات بقصد التوصل إلى الهدف ، والغاية المقصودة من قِبــل المتوسل وهذا تعريف عام للوسائل.

أما المراد هنا ؟ فهو تعريف الوسيلة بوصفها أداة يستخدمها الداعية لتوصيل دعوتــه إلى المدعوين وتبليغ شرع الله عز وجل ، ودينه الحق ، وهنا لابد من تعريــف الـــدعوة، ثم تعريف مركب الوسائل الدعوية.

سبق عرض تعريفات العلماء للوسيلة في اللغة ، وكانت ترمي جميعها إلى أن الوسيلة هي كل ما( يُتُوَصل به إلى خاية وهدف )، وهذه الغاية عند الداعية ترتكز على أمور هي : ١ – ابتغاء مرضاة الله عز وجل بتبليغ دينه إلى الناس .

٢- إرشاد الناس إلى دين الله الحق، وهدايتهم هداية البيان والإرشاد إلى صراطه
 المستقيم وكل ما فيه نفع لهم في الدنيا والآخرة .

٣- القيام بالواجب عليه ، وتبرئة ذمته من هذا الواجب .

فما هي الدعوة ؟ وكيف تكون مؤدية لهذه المهمات العظام ؟

#### تعريف الدعوة في اللغة

للدعوة في اللغة عدة معان منها:

- (۱) النداء: يقال دعا فلان فلاناً ، إذا دعاه ، وناداه ، ودعوت الرحل إذا صحت به واستدعيته يقال دعاه إلى الصلاة ودعاه إلى الدين وإلى المذاهب : حثه على اعتقده وساقه إليه (۱) .
  - (٢) الدعاء إلى الشيء بمعنى الحث على قصده .
  - (٣) الدعوة إلى قضية يراد إثباتها، أو اللفاع عنها سواء أكانت حقاً أم باطلاً .

فمن الأول : قوله تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ يَـنْتُحُوّاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَـٰمِـوَيَـهَدِى مَن يَـسَّـَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ ۞ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى : ﴿ له دعوة الحق ﴾ قال الزجاج : ﴿ جاء في التفسير أنما: شهادة أن لا إله إلا الله ﴾(٢) .

ومن السنة في كتابه الله الله هرقل (من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام الله تسلم يؤتك الله أحرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين) (()(1)، وهي دعوة إلى كلمة الشهادة والإسلام.

" فالنبي ﷺ داعي الأمة إلى توجيد الله وطاعته "(٧)، قال تعالى عـــن الجـــن الــــــن الـــــــن الــــــــــن ي يستمعون القرآن : ﴿ وَإِذْ صَرَفْــَنَآ إِلَيْـكَ نَــَقُرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَـسْتَـمِعُونَ ٱلْقُرَّءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَــَالُــوَّا

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط (١/٢٨٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة يوس (٢٥).

<sup>(</sup>٢) نسان العرب (٢٥٨/١٤).

<sup>(</sup>٤ ) دعاية الإسلام : أي بدعوته وهي كلمة الشهادة التي يدعى إليها أهل الملل الكافرة . النهاية (٢٢/٣) .

 <sup>(</sup>٥) الأريسيين : اختلف في هذه اللفظة صيغة ومعنى فروي الأريسيين بوزن الكريميين وروى الأريسيين بوزن

الشريبيين وروي الأريسيين بوزن العظيميين . وقيل هم الخدم والخول يعني لصدهم إياهم عن الدين . النهاية (٣٨/١)

<sup>(</sup>٦) رواه البحاري، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧/١ برقم٧) ومسلم ، كتاب : الجمهاد ، باب : كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ( ١١١٧/٣ رقم ٧/١) .

<sup>(</sup>٧) نسان العرب(١٤/٨٥٧-٢٥٩).

أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِى وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿ يَنَقُومُنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِي اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ) .

ومن الثاني : ما قصه الله علينا من خبر يوسف عليه السلام في قولـــه : ﴿ قَــالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ (٢) ، أي من طاعة النسوة والوقوع في الإثم .

وفي السنة عندما كسع<sup>(٣)</sup> غلام من المهاجرين غلاماً من الأنصار فغضب الأنصاري غضباً شديداً حتى تداعوا ، وقال الأنصاري : يا للمهاجرين فخرج النبي ﷺ فقال : ( ما بال دعوى أهل الجاهلية )(<sup>1)</sup> .

٤- وتطلق الدعوة على الأذان فالمؤذن داعي الله عز وجل<sup>(٥)</sup> فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله في قال : ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم القيامة )<sup>(١)</sup>.

ومن هذه التعريفات يتضح أن الدعوة بمعنى: الحث ، والترغيب للآخرين للدخول في أمر يجهلون كنهه ، أو لا يعرفونه أصلاً بقصد إقناعهم به ، بأدلة توضحه ، وتبينه وترغبهم فيه وتحثهم عليه .

والمقصود هنا الدعوة إلى الخير بتوجيه الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهي دعوة جميع الأنبياء عليهم السلام ، والتي من أحلها بعثوا ، وبما قاموا ؛ وعلى الله في توصيلها إلى الناس، وبيالها لهم اعتمدوا ، وسائقهم في ذلك خاتمهم ، وسيد ولد آدم محمد الله وهي الدعوة إلى الإسلام الصحيح الذي رضيه الله لخلقه ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندُ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف (٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف (٢٣) .

<sup>(</sup>٣) كسع: أي ضرب دبره بيده . النهاية (١٧٣/٤) والعائق (١٥٧/٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ، كتاب : المناقب باب : ما ينهى من دعوة الجاهلية ( ١٢٩٦/٣ برقم ٣٣٣٠ ) ، ومسلم كتاب: البر والصلة والآداب ، ياب : نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً (١٥٨٥/٤ برقم٤٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (١٤/٨٠١-٢٥٩).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري كتاب : الأذان ، باب : الدعاء عند الداء (٢٢٢/١ برقم٥٨٥) ، ومسلم كتاب : الأذان ، باب: الدعاء عند الأذان (٦٤/٢ برقم ٦١٤) .

آلْإِسْلَنُمْ (١) . الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد كائن من كان سواه ، قال تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَعُ عَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلسِرِينَ ﴿ )(١) .

#### ثانياً: في الاصطلاح:

هناك تعريفات اصطلاحية للدعوة إلى الله تعالى كثيرة، كلها تعريفات اجتهادية، ولعل من أفضلها، وأشملها؛ تعريف شيخ الإسلام ابن تبمية -رحمه الله - حيث قال: "هي المدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا ، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله، وملائكته ، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه "(٣)

هذا التعريف مع طوله إلا أنه يرشد إلى عدة ركائز عظيمة وهي :

- ١. تضمنه حديث حبريل عليه السلام الذي جاء ليعلم الصحابة دينهم ؛ وليكون ديناً لهـــم ولمن بعدهم (٤) .
- ٢. بدأه بالأهم فالمهم من أمور الإسلام ، وهو الدعوة إلى إقامة أركان الإسلام ثم الإيمان ثم
   الإحسان .
- ٣. تضمنه لأهم ما يصلح به أمور اللّين وهي: تجريد الإخلاص لله ، وتجريد المتابعة لرسوله
   ش ، بدءاً بالشهادتين وانتهاءً بعبادة الله وكأن المرء يرى الله رأي العين .
- إنه مراع لأهمية التدرج في الدعوة، وهذه سنة النبي في دعوته، حيث دعا الناس في أول الأمر إلى النطق بالشهادتين ؛ ثم تدرج في بقية أركان الإسلام على حسب نزول الأمر من الله بتبليغها للناس.
- ه. إن من التزم بهذه القواعد ، والأصول التي بني عليها الإسلام، وقام بما حق القيام؛ فهو لما دون ذلك أحرى أن يكون أكثر التزاماً وقياماً .

<sup>(</sup>١) آل عمران (١٩).

<sup>(</sup>٢) آل عمران (٨٥).

<sup>(</sup> ۳) محموع الفناوي (۹۲/۸)

 <sup>(</sup>٤) رواء البخاري كتاب: التفسير ، باب (إن الله عنده علم الساعة ) (١٧٩٣/٤ برقم ٤٤٩٩ ) ، ومسلم كتاب :
 (لإيمان ، باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله (٢٦/١ برقم ٨) .

المبحث الرابع:

أهمية الوسائل في الدعوة إلى الله تعالى ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول:

تعريف الوسائل الدعوية.

المطلب الثاني:

ضوابط وسائل الدعوة إلى الله تعالى .

المطلب الثالث:

حكم الدعوة إلى الله تعالى وفضلها.

المطلب الرابع:

شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

# المطلب الأول:

تُورِينَ الْوِسَالِ الْحِورِيَّ .

#### تعريف مصطلح الوسائل الدعوية:

الوسائل الدعوية هي : كل وسيلة مشروعة يتخذها الداعية رغبةً منه في تبليغ دين الله إلى خلقه ، وحثهم على التزامه ، والعمل بأوامره ، واحتناب نواهيه.

#### شرح التعريف :

أولاً: أنه لابد أن تكون الوسيلة الدعوية مضبوطة بضوابط الشرع ، فإذا كانـــت عرمة لأي سبب قائماً بما، فلا يجوز للداعية اتخاذها، وسوف يأتي الكلام على هذا القيــد قريباً إن شاء الله تعالى .

تَانياً : يتخذها الداعية رغبة منه ، فلو اتخذها إكراهاً أو اضطراراً فلا عبرة بما .

ثالثاً : أن يكون الهدف من اتخاذها ؛ تبليغ دين الله إلى خلقه ، وتعليمهم إياه ، وقد يكون هذا التبليغ لغير العالمين به من الكفار وغيرهم. وقد يكون لمن عندهم معرفة قليلة عنه.

رابعاً : حثهم على التزامه والعمل بأوامره واحتناب نواهيه، من عقائد، وعبدادات وأخلاق وسلوك .

# المطلب الثاني:

شالیا العوال العوالی الله شالیا دراوش الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ، ركيزة عظيمة من ركائز الإسلام ؛ بما ينشر الــــدين ويسود الأمن ، والاستقرار ، ويعم الرخاء ، ويستقر أمر الناس ، ويصــــلح أمـــر دينـــهم ودنياهم ، وهي واحبة على كل مسلم ، ومسلمة كلّ حسب استطاعته .

ولابد لتحقيق هذا الواجب من اتخاذ الوسائل التي بما يؤدى ، وهذا ما يجب علمى الداعية عمله ؛ لأنه مالا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب ، ولاختلاف ميول الناس، وبيئاتهم ومشاريهم لابد للداعية إلى الله أن ينوع وسائله .

ولقد جاء القرآن الكريم يحمل في طياته وسائل الدعوة إلى الله عز وجل إجلاً للورها ، وبياناً لفائدها ، في إقامة الحجة على الخلق ، ولكي تبقى طريقاً للدعاة إلى الله تعالى على تعاقب الأزمان ، وثباتاً لهم؛ فهذه الوسائل صالحة لكل زمان ، ومكان ، وفي أثناء بيانه لهذه الوسائل ؛ ينص على ما من شأنه توصيل أمر الله ولهيه إلى خلقه ، ووجه الخطاب إلى أنبيائه، ورسله ليكونوا قدوةً لمن يجئ بعدهم من الدعاة، فقال تعالى موصباً موسى وهارون عنهما السلام في دعوهم لفرعون : ﴿ فَقُولاً لَهُ قُولاً لَيِّنَا لَّعَلَّهُ مِنَةَ عَلَي الله سَبِيلِ رَبِّك وقال لنبيه محمد على يوجهه في دعوته وما ينبغي أن يكون عليه : ﴿ آدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّك بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (١) ، وقال تعالى في تنويع بالمرحكمة وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (١) ، وقال تعالى في تنويع الأساليب والوسائل الدعوية: قال تعالى : ﴿ فَٱقْصُصُ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ الله الله المعروبة : قال تعالى : ﴿ فَٱقْصُصُ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ الله الله عَلَي الله العولية : قال تعالى : ﴿ فَٱقْصُصُ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ الله الله عَلَي العَمْ والعظات .

ولتعظيم منسزلة الوسائل ؛ جعلها الله من الأسباب الموصلة إلى مرضاته ، وهي ممسا يطلبه المؤمنون الأنقياء ، وربطها بالجهاد ، فقال تعالى : ﴿ يَسَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقَاواْ ٱللَّهَ وَأَبْتَعُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَا اللَّهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة طه (٤٤).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (١٧٦).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة (٣٥).

يقول الشيخ عبدا لرحمن بن سعدي (١) -رحمه الله تعالى - عند تفسير هذه الآيسة: "وأما ابتغاء الوسيلة إليه فهي: التقرب إليه بأصول الإيمان وشرائع الإسلام وحقائة الإحسان من تعبد إليه أودعائه بأسمائه، وصفاته، فذاك أفضل الوسائل، ومن توسل إليسه بإحسانه، ونعمه وجوده وكرمه قد سلك مسلك الأصفياء الأفاضل.

ومن تقرب إليه بترك معاصيه والعمل مما يرضيه فهو الذي لاشك إلى الخير واصل. ومن توسل إليه بحاجته وفقره وضرورته فقد توسل إليه بخير الوسائل .

ومن توسل إليه بذوات المخلوقين وجاههم فهو مبتدع ظالم.

ومن دعا مخلوقاً أو استغاث به و زعم أنه يتوسل به إلى الله فهو مشرك آثم (٢) .

لقد قسم ابن سعدي -رحمه الله- الوسائل إلى نوعين :

الأول : الوسائل المشروعة وتحت هذا النوع ثلاثة أقسام :

القسم الأول : التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وإحسانه . وهذا أفضل الوسائل .

القسم الثاني : التوسل بترك ما نمى الله عنه ، وهذا يوصل إلى مرضاة الله عز وجل .

القسم الثالث:التوسل إلى الله بإظهار الحاجة والفقر، والضرورة؛ وهذا من الوسمائل الفاضلة .

النوع الثاني : الوسائل المنوعة شرعاً ، وتحت هذا النوع قسمان :

القسم الأول : التوسل إلى الله بجاه أحد من خلقه ، أو بذاته فهذا معتد ظالم ، ولكن حاله أخف من الذي بعده .

القسم الثاني : من أشرك بالله بأن: صرف العبادة ومنها الخوف والدعاء والرجاء لغير الله بقصد أنها تقربه من الله فهو مشرك .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي ولد في بلدة عنيزة في ۱ امحرم عام ۱ ۳۰۷ هـ.، عرف من حداثته بالصلاح والتقى فأقبل على العلم بجد ونشاط ، مشايخه : محمد بن العبد الكريم الشبل والشيخ محمد بن عائض وغيرهم ، مؤلعاته منها تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ؛ والدلائل القرآنية في العلوم العصرية وغيرها ، تلاميذه إبراهيم العلي الخويطر ، عبد الرحمن الحمد الفوزان غيرهم كثير توفي ليلة الخميس ٢٣ جادى الآحرة عام ١٣٠٦هـ . علماء نحد حلال ثمانية قرون ( ٢١٨/٣ ترجمة ٢٣١) .

<sup>(</sup>٢) المحموعة الكاملة لمؤلفات الشيح السعدي رحمه الله (٨٦/٦) .

100

ومن السنة فإن المتبع لسبيل رسول الله ﷺ في دعوته ؛ يجدها قامت على عدة ركائز أساسيه من : مادة دعوية ، وأساليب ، ووسائل أدت إلى نجاحها ، من تلك الركائز :

احداد الداعية بالعلم الشرغي والوسائل المناسبة والمؤثرة التي لها وقع في النفوس ،قال تعالى : ﴿ اَقْرَأْ بِالسّمِرَبِّكَ اَلَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ إِلَّ اَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَحْرَمُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَمَ بِاللّهِ عَلَمَ بِاللّهِ عَلَمَ مِنْ عَلَمَ فَي هذه الآيات أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله على أن يعد نفسه قبل التصدر للدعوة بالعلم الشرعي، ومعرفة وسائل نشره بين الناس، ومنها القلم وما يكتب به .

٢- تقديم المهمات التي عليها مدار الصلاح في الدنيا ، والآخرة ، والتركيز عليها في جميع مراحل دعوته ، حتى اللحظات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام ، وهي إفراد الله سبحانه بالعبادة ، ونفيها عما سواه ثم الدعوة إلى ما تستلزمه هذه العبادة من أمرور الشريعة والعبادات من صلاة وصيام وصدقه وحج ....الخ .

فالذي خلق ، وأوجد ، وبالنعم على حلقه تكرم ، وعلم ما لم يكن يُعْلَمُ هو الحسق الذي يستحق صرف جميع أنواع العبادة له وحده .

٣- واتخذ ﷺ كل ما من شأنه تبليغ دعوته إلى الناس ، من الوسائل الماديــة مثــل الصعود على حذع النخلة عند الخطبة ، واتخاذ المنبر ، والنداء عند الرغبة في تبليغ المسلمين أمر مهم بأن الصلاة حامعة ....الخ .

وقد أجمعت الأمة سلفاً ، وحلفاً ، على وجوب الدعوة إلى الله ، وأحسد الوسسائل الموصلة لهذه الغاية العظيمة، مما ورد في كتاب الله تعالى، أو سسنة رسسوله القولية ، والفعلية ، والتقريرية ، أوكان متوافقاً مع الكتاب ، والسنة ، ومنضبطاً بضوابط الشسرع ؛ وفيه نشر للدعوة ؛ وإعزاز لأهل الإيمان ؛ ورفع منسزلتهم من الوسائل المادية ، والمعنوية ، واحب على الداعية أخذها والاستعانة بما بعد الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) سورة العلق (١ـــ٥) .

ومن تلك الوسائل التي وردت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وسيلة القول .

أولاً : القول : عبارة عن اللفظ الدال على معني (١) .

أهمية القول في الدعوة إلى الله تعالى :

تبرز أهمية القول من عدة وجوه :

الكريم في القرآن الكريم ، فقد ورد لفظ : (قل) في القرآن الكريم في أكثر من ألفيي القرآن الكريم في أكثر من ألفيي أكثر من ألفيي القرآن الكريم في أكثر من ألفيي
 آية.

٢- إن جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام استخدموا هذه الوسيلة ، قال تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَـلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَهُمُّ ﴾ (٢) . وهذا دليل على أهمية القــول بوصفه وسيلة دعوية لها وقع عظيم على السامعين ونتائج عظيمة.

٣- كثرة أقواله ﷺ ، في كتب السنة ، والتي تمثل السنة القولية الشريفة .

٤ - إنه وسيلة فطرية؛ متوفرة لدى جميع الناس، إلا من كان به خرس أو نحوه (٣).

والقول في الدعوة لابد له من ضوابط تضبطه فلا بد أن يكون القائل صادقاً والقول مشروعاً : قال تعالى: ﴿ يَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَقُولُواْ قَـوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُو

٢- أن يكون القول حسناً ولطيفاً ليناً ، قال تعالى : ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا ﴾(١) .

عن ابن عباس رضي الله عنهما ، في قوله ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا ﴾ أمرهم أن يقولوا للناس حسناً ، أن يأمروا بـ " لا إله إلا الله" من لم يقلها ، ورغب عنها حتى يقولها؛ فإن

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (١٣/١) .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم (٤) .

<sup>(</sup>٣) المدخل إلى علم الدعوة ص(٣١١) (بتصرف).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب (٧٠).

<sup>(</sup>٥) حامع البيان (١٠/ ٢٢٨ ).

<sup>(</sup>٦) سورة النقرة (٨٣).

﴾ - أن يكون القول بيناً ، واضحاً ، قال تعالى : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ، لِيُسَيِّنَ لَهُمْ ﴾ أن يكون القول بيناً ، واضحاً ، قال تعالى : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ

يقول الشيخ ابن سعدي -رحمه الله - " وهذا من لطفه بعباده ، أنه ما أرسل رسولاً إلا بلسان قومه ، ليبين لهم ما يحتاجون إليه ، ويتمكنون من تعلم ما أتى به . بخلاف ما لو أتى على غير لسائهم ، فإنهم يحتاجون إلى تعلم تلك اللغة التي يتكلم بها ، ثم يفهمون عنه .

فإذا بيّن الرسول ، ما أمروا به ، ونهوا عنه قامت عليهم حجة الله ، فيضل الله مــن بشاء ممن لم ينقد للهدى ، ويهدي من يشاء ممن احتصه برحمته "(٥) .

(وكان النبي ﷺ إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه)(٦) .

أن يكون بعيداً عن التكلف والتشدق ، قال الله : " إن الله يبغض البليغ منن الرحال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة "(٧) .

<sup>(</sup>١) حامع البيان في تأويل القرآن ٤٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) سورة طه (٤٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة الصف (٢- ٣) .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم (٤) .

<sup>(</sup>٥) تيسير الكريم الرحمن ٤٥٧/٢.

<sup>(</sup>٦) رواه البحاري كتاب العلم باب من أعاد الحذيث ثلاثاً لبههم عنه ( ٤٨/١ مرقم ١٥٥٥).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود كتاب الأدب. باب ما جاء في التشدق بالكلام (٣٠١/٤ برقم ٥٠٠٥)، والترمسذي اكتساب لأدب باب ما جاء في الفصاحة والبيان (١٤١/٥ الرقم ٢٨٥٣) وقال حديث حسن غريب من هسذا الرجمه وأحمد (١٢٥/٢). وصححه الشيح الألباني -رحمه الله صحيح الجامع الصغير ورباداته (١٢٥/٢) برقم ١٨٧٥).

" البليغ":أي المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته ، "من الرجال":أي مما بينهم (١) وخُصُوا لأنه الغالب فيهم ، " الذي يتخلل بلسانه " أي :... يدير لسانه حول أسسنانه مبالغسة في إظهار بلاغته وبيانه ، " كما تتخلل البقرة " أي : بلسانها أي : يتشدق في الكلام بلسسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلا بلسانها لفاً . وخص البقرة ؛ لأن جميع البهائم تأخسذ النبسات بأسنائها وهي تجمع بلسائها "(٢) .

٦ – ومن أهمية القول "أن يكون مفيداً ، والفكرة المعروضة بـالقول ، واضحة ، ومفهومة عند المدعوين، وتخدم غاية شريفة، وهدفاً قريباً إلى مخيلة الناس، وتصورهم؛ لذلك كان النبي ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَكَ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۞ ﴾ "(٣)(٤) .

## وأهم الميادين الدعوية التي يبرز فيها القول هي :

أولاً: المخاطبة المباشرة للمدعوين ، وهذه طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم ، وكذلك من تبعهم بإحسان ، ويمكن للداعية أن يستخدم همذه الوسيلة ، وينوع استخدامها فمن ذلك :

الدرس: وفي الغالب يكون تفسيراً لآية من القرآن الكريم ، أو شرحاً لحديث مسن أحاديث رسول الله هي ، أو بياناً لمسألة ، أو مسائل من العقيدة ، أو الفقه ، ويحضره عدد محدود من الناس في الغالب جاءوا إلى المسجد قاصدين الصلاة فيه وسماع الدرس، مما يعطي فرصةً طيبة للداعي أن يتعرف عليهم عن كثب ، ويوثق علاقته بهم .

المحاضرة: وهي تعالج موضوعاً معيناً باستقصاء، وإحاطة، وذكر الأدلة، والبراهين عليه. الحنطبة: وهي وسيلة حيدة للتبليغ، وتكون عادةً لجمع من الناس، قد لا يعرفهم الداعي، أو يعرف بعضهم فقط، وهي تعالج معنى، أو معان معينة، يريد بيانها ولفت الأنظار إليها(٥).

الندوة : وتعتمد على حوار بين عدة أشخاص حول موضوع لتقريره أو نقده .

<sup>(</sup>١) المقصود من الرجال .

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (١٢٣/٨).

<sup>(7)</sup> سورة النجم ( $\Upsilon - 2$ ).

<sup>(</sup>٤) وسائل الدعوة ص (٢٦٢ –٢٦٣) ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٥) أصول الدعوة ص (٤٧٤ ـ ٤٧٨ ).

اللقاءات الفردية التي تتم بين الداعية ، والمدعوين ، ومثل الاتصالات الشخصية بحيث يقصد الداعي شخصاً ما ، فيدعوه إلى الله .

# ثانياً : المخاطبة غير المباشرة :

وهذه تتم بأخذ وسائل أخرى معينة وهذه الوسائل مما حد أو يجد في كل عصر من الأذاعة والتلفاز والكتابة والهاتف ، والشريط ، والفاكس والانترنـــت وغيرها،شــريطة أن تكون منضبطة بضوابط الشرع .

#### وهذه الضوابط هي:

١- أن تكون شرعية متفقه مع أحكام الشريعة، ومنسجمة معها، وبعيدة عن الحرام والشبهة .

٢- أن تنضوي هذه الوسائل تجت كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه هي ، وما أثر عـن سلف هذه الأمة الصالح .

قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي (١) رحمه الله :" ولابد في الدعوة إلى الله من شرطين :أن تكون خالصة لوجه الله،وأن تكون على وفق سنة رسول الله،وأن يكون الداعي عارفاً بما يدعو إليه ،فإن أخل بالأول كَبان مشركاً ، وأن أخل بالثاني كان مبتدعاً ... "(٢) .

٣- أن يكون المقصود من الوسيلة مشروعاً ، فإن كان ممنوعاً شرعاً ، فلا يتوسل إليه بأي وسيلة ؟ لأن النهي عن المقصد لهي عن جميع وسائله المؤدية إليه. (٦) .

يقول ابن القيم -رحمه الله -: " فوسيلة المقصود تابعة للمقصود ، وكلاهما مقصود ؟ لكنه مقصود قصد الغايات ، وهي مقصودة قصد الوسائل ، فإذا حرم الرب تعالى شيئاً ، وله طرق ووسائل تفضي إليه ، فإنه يجزمها ويمنع منها ، تحقيقاً لتحريمها ، وتثبيتاً له ، ومنعاً أن يقرب حماه ، ولو أباح الوسائل، والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم ، وإغراءً

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن قاسم العاصمي: فقيه علامة أخذ العلم عن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ حمد بن فارس والشيخ عمد بن إبراهيم والشيخ سعد بن عتيق ومن مؤلفاته (الإحكام شرح أصول الأحكام) و (حاشية على لووص المربع) و (مقدمة التفسير وحاشيتها) ولد عام ١٣١٩هـ وثوفي عام ١٣٩٢هـ . علماء نجد خدال غماية قرون ( ٢٠٢/٣ ترجمة ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص (٥٥).

<sup>(</sup>٣) قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ص(٣٨٤).

للنفوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبي ذلك كل الإبـــاء "(١).

٤- أن تؤدي الوسيلة إلى المقصد المشروع ، إما على سبيل القطع أو الظن أو
 الاحتمال . ولها ثلاث حالات : ٠

١ – أن يكون الأداء إلى المقصود ثابتاً قطعاً ، فلا إشكال في مشروعية الوسيلة ،
 وذلك لتحقيق المقصود منها وحصوله قطعاً (٢) .

٢- "أن يكون الأداء إلى المقصود منتفياً قطعاً ، فيسقط اعتبار الوسيلة ، كما في وعظ المجنون ؛ لأن الوسائل إنما شرعت لتحصيل المقاصد"(") .

٣- أن يكون حصول المقصود موضع احتمال، وكذلك انتفاؤه، فهذا فيه خلاف(١).

ألا تؤدي تلك الوسيلة إلى مفسدة أكبر من المصلحة المقصودة منسها ؛ لأن درء المفسدة مقدم على خلب المصلحة ، ولو بالقرائن والأمارات الدالة على ذلك ، " لأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة ، تكون محرمة إذا كانت تفضى إلى الشر "(°) .

٦- ألا يكون بالوسيلة وصف ممنوع شرعاً : كأن تكون شعاراً للكفار ، فالوسيلة
 لبست محرمة في ذاتما ، ولكنها عندما كانت شعاراً للكفار منعت شرعاً ومنع الأخذ بها.

وفي رواية أخرى " قالوا لو اتخذنا ناقوساً ، فقال رسول الله الله فقال للنصارى ، فقال : ذاك للمجوس (٧)

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين عن رب العالمين (١٧٥/٣).

<sup>(</sup>٢) الموافقات (١/٠٥١).

<sup>(</sup>٣) قواعد الوسائل ص (٣٤٨) (باختصار ) .

<sup>(</sup>٤) المرافقات (١/١٥٦) .

<sup>(°)</sup> تيسير الكريم الرحمن (٩٨/٢).

<sup>(</sup>٦) رواء البخاري كتاب : الأذان ، باب : بدء الأذان ٢١٩/١ برقم ٥٧٩) و مسلم ،كتاب الصلاة ، باب بسدء الأذان ( ٢٣٩/١ برقم ٣٧٧) .

<sup>(</sup>٧) ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح ٢٨٠/٢ - ٢٨١ وعزاه إلى أبي الشيخ ،وفي معناها عند ابن ماجة ،كتــاب : الأذان ( ٢٣٣/١ برقم ٧٠٧ ) ، وهيه محمد بن خالد الطحان شيخ ابن ماجة وهو ضعيف قال البخاري : قال ابن معين : لا شيء والكروا روايته عن أنيه . وقال أبو زرعة : رجل سوءٍ . ودكره ابن حبال في الثقات وقال

وهكذا ترك الله هذه الوسيلة مع أنما تدعو الناس إلى أعظم شعيرة ، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام ؛ لأنما شعار للكفار ،و لم يتخذها مع حاجته إليها ؛ بل انتظر حتى شرع له الأذان ، ويسر الله له وسيلة خيراً منها ، وأحب إلى الله ، وأيسر ، يقدر عليها كل مسلم وهي الأذان المتضمن في جميع ألفاظه ما يدعو إليه الإسلام من عقيدة وعبادة .

٧-" مناسبة هذه الوسيلة للمدعوين،ومقدرهم على فهم ما تريد إيصاله لهم من خير وصلاح .

٨- أن تمتم تلك الوسائل بالأهم فالمهم من أمور الدعوة، ومسائل الدين ، وتتدرج في ذلك تدرجاً حكيماً يفيد المدعو وينفعه "(١). وهذا الضابط الحاكم له الداعية، وليست الوسيلة ؛ لأن الداعية، هو الذي يعرف أهم الأمور التي يبدأ بما من عقيدة إلى عبادة إلى غير ذلك ، وهو أيضاً الذي يطوع هذه الوسيلة لرغبته .

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين (١٠-رحمه الله تعالى- المشافهة نوعان :

النوع الأول : المشافهة المباشرة ؛ بأن يقابل الداعي المدعوين ويخاطبهم وجهاً لوجه فيبين لهم حقيقة ما يدعوهم إليه ، وفضائله ، وثمراته الطبية المشهودة والموعودة ....

النوع الثاني: المشافهة غير المباشرة، كالتي تحصل بواسطة المذياع، وميزة هذا النوع ألها أعم وأشمل مما قبلها، وأشمل من حيث ألها تصل إلى ما لا يوصل إليه بالمشافهة المباشرة"(٢٠).

والشاهد من كلام الشيخ أنه بالمقارنة بين المشافهة المباشرة ، والمشافهة التي تبث عبر بعض الوسائل الحديثة : فإن الوسائل الحديثة لها قدرة أعظم، وأعم وأشمل في توصيل الرسالة الدعوية ، ومن هذه الوسائل المذياع ،والرائي ، والحساتف ، والإنترنست ، والتسمجيلات الإسلامية ، ومكبرات الصوت في المساجد وغيرها .

يخطىء ويخالف . تهذيب التهذيب (١٤١/٩) وقال ابن حجر ضعيف من العاشرة مات وله ، ٩ سنة . التقريب ص (٨٤٠).

<sup>(</sup>١) وسائل الدعوة ص (٢٠) .

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي ، ولد في مدينة عنيزة في ١٣٤٧/٩/٢٧هـ تنقى لعلم على عدد من كبار العلماء وشغل عدة مناصب علمية . توفي في شهر شوال من عام ١٤٢١هـ . ابن عثيمير الإمام الراهد ص (١٠١-٣٠)

<sup>(</sup>٣) رسالة إلى الدعاة ص (١٥).

ولكن لابد أن تضبط بالضوابط السابقة؛ حتى تؤتي الدعوة أكلها ويجمهيني المسدعاة ثمارها، وتحتل مكانتها المناسبة لمتسزلتها بين الدعوات الأخرى ، وفقاً لما يحبه الله ويرضاه .

يقول الشيخ ابن سعدي يرحمه الله عن الوسائل الدعوية عندما اعترض من اعتـــرض على استخدام مكبرات الصوت والهاتف في الدعوة إلى الله :

واعلموا أن الله أمر بتبليغ الدين ، ويسر كل سبب يوضح الحق ويبينه ، فكما أن استعمال الأسلحة القوية العصرية ، والعناية بها داخل في قوله تعمال : ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَعَمَالُ الوقاية والتحصينات عن الأسلحة الفتاكة ، داخل في قوله تعالى : ﴿ وَخُدُواْ حِدْرَكُمْ ﴾ الآية (٢) .

والقدرة على المراكب البحرية والجوية والهوائية داخل في قوله تعسالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٢) .

وجميع ذلك ، وغيره في الأوامر يأخذ جميع وسائل القوة والجهاد؛ فكذلك إيصمال الأصوات والمقالات النافعة إلى الأمكنة البعيدة من برقيات وتليفونات وغيرها ، داخل في أمر الله ورسوله بتبليغ الحق إلى الخلق ، فإن إيصالها الحق والكلام النافع بالوسائل المتنوعة من نعم الله ، وترقية الصنائع والمخترعات لتحصيل المصالح الدينية ، والدنيوية من الجهاد في سبيل الله وقد أخير الله أنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ، ومن ضرورة تقارب الزمان تقارب المكان ، وذلك بالوسائل التي قربت المواصلات بين البلدان والسكان . "(1).

#### ثانياً وسيلة الكتابة:

لكل دعوة أدواتها ووسائلها التي تستعملها لإبلاغ ونشر دعوتها، وقد تطورت هذه الأدوات والوسائل عبر العصور حسب حاجة الإنسان إلى هذه الوسائل والأدوات.

وأهم وسيلة عرفها الإنسان منذ أولى أيامه ، وسيلة الكتابة ،وقد عرفها الإسلام أيضاً من أول أيامه، حيث نزلت أول آية من القرآن على النبي الله تحثه على القراءة ، والقراءة لا

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال (٦٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (١٠٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (٩٧).

<sup>(</sup>٤) المحموع الكاملة لمؤلفات الشيخ اس السعدي ، الخطب (١-٥٦-٥٦).

تكون إلا ترديد القارئ لما يسمع أو قراءة لما يكتب قال الله تعالى : ﴿ آقَرُأْ بِٱسْمِرَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ إِلَى خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقِ ﴾ آقْرُأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَحْرَمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ اللهِ عَلَمَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُو

ومن السنة : استخدم النبي الله الكتابة في دعوته فأرسل الكتب إلى ملوك الكفار يدعوهم فيها إلى الدخول في الإسلام (٢٠)، كما كان يكتب لبعض من يفد إليه ، ويسلم يذكر فيه أهم ما ينبغي أن يكون عليه هو وقومه ، كما يكتب لبعض أمراء السرايا (٣٠) .

واستخدم السلف هذه الوسيلة العظيمة في نشر الدعوة إلى الله ، وقد نسخ عثمان بن عقان الله المصاحف فبعث بما إلى الآفاق (أ)، ومن قبل أمر الصديق الله بمشورة عمر الله ويد بن ثابت بجمع القرآن الكريم . ومن الوسائل الدعوية المقسروءة : الكتسب ، والصحف والمحلات ، والرسائل ، والدوريات ، والنشرات ، والوسائل التعليمية المكتوبة ، واللافتسات التي تدل الناس على أماكن إقامة الدروس الدعوية المفيدة ، أو المخيمات أو المساحد (أ) .

و هذه من أهم الوسائل الدعوية في المسجد النبوي ، مع تطويرها وزيادة الإستفادة منها، كما حافظت على الانضباط بضؤابط الشرع، مع وضوح الهدف ، والغاية ، وصدق النهجة المنطقة من الشريعة الإسلامية، ومواكبتها لما يجد في العصر من مبتكرات جديدة وتطويع هذه المبتكرات لضوابط الشرع، وسوف يكون الحديث موسعاً عن هذه الوسائل في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى .

 <sup>(</sup>١) سورة العلق (١-٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري كتاب: المغازي ، باب: كتاب النبي الله إلى كسرى وقيصر ( ١٦١٠/٤ برقم١٦٢٤) ومسلم: ، كتاب: الجهاد والسير، باب : كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (١١٧/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب : العلم ، باب : ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم مالعلم إلى البلدان (٣٦/١ ).

<sup>(</sup>٤) رواه البحاري كتاب : العلم ، باب : ما يذكر في الماولة ، وكتابة أهل العلم بالعلم إلى البلدان (٣٥/١ ).

<sup>(</sup>٥) أسوف أدكر أهم هذه الوسائل المقروءة المستحدمة في المسجد البوي إن شاء الله في الفصل الثاني .

# المطلب الثالث:

حكم العموة إلى اللم تمالى ومُعْالها .

# أولاً- حكم الدعوة إلى الله تعالى.

إن الدعوة إلى الله تعالى، واجبة على الأمة الإسلامية، وهذا الوجوب مستفاد مسن الآيات التي ورد فيها الأمر للنبي الله بالدعوة إلى الله تعالى، وهذه الآيات يسدخل فيها المسلمون جميعا؛ لأن الأصل في خطاب الله لرسوله الله دخول أمته فيه إلا ما استثنى، وليس من هذا المستثنى أمر الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى دينه، والتزام شرعه ، ومعنى ذلك أن الله تعالى أكرم هذه الأمة الإسلامية، وشرفها أن أشركها مع رسوله الكريم في وظيفة الدعوة إليه وهذا التشريف والتكريم ، يستفاد أيضاً من النصوص الشرعية التي ورد فيها الأمر موجه إلى المسلمين بالقيام بهذه المهمة .

ووقع الخلاف بين العلماء في نوعية هذا الوجوب هل هو وجوب عيني، أو وجوب كفائى؟ وانقسموا في ذلك إلى فريقين، واستدل كل فريق على قوله بأدلة .

الفريق الأول : وهذا الفريق يرى أصحابه أن الدعوة إلى الله تعالى فرض عين على كل مسلم وأدلتهم كما يلى :

الدليل الأول : قول الله تعالى : ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنهْ وْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَتْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ (١) .

قالوا: إن "من " في قوله تعالى " منكم " للتبيين وليست للتبعيض.

والمعنى في " ولتكن منكم أمة " أي: كونوا أمة: (من ) صلة ليست للتبعيض، لقوله تعالى: ﴿ فَا جُتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْلَانِ ﴾ و لم يرد اجتناب بعض الأوثان ؛ بل أراد فاجتنبوا الأوثان واللام في قوله " لتكن " لام الأمر (يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَبْرِ) إلى الإسلام، (وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَرَّ وَأُولَابِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ) (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة ال عمران (١٠٤) .

<sup>(</sup>٢) معالم التنسزيل ( ٢/٨٤/٥ ).

يقول ابن الجوزي<sup>(۱)</sup> -رحمه الله تعالى- : " (ولتكن منكم أمة ) قال الزحـــاج<sup>(۱)</sup> معى الكلام : ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير، وتأمرون بالمعروف ولكن " من " هاهنا تدخل لتحص المخاطبين من سائر الأجناس وهي مؤكدة أن الأمر للمخـــاطبين ، ومثلـــه : ﴿ فَاَجْتَنِبُواْ اَلرِّجْسَ مِنَ الْأَوْلَانِ ﴾ (۱) .

وقوله تعالى: ﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءً عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءً بَيْنَهُمُ تَ تَرَاهُمُ مُرُكَعًا سُجَدًا يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانَ أَسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ تَرَاهُمُ مُرَكَعًا سُجَدًا يَبْتَعُونَ فَضَلَّهُم فِي ٱللَّهِ وَرِضُوانَ أَسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُم فِي ٱلتَّوْرَنَةِ وَمَثَلُهُم فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَالرَّوَهُ فَاسْتَعْلَظُ فَاسْتَوَى فَاللَّهُ مَلُواً مَنْ اللهُ مَثَلُهُم فِي ٱلنَّوْرَنَةِ وَمَثَلُهُم فِي النَّورَاعِ لِيغِيظَ بِهِمُ ٱلصَّفَالَةُ وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَعْنُ فِي مُ السَّفَقَالُ وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَعْنُ فَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا هَا إِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ

وهنا ﴿ من ﴾ للتبيين ، قالوا ﴿ من ﴾ في قوله تعالى : ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم .. ﴾ الآية. . للجنس ؛ إذ وعد الله تعالى بالمغفرة، والأجر العظيم لجميع المنصفين بالصفات المذكورة من أصحاب رسول الله الله ومنه قول الشاعر:

أخو رغائب يعيطها ويسألها يأبي الظلامة منه التوفل (°) الزفر (١٦)(٧)

قال القرطبي –رحمه الله تعالى – : " عند قوله تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا.. ) الآية ( أي : وعد الله هؤلاء الذين مع محمد الله ، وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة . ( مغفرة

<sup>(</sup>١) الإمام الحافظ المفسر شيخ الإسلام أبو الفرخ جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغداد ببين الفقيه القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق. صاحب التصانيف ولد سنة تسع أو عشر وخمس مئة. سير أعلام النبلاء (٣٦٥/١٢).

<sup>(</sup>٢) الزجاج: نحوي زمانه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي مصنف كتاب المعاني القرآن وله تأليف جمة منها كتاب : الإنسان وأعضائه وكتاب الفوس وكتاب العروض وكتاب الاشتقاق وكتاب النوادر وكتاب فعلت وأفعلت . مات سنة إحدى عشرة وثلاث مئة . وفيات الأعيان (٩/١) ٤ ترجمة ١٣) .

 <sup>(</sup>٣) زاد المسير (١/٤٣٤)، والتفسير الكبير( ١٦٧/٤ -١٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح (٢٩) .

<sup>(</sup>٥) النوفل: من ينفي عنه الظلم من قومه أي يدفعه . لسان العرب ( ٦٧٢/١١ ).

 <sup>(</sup>٦) الزفر : لأنه يزدفر بالأموال في الحمالات مطيقاً له وقوله منه مؤكدة للكلام ، كما في قوله تعالى : ( يغفر لكم من ذنوبكم ) والمعنى : يأبى الظلامة لأنه النوفل الزفر . لسان العرب (٣٢٥/٤ ).

<sup>(</sup>٧) الصبح المنير في شعر أبي مصير الأعشى والأعشبين الآخرين ص (٢٦٧) .

وأجراً عظيماً ) أي: ثواباً لا ينقطع وهو الجنة. وليست ( من ) في قوله (منهم) مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم ، ولكنها بحنسة مثل قوله : ﴿ فَا جَتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَرْتَكُنِ ﴾ (١)(١) ، وفي الآية حواب آخر : وهو أن "من" مؤكدة للكلام والمعنى وعدهم الله كلهم مغفرة وأجراً عظيماً ، وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن ابْعَدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِللَّذِينَ الْحَسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَقُونُ الْجَرْعُظِيمُ ﴿ مَن ) في هذه الآية للتبيين؛ لأن المستحبين كلهم عسنون، ومتقون، قال الزمخشري : و (من ) في قوله تعالى : ( الذين أحسنوا منهم ) للتبيين مئلها في قوله تعالى: ( الذين أحسنوا منهم ) للتبيين استحابوا الله والرسول قد أحسنوا كلهم واتقوا لا بعضهم "(٢) .

ومن كلام العرب يقول القرطبي : " هذا يجري بحرى قول العربي قطّعت من النوب قميصاً ، يريد قطعت الثوب كله قميصاً "(٤) .

الدليل الثاني: قالوا: «ثما يؤكد الوجوب العيني أن المتصفين بتلك الصفات همم المفتحون المختصون بالفلاح، وسبب اختصاصهم ضمير الفصل (هم) بين المبتدأ والحمر والصفة، يؤكد النسبة، ويفيد اختصاص المسند بالمسند إليه "(°).

" هذا يعنى : أنهم المختصون بالفلاح "(١) .

وهذا من باب أن طريق الفلاح في الجملة واحب عيني على المسلمين، لذا كان القيام بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واحباً عينياً؛ لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب .

ومما يزيد تأكيداً: أن الفلاح يقتصر على المتصفين بتلك الصفات في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ 
بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۞ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الحج (٣٠).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (١٩٥/١٦).

<sup>(</sup>٣) الكشاف عن حقائق التنسزيل ( ٢٠٨/١ ).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (١٩٥/١٦).

<sup>(</sup>٥) تفسير أبي السعود ( ٢٩/١ ).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير ( ٤١١/١)،

<sup>(</sup>۲) سورة العصر (۲-۱).

"حيث بين المولى عز وجل أن البشرية كلها في دائـــرة الخســـران، إلا المتصــفين بالصفات المذكورة في السورة، وإحدى تلك الصفات التواصي بـــأداء الطاعـــات وتـــرك المحرمات "(١)".

" الأمر بالمعروف،وهو كل ما أمر به شرعاً ، والنهي عن المنكر، وهو كل ما ينهى عنه شرعاً فرض عين "(٢).

الدليل الثالث: قال الله تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنَهَ وَنَا اللهِ تَعَالَى اللهِ ال

قالوا: "مدح لهذه الأمة ما قاموا بذلك واتصفوا به فإذا تركوا التغيير، وتواطؤوا على المنكر، زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك سبباً لهلاكهم "(<sup>1)</sup>.

وقد قال عمر بن الخطاب ﷺ في تأويل قوله تعالى : {كنتم خير أمـــة أخرجـــتُ للناس .. } الآية. قال : "ومن فعل مثل فعلكم كان مثلكم "(°) .

وقال مجاهد <sup>(٦)</sup> : "كنتم خير الناس للناس على هذا الشرط ، أن تأمروا بــــالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنوا بالله "<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/٤٥٥) وتفسير المنار (٢٧/٤).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (١/٩/١).

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران (۱۱۰) .

 <sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (١١/٤).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ( ١١/٤).

<sup>(</sup>٢) بحاهد : هو الإمام شيخ القراء والمفسرين ، أبو الحجاج المكي . الأسود ، مولى السائب بن أبي السائب المحزومي ويقال مولى عبد الله بن السائب القاريء ، روى عن ابن عباس ، فأكثر، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقسه وروى أيضاً عن أبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص .. وغيرهم وحدث عنه عكرمة ، وطاووس وعطساء ، وكان من أكثرهم علماً بالتفسير وكان كثير الأسفار والتنقل ، قبل إنه مات سة اثنتين ومائة وقبل غير ذلك . سير أعلام النبلاء (٤٩/٤) ترجمة رقم (٢٧٥) .

<sup>(</sup>٧) جامع البيان ( ٢٩٠/٣ ).

# الفريق الثاني : وهذا الفريق يرى أصحابه أن الدعوة إلى الله تعالى فرض على الفريق الكفاية :

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى : ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ الآبة ، قالوا: إن (من ) في قوله (منكم ) للتبعيض وهذا يدل على أن الدعوة إلى الخير، والأمر بـالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية . قال أبو بكر الجصاص (١) -رحمه الله تعالى - : " قد حوت هذه الآية معنيين :

أحدهما : وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

والآخر : أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نفسه إذا قام به غيره "(٢).

وقالوا : ومعنى الآية لتكن منكم أمة داعين إلى الخير، وخاطب البعض ليدل على أنه فرض على الكفاية "(٢)".

وأنه مما يدل على أن الدعوة إلى الله فرض كفاية أنه وصف أصحابها بكمال الفلاح فقال: ( وأولئك هم المفلحون ) المخصصون بكمال الفلاح " (أ) .

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةٌ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَقَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُندِرُواْ قَوْمَهُمْ ﴾ (٥) .

قالوا : إن التفقه في الدين فرض كفاية؛ لأن الله طلب خروج طائفة من المؤمنين وليس جميع المؤمنين للتفقه، وعلى هؤلاء تقع مسؤولية الإنذار، وليس على عامة الناس "(١).

<sup>(</sup>١) أبو بكر الجصاص العلامة شيخ الحنفية أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الفقيه الحنفي المحدث كان فاضلاً صالحاً عللاً توفي في الخصاف ببغداد سنة إحدى ومتين ومثتين . سير أعلام النبلاء (١٢٢/١٣ ترجمـــة ١٢) وفيـــات الأعيان (١٧٤/٧ ترجمة ٨٨٨) .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود( ٥٢٨/١) ، أنوار التنسزيل وأسرار التأويل (١٧٣/١) .

<sup>(</sup>٤) أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( ١٧٤/١ ).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة (١٢٢).

<sup>(</sup>٦) الموافقات في أصول الشريعة (١٧٦/١).

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكَوْةِ وَأَمْرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوّاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَلْقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴿ ﴾ (١) ، قالوا: " فإن القول بأن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، وقد عينهم الله تعالى بقوله ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلُوةَ... ﴾ الآية وليس كل الناس مكنوا "(١).

الدليل الرابع: قالوا: إنه لا يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر إلا العالم؛ لأنه لو قام كل الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخشى أن يجر الجاهل مفسدة على المسلمين.

وقالوا: لأنما من عظائم الأمور وعزائمها التي لا يتولاها إلا العلماء بأحكامه تعلى ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها، فإن من لا يعلمها يوشك أن يأمر بمنكر وينهى عن معروف، ويغلظ في مكان اللين، ويلين في مكان الغلظة، و ينكر على من لا يزيده الإنكار إلا التمادي والإصرار (٣).

الدليل الحامس: قالوا: والذي يدل على صحة هذا القول كونه فرض كفاية أنه إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين كالجهاد، وغسل الموتى، وتكفينهم، والصلاة على يهم، ودفنهم، ولولا أنه فرض على الكفاية لما سقط عن الآخرين بقيام بعضهم به (٤).

#### مناقشة الأدلة

# مناقشة أدلة القائلين بأن الدعوة إلى الله فرض عين

١- استشهادهم بالآيات، وكلام العرب على ورود "من" في قوله تعالى : ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّـةٌ . ﴾ الآية . للتبيين فهذا لا يمنع أن تكون للتبعيض ، كما قال به أصحاب القول الثاني، وهذا لا يستدل بما على أن الدعوة إلى الله تعالى فرض عين ؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال .

٢- قولهم بأن وجود ضمير فضل "هم " بين المبتدأ والخبر يفيد اختصاص المسند
 بالمسند إليه وأن الفلاح مقصور عليهم .

<sup>(</sup>١) سورة الحج (١٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود (١ | ٢٨٥)، أنوار التريل وأسرار التأويل (١٧٣/١).

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود (١/٨١٥) وتفسير البيصاوي ( ١٧٤/١).

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن ( ٢٦٩/١ )و تفسير أبي السعود (١/٨١٥) وتفسير ابن كثير (٢٦٩/١) وتفسير المار (٢٦/٢).

أجيب عنه أنه قد يراد به كمال الفلاح ، قال أبو السعود : ( وأولئك هم المفلحون) "أي : أولئك الأحقاء بكمال الفلاح "(١) .

#### مناقشة أدلة القائلين بأن الدعوة إلى الله فرض كفاية

١- استدلالهم بأن "من" في قوله تعالى : ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ الآية للتبعيض، فهذا ليس بحجه حيث إنها ترد للتبيين، كما في أدلة القائلين بأن السدعوة إلى الله فرض عين ، وهنا ورودها يحتمل أن تكون للتبيين ، ويحتمل أن تكون مبعضة ، وحتى لو قيل ألها للتبعيض ، فإن الوجوب لا ينتفي عن البقية، إن يقوموا بالدعوة، أو يساعدوا مسن يقوم بها بالدعم المادي، والمعنوي حتى يؤدو هذا الواجب، ولا يقع الإثم على الجميع .

٢- استدلالهم بقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةٌ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ ﴾ (١) الآية على أن التفقه في الدين فرض كفاية ،

٣- استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الرَّحَوٰةَ وَأَمْرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوّاْ عَنِ الْمُنكَرِّ وَلِلّهِ عَنقِبَهُ الْأُمُورِ ۚ ﴾ ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرض عين على الذين مكنوا في الأرض، وليس كل الناسس مكنوا في الأرض، وليس كل الناسس مكنوا في الأرض، فإن ذلك لا يلزم؛ لأن للآية عدة معان، وليست قطعية الدلالة على هذا المعنى وإن كان اختاره طائفة من أهل العلم فهذا لا ينفي عمن سواهم القيام بالدعوة إلى الله تعالى.

قال القرطبي: في تفسير "الذين" في هذه الآية: "الذين في موضع خفض ردا على قوله: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ إِن مَّكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ قوله: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ إِن مَّكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ هم أربعة من أصحاب رسول الله ﷺ لم يكن في الأرض غيرهم .

وقيل المراد المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.

وقيل هم أصحاب محمد ﷺ .

وقيل هم أهل الصلوات الخمس.

وقيل هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة.

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود (١/٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (١٢٢) .

وقيل هو شرط شرطه الله على من آتاه الملك."(١) ، وعلى هذا لا ينحصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طائفة معينة، وإنما يلزم كلا بحسبه؛ لأن ليس فيها ما يسدل على أن غيرهم لا يجب عليه .

٤ - قولهم بأن العامي لا يأمر بمعروف؛ ولا ينهى عن منكر خشية أن يأمر بمنكر ، أو
 ينهى عن معروف، أو يغلظ مكان اللين، أو يلين مكان الغلظة.

فإن العامي لا يأمر، أو ينهى إلا فيما هو معلوم لديه أما دقائق الأمور، فلا يأمر فيها ولا ينهى عنها العلماء ، أما عنه عنها العلماء ، أما عند اختلاف المذاهب، وعدم علم العالمي؛ فإن من يكون على مذهب فسوف يخبر، بأنه على المذهب المعين، وهذا يجعل العامي يتوقف عن الاحتساب، وهذا بحرب كثير في حياة الناس.

يقول محمد رشيد رضا -رحمه: الله تعالى-: "هذا الكلام لا ينطبق على ما يجب أن يكون عليه المسلم من العلم. فإن المفروض الذي ينبغي أن يحمل عليه خطاب التنزيل هو أن المسلم لا يجهل ما يجب عليه، وهو مأمور بالعلم والتفرقة بين المعروف والمنكر، على أن المعروف على إطلاقه يراد به ما عرفته العقول، والطباع السليمة (٢) ولا يلزمه لمعرفة هذا قراءة حاشية ابن عابدين على الدر، ولا فتح القدير ولا المبسوط وإنما المرشد إليه -مع سلامة الفطرة- كتاب الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر (٦) والعمل، وهو ما لا يسع أحداً جهله ولا يكون المسلم مسلماً إلا به (٤).

واستدلالهم على أنه فرض كفاية بأنه يسقط عن البعض إذا قام به الباقون؛ فإن هذا أمر غير مسلم به على الإطلاق ، حيث يبقى الوجوب ما بقي سبب المدعوة، ولا يسقط إلا إذا انعدم موجبها، ثم إنه لم يثبت أن أحدا من الصحابة ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بحجة أن النبي على موجود ويقوم بذلك، بل كانوا يقومون بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويقرهم النبي على ذلك، ولم تكن المنكرات في زمنهم من الكثرة كما في هذا الزمن.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ( ٤٩/١١).

<sup>(</sup>٢) إدا وافق الشرع.

<sup>(</sup>٣) وكذلك الآحاد إذا صحت.

 <sup>(</sup>٤) تفسير المنار (٢٧/١).

#### الترجيح بين الأدلة

إن الخلاف الواقع بين أهل العلم في نوع الوجوب، في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بين الفرض العيني، والفرض الكفائي، ينحصر في نقاط يسيره ويلتقي الجميع في الأصول، ومما يجمع عليه العلماء كون الحسبة فرض عين في بعض الأحوال وهي:

## ١ –التعيين من قبل السلطان أو ولي الأمر:

فإذا عين الوالي أو السلطان شخصاً ورأى أنه أهلٌ للحسبة أصبحت عليه فرض عين يقول الإمام الماوردي<sup>(۱)</sup> –رحمه الله—:"إن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية "(۱).

## ٢ – التفرد بالعلم بموجب الدعوة أو لا يمكن أن يزيله إلا هو:

كأن يكون المنكر الواقع من شخص أو جماعة لا يطلع عليه إلا هذا المسلم ، أو ليس لأحد ولاية عليهم غيره .يقول الإمام النووي-رحمه الله-: "ثم اعلم أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف "(٢).

## ٣- عند تغير الأحوال وكثرة المنكر:

فالقول بأن الدعوة فرض كفاية، عند كثرة المنكر، يقلل من الدعاة ويجعل أهل الشر يظهرون شرهم، ويظهر في الأرض الفساد . يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- في ذلك : " فعند قلة الدعاة، وكثرة المنكرات، وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته "(1) .

<sup>(</sup>١) الماوردي : هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي ، ولد سنة ٣٦٤هـــ وتوفي سنة ٤٥٠هـــ أقضى قضاة عصره ومن العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة من كتبه " أدب الدنيا والدين " و" الأحكام السلطانية " . الأعلام للزركلي (٣٢٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص ( ٢٩٩ ).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٢٨٢/٢) ، الدعوة إلى الله وأحلاق الدعاة ص( ١٥ ).

<sup>(</sup>٤) المرجع ص (١٦).

# أما نقاط الخلاف فتنحصر فيما يلي :

١ -- الاختلاف في ورود "من" في قوله تعالى ( ولتكن منكم أمة) الآية، بين كوله المعضه أو بيانيه. وهي تحتمل الوجهين .

٢- شرط القائلين بأنها فرض كفاية؛ النفقه في الدين واستدلالهم بالآية، وليس في الآية ما يدل على شرطهم، ولا شك أنه يجب على الذين عندهم فقه في الدين ، ولكن هذا لا ينفي الوجوب عن غيرهم.

٣- اشتراط القائلين؛ بأن الدعوة فرض كفاية التمكين في الأرض، فإن للآية عـــدة معان وردت في كتب التفسير وترجيحهم لأحد تلك المعاني وهو الســـلطان والـــتمكين لا يسوغ نفي الوجوب عن غيرهم .

٤- قولهم بأن العامي، قد يأمر لجالمنكر، وينهى عن المعروف، فهذا لا يقوم أمام النقد الموجه ولا يؤخذ به؛ لأن المفترض أن يكون المسلم على علم بأصول دينه، والحلال والحرام وهذا يكون مسلماً.

أما سقوطه عن بعضهم عند قيام الآخر به، فإن هذا السقوط مقترن بسقوط موجبه. يقول الإمام النووي-رحمه الله تعالى-: "ثم إنه إنما يأمر، وينهى من كان عالما بما يأمر به، وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والحرمات المشهورة كالصلاة والصيام و الزنا والخمر، ونحوها فكل المسلمين علماء بما؛ وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء "(١).

أما أدلة القائلين بأنه فرض عين فإنها قوية وهي مما يدعم حانب القيام بهـــذا الأمــر وحث الناس عليه بعد أن ضيعه كثيرون من الناس، وزهدوا فيه، رغم مــا ورد فيــه مــن النصوص الحاثة عليه ونصوص الوعيد في حق من تركه .

وعلى ما تقدم؛ فإن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض عين على المسلمين، كل بحسب قدرته، إلا إذا قام به جماعة نصبوا لذلك، وباحتسابهم زالت دواعي الأمر، أو النهي؛ لأن كونه فرضاً على الكفاية قلل من الداعين إلى الخير، مع كثرة المنكرات، وتجنيد

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم (٢٨٣/٢).

أعداء الله أنفسهم وكل ما يملكون للقضاء على الإسلام، وبحو الشخصية الإسسلامية، ممسا حمل المتأثرين بهم يظهرون منكرهم، ولا يخافون من إظهاره، لأنهم يعلمون، ألهم لن يُنكر عليهم أحد اللهم إلا قلة، وهؤلاء القلة لا يصلون إلى كل مكان، ومما جعل النساس أيضاً يضعفون هذه الشعيرة العظيمة القول: بألها لا تجب إلا على العلماء، ومن نصبوا لها، وألها في حقهم فرض كفاية. وقد قال النبي الله : "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقله وذلك أضعف الإيمان "(١) . فربط عليه الصلاة والسلام إنكسار المنكر بالرؤية ، و لم يربطه بالولاية، والتمكين في الأرض، أو غير ذلك .

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى–: "هو أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة."(٢).

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات هذه الأمة، ومما امتدح الله به القائمين عليه؛ وإذا ضيع ظهر الفساد، واستولى المفسدون، وطغوا وتجبروا وقل الخير وكثر الشر.

يقول الإمام النووي -رحمه الله تعالى- : "واعلم أن هذا الباب، أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، و لم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداً، وهو باب عظيم به قوام الأمر، وملاكه، وإذا كثر الخبث عمّ الصالح، والطالح، والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله تعالى أن يعمهم بعقابه قال تعالى : ﴿ فَالْيَحْذَرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثم عند القول بأن الدعوة إلى الله تسقط عن البعض عند قيام غيرهم بما وهمم مسن تُصبُوا من قبل الوالي لها؛ يجعل عامة المسلمين أو السواد الأعظم، لا ينكرون منكسرًا، و لا يعرفون معروفاً ويجهلون تماماً أن كونها فرض كفاية أمر نسبي، قد يكون في مكان فيه الدعاة كثرة ولا يوجد فيه منكر كثير ويكون فرض عين في مكان بكثر فيه المنكر ويقل فيه الدعاة.

 <sup>(</sup>١) روه مسلم كتاب الإيمان ، باب : كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف واجبان (١/ ٧١ برقم٤٤)

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم (۲/۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) سورة النور (٦٣) .

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٢٨٣/٢).

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله -: " إن كونما فرض عين ، وكونما فرض عين ، وكونما فرض كفاية أمر نسبي مختلف فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام لأنه وحد في محلهم وفي مكانمم من قام بالأمر وكفى عنهم "(۱)

<sup>(</sup>١) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة ص(١٧).

## ثانياً: فضل الدعوة إلى الله تعالى :

لقد منَّ الله تعالى على أمة محمد ﷺ ؛ بأن يسر لها سبل تحصيل الأجر ، والثـــواب وذلك بما يحفظ عليها دينها، ويصون لها عقيدتما صحيحة، ويعلى منسزلتها.

ومن ذلك القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو قوام الدين ، والمهمة التي ابتعث الله من أحلها الأنبياء والمرسلين ، وبما صلاح الدين ، والدنيا، وبإهمالها يضعف الدين ويفسو الضلال وتظهر البدع ويعم القساد ويهلك العباد إلا في حق من رحم الله تعالى.

وقد ورد الأمر به في الكتاب ، والسنة ، وأجمعت عليه الأمة .

فمن الأدلة التي جاء فيها الأمر للنبي على بالدعوة إلى الله تعالى وأمته تبع له :

قوله تعالى: ﴿ أَذَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ ۚ (') ، وقوله تعالى: ﴿ يَمَّأَ يُتُهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ ﴾ ' ، وقوله تعالى: ﴿ وَاقْدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَيَذَ لِكَ فَادَعُ وَاللهُ عَمَآ أُمِرْتُ وَلاَ تَمَّيعُ أَهْوَآ عَمَّمْ ﴾ ' ، وقوله تعالى: ﴿ وَاقْدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَيَذَ لِكَ فَادَعُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَاللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

أو نخبر عن دعوته عليه الصلاة والسلام ومنها ، قوله تعالى : ﴿ قُلُلْ هَـٰـذِهِ ـ سَبِيلِــٰى أَدْعُوٓا إِلَى اَللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَـٰا وَمَنِ اَتَّبَعَنِى ۖ ﴾ (°).

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- : " فبين سبحانه أن الرسول يدعو على بصيرة ، وأن أتباعه كذلك ، فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله وأن أتباع الرسول همم الدعاة إلى سبيله على بصيرة، والبصيرة هي العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه وفي هذا شرف لهم وتفضيل "(1).

<sup>(</sup>١) سورة النحل (١٢٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٦٧) .

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى (۱۵) .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص (٨٧) ،

<sup>(</sup>۵) سورة يوسف (۱۰۸) .

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي ومقالات متنوعة (٣٢٩/١).

كما وردت آيات تنص على وجوب قيام المسلمين بالدعوة إلى الله تعالى ، إما ترغيباً لهم بذكر الخيرية المقرونة بالقيام بهذا الواجب ، كما في قول تعالى : ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱللَّهِ ﴾(١) .

أو بذكر الفوز والفلاح ، كما في قولسه تعسالى : ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّـةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَأُولَٰلَيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﷺ ﴾ (٢)

أو ترهيباً لهم ، بذكر ما حدث لمن أهملوا هذه الشعيرة العظيمة ، وضيعوها ، فلسم يقوموا بها ، كما أمر الله تعالى قال الله عز وحل : ﴿ لُعِنَ اللَّهِ عَلَى اللهِ تعالى قال الله عن وحل : ﴿ لُعِنَ اللَّهِ عَلَى إِسْرَّ عِيلًا عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَجُمُ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرٍ فَعَلُوهُ لَيَهُمَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (١٠) .

" بين حلّ ثناؤه أن اللعن حلّ عليهم بسبب عصياهم و استمرارهم على الخسروج عن حدود الله ؛ بأهم كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر ما من المنكرات مهما أشستد قبحه، وعظم ضرره "(٤)"

وقد وصفه النبي النقص ، والخلل الذي يدخل على بعض الأمم ، ويكون سبباً لسخط الله ، وعذابه قال الله : ( إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرحل يلقى الرحل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع ، فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله ، وشريبه ، وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض أثم قال : ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِينَ إِسْرَ عِيلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرُدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرَّيكَمُ وَاللهُ فِيلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرُدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرَّيكَمُ لَا لِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ فَي إِلَى قوله ( فاسقون ) . ثم قال الله : (كلا والله لا أمرن بالمعروف ولننهون عن المنكر ولثأحذن على يدي الظالم ولتأطُرُنه (\*) على الحق أطرا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (١١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ( ١٠٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة (٧٧–٧٩) .

<sup>(</sup>٤) هداية المرشدين إلى طرق الوعط والخطابة (٢٠٠).

 <sup>(</sup>٥) تأطروه : أي تعطفوه عليه "النهاية (٥٣/١) ). وقال الزمخشري : لا تعدرون حنى تجبروا الظالم على الإذعان سحق وإعطاء النصفة للمظلوم . العائق في غريب الحديث ( ٤٢/١) .

ولتقصرنه على الحق قصراً )(1). وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نمتهم علماؤهم فلم ينتهو ، فحالسوهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب قلوب بعضهم ببعض ( ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون ) قال فجلس رسول الله في وكان متكتاً فقال: ( لا والذي نفسي بيده حتى تأطرُوهم على الحق أطراً)(1).

" فإذا كان جماع الدين ، و جميع الولايات أمر، ولهي ، فالأمر الذي بعث الله بسه رسوله هو الأمر بالمعروف ، والنهي الذي بعثه الله به هو النهي عن المنكر ، وهذا نعت النهي والمؤمنين كما قسال تعسالى : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ (٢). وهو فرض على الكفاية ، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره "(١).

كما ورد في سنة المصطفى الله أحاديث كثيرة تحث على الدعوة إلى الله حل وعلا ، وما للداعية من الأجر ، والثواب عنده سبحانه، وأنه قد يصل أحره إلى أن يكون مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ، وما أعده الله لهم في الآخرة " ، قال الله : ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ، لا ينقص ذلك مسن آثامهم شيئا) (٥). وقال الله : ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله )(١) هذه الأدلة وغيرها كشير ؟ تدل على فضل الدعوة وما يحصل للقائم بما من الأجر ، وأنه يعطى مثل أجور من هداه الله تدل على فضل الدعوة وما يحصل للقائم بما من الأجر ، وأنه يعطى مثل أجور من هداه الله

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ، كتاب : الملاحم ، باب : الأمر بالمعروف (١٢١/٤ برقم ٤٣٣٦ ) ، ضعفه الشميخ الألباني -رحمه الله تعالى- ضعيف سنن أبي داود (ص٣٥٠ برقم ٩٣٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي كتاب : التفسير باب : تفسير سورة المائدة (۲۰۲/۰ برقم ۲۰۲۷) وقال : هذا حديث حسين غريب ، وابن ماجة كتاب : الفتن ن باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۱۳۲۷/۲ برقم ٤٠٠٦).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة (٧١) .

<sup>(</sup>٤) الحسبة في الإسلام ص١١ لشيخ الإسلام ابن تيمية .

 <sup>(</sup>c) رواه مسلم كتاب : العلم ، باب : من سن سنة حسنة أو سيئة ، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة (١٦٣٦/٤ برقم
 ٢٦٧٤) .

على يديه ، ولو كان آلاف الملايين. كما أن فيها من الأجر أعظم من ملك أفضل الأموال في الدنيا فقد صح عنه الله أنه قال لعلي الله الأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمرُ النعم )(١).

وهكدا يعطى الداعية الأجر العظيم، وله قدوة وأسوة في رسول الله على فقد كان يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، وأفضله، وحث عليها، ورغب فيها، ومن اتخذه أسوة له وقدوة فهو من السالكين في الطريق القويم، وعلى الصراط المستقيم الذي يصلون بإذن الله إلى محابه سبحانه وتعالى، ويدخلهم جنته ، فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يحرص على هذا العمل العظيم، والأجر الجزيل .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب : المغاري ، باب : غزاوة حيبر ( ١٥٤٢/٤ برقم ٣٩٧٣) ومسلم كتاب : فصاتل لصحابة ، باب : فضل على رضى الله عنه ( ١٤٩١/٤ برقم ٢٤٠٦) .

# المطلب الرابع:

. أكيسًا أبط الميالة الميال الميالة الم إن الدعوة إلى الله التي أُسّها، الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، واجبة على جميع المسلمين في الجملة ، وهذا الوجوب، لابد له من شروط لا يتحقق إلا بما، وإن اختل شرط من هذه الشروط انتقل الحكم من الوجوب إلى الجواز، أو النسدب، أو التحسريم، وهسذه الشروط ذكرها العلماء وهي كما يلي:-

- ١. العلم: أن يعلم الآمر بالمعروف، ما يأمر به،وينهى عنه،فالجاهل بالحكم لا يحل لــه النهى عما يراه، ولا الأمر به.إلا بعد علمه ، وهذا لا يتنافى مع القول؛ بأنه لا يلــزم أن يكون عالماً بكل دقائق الأمور ؛ بل الذي يلزمه أن يكون عالماً بما يدعو إليه .
- ٢. أن يأمن من أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه؛ مثل الذي ينهى عن شرب الخمــر فيؤدي نحيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه.

يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وأصحابي في زمن التتار بقوم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر؛ لأنما تصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وهولاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية، وأحذ الأموال فدعهم (١).

٣. أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر؛ مزيل له، وأن أمره بـــالمعروف مـــؤثر في تحصيله.

- ٤. أن يزول المنكر، ويخلفه ضده.
  - ه. أن يَقل وإن لم يزل بجملته .

فعدم وحود أحد الشرطين الأولين يوجب التحريم ، وعدم الشرط الثالث، يسقط الوجوب، ويبقى الجواز، والندب(٢).

أى في الحالتين الأخيرتين، فإن الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر مشروعان (٢) .

أعلام الموقعين (٧/٢).

<sup>(</sup>٢) الفروق للقرافي (١٥٥/٤-٢٥٦)؛الآداب الشرعية (١٧٩/١-١٨١) ؛وتنبيه الغافلين (٩٧-١٠١) ( بتصرف ).

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين (٧/٢) ( بتصرف ).

وهذه الحالات؛ وهي التحريم، والجواز، والندب؛ فيها تفصيل وقد تكسون الحسال الواحدة فيها تمريم وجواز وذلك بحسب الحالات الواردة فيها، مثل من يدعو ويخشى علمى نفسه وغير ذلك وهنا لابد من عرض بعض من تلك الحالات .

# الحالة الأولى: - أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكو مستحباً: -

أ- أن يكون المأمور به مستحباً، و لم يتواطأ أهل بلد على تركه<sup>(۱)</sup>، أو يكون الفعل المرتكب مكروهاً.

وهنا يكون الأمر والنهي على سبيل الإرشاد للورع، ولما هو أولى من غير تعنيف ولا توبيخ، بل يكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى(٢) .

ب- إذا آمن الضرر عليه وعلى المسلمين؛ فإن تعذر على أحد النهي لشيء من الوجوه، ففرض عليه الإنكار بقلبه، وأن لا يخالط ذا المنكر (٣) أو حشي الهلك الهيه، وأن لا يخالط ذا المنكر (٣) أو حشي الهلك، فيسقط عنه الوجوب (٤)، ويبقى مستحباً في حقه إن كان يرجو مصلحة من أمره، وهيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكَا لِيَ قَنْتُلَ مَعَهُ رِبِيتُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا السّتَكَانُواْ وَاللّهَ يُحِبُ الصّابِينَ (١) ﴾ (٥)

" مدحهم على صبرهم على القتل والجرح "(١) وغير ذلك بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... قال النبي الله الله الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)(١)

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية (١/١٩٥).

<sup>(</sup>٢) الفروق (٤/٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن عطية (١٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) العروق للقرافي (٢٥٧/٤-٢٥٨) ، وفتح الباري ( ٢/١٣).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران [١٤٦]

<sup>(</sup>٦) تيسير الكريم الرحمن (٢٦٣/١).

<sup>(</sup>۷) رواه أحمد (۲۰۱/۵)، وأبو داود كتاب: الملاحم، باب: الأمر والنهي (٤/٤/٤ برقم ٤٣٤٤) وابن ماجة، كتاب: الفين، باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( ٣٦٩/٣ برقم ٣٣٤٠)، والنسائي، كتاب: البيعة، باب: فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر (١٨١/٧ برقم ٢٣٢٠)، والطبراني في الكبير (٢٨٢/٨ بـرقم ١٨٠٨) وصححه الألباني حرحمه الله- بمحموع طرقه: صحيح الجامع (٢٦٩/٢ بـرقم ٢٢٤٠) والسلسلة مصحيحة (٢٨٩/٢ برقم ٤٩١).

ومعلوم، أنه عرض نفسه للقتل، بمجرد هذه الكلمة فجعله الله أفضل الجهاد، ولم يفرق بين كلمة، وكلمة ؛كانت في الأصول أو الفروع من الكبائر أو الصغائر(١).

ولذا قال الإمام أحمد (٢٠-رحمه الله-:"إن عرضت على السيف لا أحيب.قال: إذا أحاب العالم تقية والجاهل بجهل فمتى يعرف الحق؟!"(٢) ويكون ذلك بالطرق الشرعية ، وله ضوابط فقد ثبت عن النبي الله قال : ( من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية ، ولكن يأخذ بيده فيخلو به ، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه )(٤).

فلا بد أن يكون عالماً أن هذا العمل الذي عليه الإمام منكراً . ثم لا يبدي هذا للعوام حتى لا تحصل فتنة أعظم، بسبب الجاهرة، وهذا بحرب في آحاد الناس فكيف بالإمام؟! وكونه يأخذ بيده فيه زيادة في التلطف، والترفق معه، وحتى يكون أقرب إلى قبول الحق وبعده عن أن تأخذه العزة فيرد الحق بعد ظهوره فإن قبل الإمام، وإلا يكون الداعية قد أدى ما عليه تجاه الإمام من النصح الصحيح الموافق للسنة وسيرة السلف .

يقول ابن القيم -رحمه الله-: "والإنكار على الملوك والولاة بـالخروج عليهم، أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، وقد استأذن الصحابة رسول الله في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا ننابذهم ؟ فقال: " لا، ما أقاموا الصلاة "، وقال: " من رأى من أميره ما يكره فليصبر، ولا ينـزعن يداً من طاعة )("). ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار، والصغار، رآها من إضاعة هذا الأصل، وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته، فتولد عنه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله في برى أكبر

<sup>(</sup>١) الفروق للقرافي (٢٥٨/٤).

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف الشيباني . ولد في ربيع الأول سنة ١٦٤هــ ، أثنى عليه أهل العلم بعلمه وورعه وتقواه . مات في يوم ١٢ من شهر ربيع الأول سنة ٣٦٤هــ وعمره ٧٧سنة . سير أعلام النبلاء (١٧٧/١١ ترحمة ٧٨) ووفيات الأعيان (٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) ؛ وأحمد (٣/٣٠ ك ٤٠٤٠) ؛ والهيشمي في المجسم (٢٢٩/٥) ؛ والحاكم (٢٠٩/٣ ( وقال : هذا حديث صحيح الاستاد لم يخرجاه . ووافقه الذهبي فقال : صحيح ، ، وابن أبي عاصم في السنة ص(١٤٥ برقم ١٠٩٦). وقال عنه الألباني (صحيح بمجموع طرقه).

<sup>(</sup>٥) مسلم : كتاب : الإمارة : باب : خيار الأثمة وشرارهم (١١٧٧/٣ برقم ١٨٥٥) .

المنكرات ، ولا يستطيع تغييرها (۱) ، بل لما فتح الله مكة ، وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ، ورده على قواعد إبراهيم ، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك ، لقرب عهدهم بالإسلام ، وكونهم حديثي عهد بكفر ، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه ، "(۱) .

وهذا البيان من ابن القيم -رحمه الله - لو تحسك به الدعاة لقادوا الدعوة من سلام الى سلام ، فهذا النهم من السلف للنصوص جعلهم أئمة في الدعوة وحمى الأمة في زمنهم من كثير من الفتن ؛ لما فهموا من سنة النبي في وعملوا به . فقد أخذوا سنته القولية والفعلية في تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة؛ لما في دفع المفسدة من حماية الأمة من الفتن والويلات التي لحقت بالأمة عند تضيع الدعاة لهذه الأصل العظيم، وعدم تمسكهم به . الحالة الثانية: - يكون الإنكار فيها مكروها.

وذلك عند زوال موجود أو امتناع مفقود؛ زوال موجود كأن يقتل أو تقطع شيء من أعضائه أو يتلف ماله كله أو يسود وجهه ويطاف به بين الناس فهذا يسقط الوجوب. أما إن كان الزوال بضرر غير معتبر، كالضرب الخفيف، أو تلف بسيط في المال، أو يمنع من ركوب ما كان يركب فهذا لا يؤثر.

أما إن كان فيه تلف نفسه، فكما سبق إنه من المختلف فيه بين الصبر والمحاهدة وبين ترك الاحتساب، ومن العلماء من قال بأنه حرام؛ لأن المفسدة هنا عظيمة (٢).

# الحالة الثالثة: - التي يكون الأمر فيها والإنكار محرماً:

" وذلك إذا ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زوال مصلحة أعظم من المأمور به ؛ أو ترتب عليه مفسدة أعظم من المنهي عنه "(١)".

"كأن ينهاه عن المنكر ثم يفعل منكراً أعظم منه في غير الناهي؛كأن ينهي من يشرب الخمر عن شرها، ويعلم أنه لو أفاق لقتل رحلاً من المسلمين، فهذا يترك في سكره "(°).

<sup>(</sup>١) وهدا من باب تقديم دفع المفسدة على حلب المصلحة.

 <sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين (٣/٦).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين( ٣٤/٣) (بتصرف ) .

<sup>(</sup>٤) الفروق للقرافي (٢٥٧/٤)، تنبيه الغافلين لابي النحاس (٩٩–١٠٨).

<sup>(</sup>٥) العروق للغرافي (٤/٧٥) ، تنسيه العافلين لابن النحاس (٩٩-١٠٨).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "وجماع ذلك في هذه القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، والحسنات والسيئات ، أو تزاحمت ؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فإن الأمر والنهي، وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له ؛ فإن كان يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح، والمفاسد هو عيزان الشريعة "(١) .

فالداعية الفطن هو الذي ينظر في موضوع دعوته ، بحيث لا يتضمن أمره بالمعروف فوات معروف أوحج منه فوات معروف أعظم منه ، ولا إنكاره حدوث منكر أكثر منه، أو فوات معروف أرجح منه وإن تلازم المعروف والمنكر، ولم يمكن التفريق بينهما ؛ فإن الداعية إلى الله ينظر فإن أمكسن تفريقهما وترجيح أحدهما على الآخر، وإلا تركهما جميعاً ، وإن تفاضلا بأن كان المعروف أكثر من المنكر أمر به ، وإن كان المنكر أكبر بسبب الأمر تركه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: " إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما ، بل إما أن يفعلوهما جميعاً ؛ أو يتركوهما جميعاً ؛ لم يجز أن يأمروا بمعروف ولا ينهوا عن منكر ؛ بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله، والسعي في زوال طاعت وطاعت رسوله وزوال فعل الحسنات ، وإن كان المنكر أغلب نحي عنه ؛ وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً بمنكسر وسعياً في معصبة الله ورسوله ، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بحما، و لم ينه عنهما. "(٢)" .

وهذه قاعدة عظيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو فقهها المنستسبون إلى الله تعالى، وساروا عليها في الدعوة، لما حدث ما يصدر من بعض الدعاة مسن

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٤١/١٤).

<sup>(</sup>٢) محموع الفتاوي (١٤/١٤).

التعنت بحجة الرغبة في تصحيح كل منكر رأوه أو سمعوه، وإن حنى بسبب إنكره على الدعوة الويلات وأدى إنكاره إلى إزهاق الأرواح والقضاء على الدعوة.

و لها شواهد كثيرة من القرآن الكريم ، وسنة النبي 🏙 :

فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسَبُّواْ ٱلَّذِيرَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهِ عَدُّواْ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مَّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مُّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَسَبُّوا اللَّهِ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مُّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَسَالُهُمْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَا إِلَىٰ رَبِّهِم مُّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَسَالُهُ مَا لَهُ إِلَىٰ رَبِّهِم مُّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَسْتُواْ اللَّهِ فَيَالِمُ اللَّهُ لَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيُعْلِمُ اللَّهُ لَهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ لَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُلْكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُو

ومن السنة : ترك النبي ﷺ قتل المنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بـــن أبيّ ،وذلـــك خشية حدوث فتنة أعظم من دفع شرهنم .

عن حابر الله المعالمة وقال غزونا مع النبي الله وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رحل لعاب فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حسى تداعوا ، وقال الأنصاري : يا للأنصار ، وقال المهاجري : يا للسهاجرين ، فخرج النبي الله وقال : " ما بال دعوى أهل الجاهلية ؟ ثم قال : ما شألهم " ، فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري قال : فقال ، النبي الله : ( دعوها فإلها خبيثة). قال عبد الله بن أبي ابن سلول : أقد تداعو علينا ، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، فقال عمر : ألا نقتل يا رسول الله هذا الحبيث ؟ فقال النبي الله : ( لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه ٪)

والأمثلة على ذلك كثيرة منها تركه ﷺ بناء الكعبة على ما كان عليه في عهد قريش خشية نفورهم عن الإسلام(٢) وغيزها كثير .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام [١٠٨] .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص( ۹۱) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب : الحج ، باب : فضل مكة وبنياتها ( ٧٣/٢ برقم ١٥٠٦) ، ومسلم كتاب : الحسج ،
 باب : نقص الكعبة وبنائها (٢ / ٧٩٠ برقم ٣ / ١٣٢) .

# القصل الأول:

# الوسائل المباشرة في الدعوة إلى الله في المسجد النبوي الشريف.

و يشتمل على ثلاثة مباحث

المبحث الأول:

التدريس.

المبحث الثاني:

الخطب.

المبحث الثالث:

الاحتساب.

المبحث الأول:

التدريس.

ويشتمل على أربعة مطالب.

المطلب الأول:

تدريس القرآن الكريم وتفسيره في المسجد النبوي و أهميته في الدعوة إلى الله.

المطلب الثاني:

دروس الحديث النبوي الشريف في المسجد النبوي و أهميته في الدعوة إلى الله.

المطلب الثالث:

دروس العقيدة في المسجد النبوي و أهميتها في الدعوة إلى الله تعالى.

المطلب الرابع:

تدريس الأحكام الفقهية في المسجد النبوي و أهميتها في الدعوة إلى الله تعالى .

#### تصهيد:

المسجد في الإسلام له منزلة عظيمة، فهو مكان للعبادة و "مدرسة للتربية والتثقيف والتعليم، وهو قاعدة حربية تعقد الألوية للجيوش فيه، وتنطلق السرايا منه (١)، وهو دار للرعاية الاجتماعية، ومصح للنقوس البشرية والأبدان، ومهام المسجد أعظهم مهن هدذا بكثير (٢) فليست قاصرة على الشعائر التعبدية كما يظنه بعض الناس ، وإنما هو أعظم مركز ثقافي واجتماعي عرفه المسلمون في حياقم، فوظيفته إعداد المسلم المتكامل البناء في عقيدته ، وعبادته و خلقه وسلوكه، وعمله وجميع نواحي حياته .

et 1885 (f. 1868) State State (f. 1868) State

فهو أفضل مكان لراحة المسلم، وتربيته من جميع الجوانب، لا يهـــتم بجانـــب دون الآخر؛ بل يوازن بين جميع جوانب حياة المسلم، وهذا من منطلق رسالته في الإسلام الـــذي يهتم بكل حانب من جوانب حياة المسلم وأيضًا بعد مماته.

والمسجد النبوي من أول المساجد في الإسلام وأكثرها اهتمامًا بحياة المسلمين، منذ الأيام الأولى لوصول النبي على إلى المدينة المنورة، وأعظمها أداءً لتلك الوظائف.

وأجل وأعظم ما يقوم به المسجد من الوظائف: الدعوة إلى الله تعالى، وهي الرسالة الأولى له، و هو أفضل الوسائل لنشر الدعوة، وتشرف الوسيلة بشرف الغاية ، فالغاية من الدعوة، الوصول إلى محاب الله، وإعلاء كلمته ؛ لذلك كان المسجد النبوي أفضل بقعة على وجه الأرض بعد مسجد الكعبة .

والمسجد النبوي من أعظم المساجد في الإسلام التي نشرت الدعوة إلى الله، والعلم الشرعي، ولا تزال تنشرها بفضل الله تعالى؛ فهو المعهد الذي تلقى فيه الدروس ويتخرج منه العلماء.

<sup>(</sup>١) وهذا في زمن النبوة والحلفاء الراشدين.

<sup>(</sup>٢) الفكر التربوي عند ابن القسم (٤٨٤-٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) يلتمس: أي يطلبه فاستعبر اللمس. التهاية ( ٢٧٠/٤ ).

 <sup>(</sup>٤) وواد مسلم، كتاب الدعاء والنوبة والاستغفار، باب: فضل الاحتماع على تلاود القرال وعلى الدكر (٤/١٦٤٧).
 برفم ٢٦٩٦).

B West

والشاهد (ما اجتمع قومٌ في بيت مِن بيوت الله).

وهذا نص من النبي على على وظيفة عظيمة من وظائف المسجد، ألا وهي نشر العلم الشرعي، وترغيب المسلمين في طلب العلم فيه، وكان في يلقي دروسه في مسجده حيى تقتدي به الأمة من يعده؛ فعن أبي واقد الليثي (١) أن النبي في بينما هو حالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله في وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله في فأما واحد: فرأى فرحة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر وأما الآخر فعلس خلفهم، وأما الثالث: فأدبر ذاهباً، فلما فرغ رسول الله في ، قال: (ألا أخبركم عن النفس الثلاثة؟ أما أحدُهم فأوى، فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فاعرض الله عنه عنه وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله عنه وأما الآخر فاعرض الله عنه وأما الآخر في هذا المعنى كثيرة لا مجال لحصرها .

可能等的特色。

وقد استمرت هذه الوظيفة التعليمية له منذ عهد النبي ألى يومنا هذا على الرغم من كثرة المدارس والمؤسسات التعليمية (٢)؛ لأن التعليم في المسجد النبوي أكثر تنظيماً وثباتاً في جميع العصور؛ لارتباطه بالعقيدة الصحيحة، والمنهج القويم، والهدي المستقيم؛ ممسا جعله مقصداً لطلبة العلم من جميع أصقاع المعمورة، وتعتبر الدراسة فيه من أعلى مراحسل التعليم، ولم يَخُل يوماً من حلقات العلم حيث يوجد حلقات القرآن الكريم، وتفسيره، وحلقات الحديث الشريف، والسيرة النبوية، والعقيدة، والفقه، والفرائض ...الخ، ومسن مميزاته أنه ليس له وقت محدد ؛ بل مستمر من بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء، طوال العام ويتوسط هذه الحلقات كبار العلماء، وممن طلب العلم في المسجد النبوي علماء وقضاة ومدرسون، وأدباء قديماً أسهموا في جميع النواحي العلمية، والعملية في هذه الدولة وفي جميع ومدرسون، وأدباء قديماً أسهموا في جميع النواحي العلمية، والعملية في هذه الدولة وفي جميع

<sup>(</sup>١)أبو واقد الليثي من بين ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ، قيل اسمة احارث بن عوف وقيل غير ذلك شهد بدراً. مات بمكة فدفن بما في مقبرة المهاجرين سنة ٦٨هـــ، ولد ٧٥سنة أو ٨٥سنة . الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣٣٤/٤ ترجمة ٣٢٥/٥) أسد الغابة ترجمة (٢٥/٥ ترحمة ٢٣٢٧) والإصابة (٢٩٢٨ ترجمة ١٤٥٨).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري، كتاب العلم، باب: من قعد حيث ينهي به الجعلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها
 (۲) رواه البخاري، كتاب العلم، كتاب : السلام باب : من أتى بحلساً دو جد فيه درحة فجلس فيها
 (۲) ۱۳۹۷/۶ برقم ۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) رسالة المسجد ص ( ٥٢-٥٤).

دول العالم الإسلامي (1) وكان الدافع للعلماء في التعليم في هذا المكان؛ هو الاحتساب فقط، وهؤلاء العلماء الأجلاء، والمدرسون، حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى على الاستفادة منهم، ووضعهم في مقدمة أولويات اهتمامه بالعلم والعلماء؛ حرصاً منه على استمرارية التعليم في الحرمين الشريفين؛ فصدرت الأوامر الملكية لتنظيم التدريس، وتعيين المدرسين الأكفاء؛ وذلك لأهمية الدرس في مجال الدعوة؛ لأنه من أبلغ الوسسائل التعليمية وقضلها؛ وذلك لعدة أمور منها:

۱ أنه من فنون البيان، وقدرة الداعية على استيعاب معانيه، وتقصيل حقائقه من عوامل نجاحه، وإقبال الخاصة، والعامة عليه مما يجعله وسيلة دعوية ناجحة.

٢ - ومن مميزات الدرس اختصاصه بتفسير آية، أو شرح حديث، أو توضيح مسألة
 والاستمرار على أدائه في المسجد مما يجعل المدعوين مرتبطين به، وحريصين على حضوره.

٣- ويعد من أهم الوسائل التي تيسر توضيح المعاني، وترسيخها في النفوس، وربطها
 يما يَسْتجد في العصر من مُستجدات، مع التأصيل الشرعي .

5 - والدرس في المسجد متيسر للعلماء في أي وقت، فما على العالم إلا أن يجلس في المسجد فيأتي إليه تلامذته الراغبون في العلم، والعامة الراغبون في معرفة ما يهمهم من أمور دينهم؛ فيكون الحضور له من مختلف طبقات المجتمع، ويجمع إلى جانب المتعلمين الأميين أيضاً. فينبغي للداعية أن يهتم هذه الوسيلة، ويُحضِّر للدرس جيداً، ويكون حاضر البديهة يلمح في وجوه الحاضرين مدى الإقبال، أو الملل، ويعطي حسب الرغبة، ويُؤصل في دروسه ويؤسس العقيدة الصحيحة في نفوس طلابه، والحاضرين، ويربط المدعوين بكتاب رجم وسنة نبيهم في تعلم العلم الشرعي، ويشعل شرارة الرغبة عند طلابه في النهل من المعين الصافي للعقيدة الصحيحة، واتباع سنة المصطفى في وصحابته الكرام ،والتابعين لهم.

ولا زال المسجد النبوي يحتفظ بمكانته في نشر العلم الشرعي؛ فهو إلى وقتنا الحاضر معهد لنشر العلوم" وتشمل الدروس في العصر الحاضر في المسجد النبوي على ما كانت تشمله في الماضي من تدريس القرآن الكريم، والتفسير، والأحكام، وشرح الكتب العلمية في العقيدة، والحديث وعلومه، والفقه، واللغة العربية على مدار العام "(۲).

 <sup>(</sup>١) هناك نمادج ستعرض إن شاء الله في الفصل الثالث .

<sup>(</sup>٢) تقرير عن المسجد النبوي بمناسبة الاحتفاء بمرور مائة عام على توحيد المملكة ص (٤) (بتصرف يسير).

# المطلب الأول:

يُعْلَيْنُ الطَّالُ الطَّالِيُّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيّ

وأأطعا البياء المتسيطة والمحتورة عتسسا

إن أشرف العلوم وأعلاه منزلة،علم القرآن الكريم، وتعليمه، وتُعلُم ما يتعلق به من العلوم من تفسيره، ومعرفة ناسخه ومنسوخه؛ فهو أس العلوم، وأساسها، وأعلاها، ورأسها، وإذا سقط الأساس؛ سقط البناء، وإذا قُطِع الرأس؛ سقط بقية الجسد؛ وإن ثبت الأساس؛ علا البناء واستقام، وإن سلم الرأس؛ بقيت الحياة في الجسد إن لم يصب بمهلكات أخرى .

 ١ - والقرآن الكريم هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه تنــزيل من حكيم حميد.

٧- هو عصمة لهذه الأمة من الوقوع في الفتن، واتباع الأهواء؛ فقد رُوي عن علي ابن أبي طالب () وهي قال سمعت رسول الله في يقول: (ألا إلها ستكون فتنة، فقلت ما المخرج سنها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم، وحبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل؛ من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كشرة السرة، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَانَا عَجَبًا ﴿ يَهُدِكَ إِلَى الرُّشْدِ ﴾ (٢) ، من قال به صدق، ومن عمل به أحر، ومن حكم به عَذَل، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم ) (٢).

<sup>(</sup>١) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي كان أول من أسلم من الصبيان قيل أسلم وعمره ثلاث سنوات وقيل غير ذلك:زوج فاطمة بنت رسول الله ﷺ مات قتيلاً قتله ابن ملحم . الاستيعاب (١٩٧/٣ ترجمة ١٨٧٥) وأسد الغابة (٥٨٨/٣ ترجمة ٣٧٨٣) والإصابة (٥٧/٧ ترجمة ٥٦٨٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ( ١-٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي: كتاب فضائل القرآن باب: ما جاء في فضل القرآن (١٧٢/٥ برقم ٢٠١٦) وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده بحيول وفي الحارث مقال. ورواه الدارمي: كتاب فضل القرآن باب: فضل مسن قرأ القرآن (٢٠٥٣) وفي سنده الحارث بن عبدالله الأعور .كذبه الشعبي وأبو بكر بن أبي خيثمة وضعفه يجي بس معين وقال أبو زرعة : لا يحتج بحديثه . وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي، وقال المدار قطني : ضعيف. وقال ابن حبان: كان الحارث غالباً في التشبع . تحذيب الكمال (٤/٥٤ ترجمة ١٠٢٥). وتحذيب التهذيب (٢٠٤٨ ترجمة ١٤٥٨) قال عنه الحافظ بن حجر: "كذبه الشعبي في رأيه ورُمي بالرفض وفي حديثه ضعف مات في خلافة البن الزبور. وهو من الثانية أ . التقريب ص (٢١١ ترجمة ١٠٦٥) .قال الألماني : هذا حديث جميل المعني ...ولعل أصله موقوفاً على علي يَشْخُهُ فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي ﷺ . شرح العقيدة الطحاوية ص (٧١) .

٣- هو النور المبين،قال تعالى: ﴿ يَــَأَهُـلَ ٱلْكِتَابِقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَكَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمًّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرًا قَدْ جَآءَكُم مِّر كَ ٱللَّه نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِين ﴾ ﴿ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانكُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ اَلظُلُمَتِ إِلَى اَلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ (١).

٤- ما أعرض عنه معرض وابتغى الهدى في غيره؛ إلا كان أمره إلى ضيق، وضنك في الدنيا والآخرة، وأفقده الله في الآخرة أهم حاسة يدرك بما المدركات؛ وهي حاسة البصر وما يرافقه من البصيرة، قال تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَّى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلا يَشْفَىٰ ، وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَا وَتَخْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَعْمَىٰ ، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَالِكَ أَتَمَّكَ ءَايَلَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَا لِكُ ٱلْيُوْمَ تُنسَىٰ رَبِي ﴾ (٢).

قال ابن سعدي -رحمه الله- : "يحشر الله المعرض عن ذكر ربه يوم القيامة أعمي البصر على الصحيح، كما قال تعالى: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيَا وَبُكُمَّا وَصُمًّا ... ﴾ الآية (٢) فكما عميت عن ذكر ربك، وغشيت عنه، ونسيته، ونسيت حظك منه، أعمى الله بصرك في الآخرة،فحشرت إلى النار أعمى، وأصم،وأبكم،وأعرض عنك ونسيك ف العذاب<sup>(1)</sup>.

٥- جعل الله خير أمة محمد ﷺ ، من تعلمه، وعلمه لغيره، كما أخبر بذلك النبي ﷺ حيث قال : (خيركم من تعلُّم القرآن وعلُّمه)(°).

٦- نفى الله عمن قرأ القرآن،واتبع ما فيه من الأوامر،واجتنب ما فيه من النواهي الشقاء في الدنيا، والآخرة، قال تعالى: ﴿ فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٠٠٠)، فنفي عن متبسع هداه أمرين الضلال والشقاء قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما :تكفـــل الله لمـــن قـــرا

سورة المائدة (١٥ – ١٦).

<sup>(</sup>٢) سورة طه (١٢٣-١٢٦)،

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء (٩٧).

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٣٢٥/٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه ( ١٩١٩/٤ برقم ٤٧٣٩) .

القرآن، وعمل بما فيه،أن لا يضل في الدنيا،ولا يشقى في الآخرة ثم قسراً:﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّبِّي هُدِّي فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ٢٠٠٠ واللَّهَ نفت مسمى الضلال، والشقاء عن متبع الهدى مطلقاً، فاقتضت الآية أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى ولا يضل في الآحرة ولا يشقى فيها؛فإن المراتب أربعة هدى وشقاوة في الدنيا وهدى وشقاوة في الآخرة(١١) . ٧- وحمل علو المنــزلة لأهله العاملين به،ووضع المضيعين له، فقال تعــالى : ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِتَنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطُسُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِير ﴾ ﴿ وَلُو شِئْنَا لَرَفَعْنَـٰهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلَ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَاتِنَا فَآفَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾ (٢)، يقول ابن سعدي -رحمه الله تعالى- : "يقول تعالى لنبيه ﷺ : ﴿ وَآتُولُ عَبِّهِمْ نَنَاً ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُهُ ءَايَلتِنَا ﴾ أي: علمناه كتاب الله، فصار العالم الكبير، والحبر النحرير. ﴿ فَأَتَّكُهُ ٱلشَّيْطُ } أي: انسلخ من الاتصاف الحقيقي، بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفاً بمكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ويرقى إلى أعلى الدرجات، وأرفع المقامات ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِيرِ ﴾ ﴾ بعد أن كان من الراشدين المرشدين؛ لأن الله وكلمه إلى نفسه، ولم يوفقه للعمل بما فيرتفع في الدنيا والآخرة فيتحصن من أعدائه، وفعل ما يقتضمي الحذلان إذ ﴿ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: إلى الشهوات السفلية، والمقاصد الدنيوية ﴿ وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ ﴾ وترك طاعة مولاه ﴿ فَمَثَلُهُۥ ﴾ في شدة حرصه على الدنيا، وانقطاع قلبــــه إليهـــــا ﴿ كَمَثَلَ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾ "(٣) .

وقال ﷺ مخبراً ومؤكداً لهذا الأمر وهو رفع أصحاب القرآن الكريم العاملين به: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين). (3)

<sup>(</sup>١) معتاح دار السعادة (١/٣٤-٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (١٧٦-١٧٧).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن(٢/١٦٧-١٦٨).

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها بأب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمه من فقه أو غيره فعمل بما وعلمها. (٢٦٨/١ برقم ٨١٧).

وفضائل القرآن أكثر، وأعظم من أن تحصى؛ فهو كلام رب العالمين، وهو حجة الله على خلقه إلى يوم الدين وإليه يرجع جميع العلوم المفيدة للناس على تعاقب العصور، وتقدم الأزمان إلى قيام الساعة .

يقول الإمام النووي -رحمه الله تعالى- : القرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان، التي يتحدى الله بما الإنس والجان بأجمعهم، وأفحم جميع أهل الزيخ والطغيان، وحعله ربيعاً لقلوب أهل البصائر، والعرفان، لا يخْلَقُ على كثرة التردد(١)، وتغير الأحيان. يسره الله للذكر حتى استظهره صغار الولدان، وضمن حفظه من تطرق التغير إليه والحدثان، وهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الليل والنهار، ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان (٢).

والقرآن الكريم صالح للعمل بما فيه من أحكام، وتشريعات في كل زمان، ومكان، وفيه كل ما يحتاجه المسلم من العلوم، والآداب، والأخلاق على مدى العصور، وتقادم الأزمان، ومن وفق لحفظه، والعمل به؛ فهو الموفق لكل خير، وبر، وإحسان، وجميع العلوم ترجع إلى كتاب الله العليم بعباده، وبما يصلح لهم دينهم ودنياهم القائل ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ (7).

ولقد استخدم القرآن الكريم أفضل الوسائل للوصول بالناس إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى "بأساليبه المتعددة لإقناع المستقبلين للرسالة المحمدية بفحواها، ولدعوة العالمين للعمل بمضمولها، وتصديقها فقد استخدم القصة، والأخبار، والتربية، والتثبيت، والتعليم، كما استخدم الحوار، والتكرار لتثبيت القيم والمبادئ "(أ) ، فكان ولا زال تدريس القرآن أعظم وسيلة للتأثير في النفوس، حيث استطاع الوصول إلى أعماق النفوس البشرية، ومسا قصة إسلام عمر بن الخطاب في بعيد حيث أثر فيه القرآن وجعله ينصاع للإسلام، ويسرع إلى

<sup>(</sup>١) لعل قصد الإمام النووي ( الرد ) .

 <sup>(</sup>٢) التبيان في آداب حملة القرآن (٨-٨) (بتصرف يسبر).

<sup>(</sup>٣) سورة الملك (١٤).

<sup>(</sup>٤) الحرب النفسية في صدر الإسلام ص (٢٣).

رسول الله ﷺ ؛ لإعلان إسلامه، ولذلك عمد النبي ﷺ في تبليغ دعوته للنـــاس إلى إقـــراء الناس القرآن فهو أول ما يدعى به.

فعن البراء بن عازب (۱) شه قال: (أول من قدم علينا من أصحاب النبي أله مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما فجعلا يقرآننا القرآن) (۲) "وكان الرحل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة، دفعه النبي الله يقل إلى رجل من الحفظة؛ ليعلمه القرآن ولما فتح مكة حلَّف عليها معاذ بن جبل الله يقرئهم القرآن الكريم (۱).

ومن توفيق الله ومنته على أهل هذه الجزيرة خصوصاً، وأهل الأرض عموماً الهدايـة بآخر الرسالات، وبالقرآن العظيم المبين، والرسول العربي الخاتم، وضمانته سبحانه وتعالى لحفظ دينه، ونصرته إلى قيام الساعة، ودليله القرآن الذي هو كلام الله محفوظ في الصدور ومتلو بالألسن ومكتوب بالمصاحف لا يوجد له نظير من الكلام في جلب الخير ودفع الشر وسنة النبي من موجودة، ودينه باق، وهديه خير الهدي، وهو مستمر إلى قيام الساعة لا نظير له، ومسجده في له مكانة عظيمة، وهذا نما ميز الله به هذه البلاد، وجعلها تحمل على عاتقها هم الدعوة الصحيحة إلى الله، والمحافظة على كتاب الله، وسنة الرسول في ، ويظهر ذلك في الاهتمام العظيم من ولاة الأمر في هذه البلاد حماها الله- بالقرآن الكريم حفظاً في الصاحف بإنشاء المطابع الخاصة له، وإنفاق الأموال على طبعه وتوزيعه، ونشره بين المسلمين في هيا البلد وغيره من بلدان العالم، وحفظاً في الصدور، بإنشاء المدارس الخاصة به، وتعميم تعليمه في جميع المدارس العامة، وجعله من المواد الأساسية، وفتح الحلقات لتحفيظه في المساجد، ومن هذه المساجد التي حظيت محذه الرعاية المسجد النبوي الشريف، حيث أولته الحكومة حفظها الله اهتماماً عظيماً، وتترجم هذا الاهتمام إلى عمل دؤوب، ونشاط مستمر في حلقات المسجد النبوي، فقد كان ولا زال مقصداً لطلبة العلم الشرعي من جميع أقطار في حلقات المسجد النبوي، فقد كان ولا زال مقصداً لطلبة العلم الشرعي من جميع أقطار في حلقات المسجد النبوي، فقد كان ولا زال مقصداً الطلبة العلم الشرعي من جميع أقطار

<sup>(</sup>۱) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة الأنصاري الأوسي، يكني أبو عمرو . أول مشاهده أحد وقيل الحندق قال: استصغرني رسول الله ﷺ أنا وابن عمر فردنا يوم بدر فلم نشهدها، مات أيام مصعب بن الزبير . أسد الغابة (۲۰۵/۱ ترجمة ۲۲۵) .

<sup>(</sup>٢) رواه البحاري كتاب : فضائل الصحامة ، باب : مقدم النبي ﷺ وأصحابه المدينة (١٤٢٨/٣ برقم ٣٧١٠) .

<sup>(</sup>٣) كَذْبِ سيرة ابن هشام ص(٢٤٦).

الأرض، يؤمونه لينهلوا العلم من مناهله، ويعودوا إلى بلدائهم مسلحين بسلاح العلم؛ليساهموا مساهمة فعالة في نشر الإسلام.

# أولاً: تدريس القرآن الكريم في المسجد النبوي:

القرآن الكريم أهم، وأعظم علم يطلبه الطالبون، وأشهر العلوم في المسجد النبوي من قلم الدهر إلى يومنا هذا، ويتولى تعليم القرآن الكريم في المسجد النبوي تخبة من المشايخ المؤهلين لذلك ، وبعضهم ممن يُقرئون بالقراءات السبع، أو العشر، ويبلغ عددهم في قسم الرحال (٢١)شيخاً ، وفي قسم النساء (١٥) معلمة. ووقت عقد هذه الحلقات في الصباح من الساعة (١٠-١) هساءً .

# وينقسم تدريس كتاب الله في المسجد النبوي إلى ثلاثة أقسام:

الحقات تحفيظ القرآن الكريم، ويتم فيها الحفظ بالتلقين، وهذا خاص بالأميين،
 والأطفال دون سن المدرسة النظامية .

٢- عرض القرآن الكريم استظهاراً بصفة فردية: ويحصل بعدها القارئ،أو القارئـة على اتصال سند ينتهي إلى النبي الشاء وهذا ما ميز الله به هذه الأمة، وحفظ به كتابها وسنة نبيها الله يقول عنه ابن المبارك(١): "الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء "(١).

وعرض القرآن الكريم استظهاراً على كبار المشايخ في المسجد النبوي يكون بقراءة واحدة، وبعدَّة قراءات، وهو أعلى درجات تعليم القرآن، وبلغ عدد الحاصلين على اتصال سند في القرآن الكريم من المسجد النبوي المسجلين لدى إدارة التدريس في عام ١٤٢١هـ (٦٧) طائباً من مختلف الجنسيات وهؤلاء المسجلين فقط و إلا هناك أعداد كثيرة لم تسجل وإنما أشير إليها في التقارير .

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن المبارك بن واضح عالم زمانه، أبو عبدالرحمن الحنظلي، مولاهم التركي ثم المروزي الحافظ الغازي أحد الأعلام ولد سنة ثمان عشرة ومائة، فطلب العلم وهو ابن عشرين سنة، مات في رمضان سنة ١٨١هـ. سير أعلام النبلاء (٣٧٨/٨ الترجمة ١١٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم المقدمة باب : بيان أن الإسناد من الدين (٢٨/١).

٣- حلقات تعليم القرآن الكريم، مع شرح أحكام التحويد، وهذا يكون للمبتدئين والمبتدئات الذين يجيدون القراءة والكتابة.

# وتنقسم الحلقات في المسجد النبوي من التبعية إلى قسمين كما تنقسم من ناحيــة الإشراف إلى قسمين أيضاً.

#### ١) حلقات تدريس القرآن الكريم في قسم الرجال من حيث التبعية:

أ - حلقات تابعة للوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي في قسم الرجال، ويبلغ عدد هذه الحلقات(٢٤) حلقة موزعة على جميع أنحاء المسجد، وعدد المعلميين (١٤) معلمياً في أوقات مختلفة.

ب - حلقات تابعة للحمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، ويبلغ عدد هذه الحلقات (١٣) حلقة، وعدد المعلمين فيها (٧) معلمين.

وفي قسم الرحال يشرف على جميع الحلقات إدارة شؤون التدريس في المستحد النبوي الشريف التابعة لإدارة التوحيه والإرشاد<sup>(۱)</sup> ومن فوائد توحيد الإشراف الانضباط، والتعاون بين الحلقات.

#### ٢) دروس القرآن الكريم في القسم النسوي:

المرأة عضو فعّال في المحتمع المسلم، وتملك من عناصر التفوق ما يُمكنّها من ممارسة أعمال الدعوة إلى الله بالوسائل المباشرة، من تدريس وتوجيه، وإرشاد، وكذلك غير المباشرة بالكلمة المكتوبة من كتب،أو رسائل،أو غير ذلك، فتضيف بقدرتما، وحسها ما يخدم الدعوة.

وقد كان نساء السلف يحملن هم الدعوة إلى الله تعالى فيحضرن إلى المساجد لطلب العلم، ويعلمن من هي في حاجة إلى التغليم من النساء ، وقد ورد في السنة القولية ، والفعلية والتقريرية ما يؤيد حضور المرأة إلى المسجد، وطلب العلم فيه، والاستفادة من ما يلقى فيه من دروس علمية مفيدة، وخطب وغيرها؛ فمن السنة القولية نحي النبي الله الرجال عن منع النساء إذا رغبن في الحضور إلى المساجد، قال الله إذا

<sup>(</sup>١) تقرير إدارة التوحيه والإرشاد ص (٦) لعام ١٤٣١هـــ .

استأذنكم إليها) (١) والتقريرية كان الصحابيات يحضرن إلى المسجد للصلاة خلف رسول الله قلي مع الرجال ، ولكن خلفهم بمسافة تحقق أمن الفتنة.

أما التنفيذ العملي فقد ثبت أنه المحصص باباً في مسجده للنساء، لا يدخل منه غيرهن. (٢) وكذلك خصص لهن يوماً يلقاهن فيه، ويعظهن، ويعلمهن أمور دينهن؛ فعن أبي سعيد الحدري الله قال: قالت النساء للنبي الله غلبتا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك. فوعدهن يوماً لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان مما قال لهن: (ما منكن امرأة تقدم ثلاثةً من ولدها إلا كان لها حجاباً من النار) قالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين)(٣).

ولا زال الاهتمام بالمرأة حتى يومنا هذا والله الحمد حيث أولاها المسؤولون عسن الحرمين اهتماماً عظيماً، وخُصص لهن أماكن في المسجد النبوي في توسعة خادم الحسرمين الشريفين حيث مكنت هذه التوسعة المباركة من فتح حلقات لتحفيظ القرآن الكريم خاصة بحن ويقوم بالتدريس فيها نساء مؤهلات لذلك.

#### والحلقات في القسم النسوي من حيث التبعية تنقسم إلى قسمين:

الحلقات التابعة للوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف ويبلغ عدد المعلمات الأساسيات عشر معلمات<sup>(3)</sup> يزيد في رمضان والحج والإجازات إلى عشرين معلمة. وهذه الحلقات يكون التعليم فيها على مستويات:

المستوى الأول: يحفظ طالبات هذا المستوى: خمسة أجزاء من جزء عـــم إلى جـــزء الأحقاف.

المستوى الثاني: ويحفظ طالبات هذا المستوى: من سورة الكهف إلى سورة الجاثية.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، كتاب : الجمعة ، باب : هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم (١) رواه البخاري ، كتاب : الصلاة ، باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليمه فتنسة (٢/١/١ برقم ٤٤٢) .

<sup>(</sup>٢) المسجد ودوره في التربية والتوجيه ص( ٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواد البخاري كتاب: العلم ، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم (٥٠/١ بسرقم ١٠١) ، ومسلم كتاب : البر والصلة والآداب ، باب : فضل من يموت له ولد فيحتسبه (١٦١٠/٤ برقم ٢٦٣٣) .

<sup>(</sup>٤) هذا في المدة المحددة للمحت أما بعده بسنة واحدة فقد راد هذا العدد إلى الضعف .

المستوى الثالث: وطالبات هذا المستوى: من القارئـــات الجميـــــدات، يكملن حفــظ المصحف ، ويجرى للطالبات بعد كل مستوى اختبار، ثم تنتقل الطالبة إلى المستوى الــــذي يليه.

ويلحق بهذه الحلقات؛ حلقات حاصة بالأطفال من خمس إلى ســت ســنوات للذكور ومن خمس إلى غمان سنوات بالنسبة للإناث، ويُحفظ في هذه الحلقات جزء عـــمَّ وجزء تبارك، وكذلك القاعدة البغدادية. وبعض الأحاديث المتضمنة أدعيــة الصــباح والمساء ومتن الأصول الثلاثة .

#### ٢. الحلقات التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم:

ويبلغ عدد هذه الحلقات أربع حلقات، وعدد المعلمات أربعاً أيضاً، ويزيد العدد في رمضان إلى عشر معلمات.

#### الإشراف على هذه الحلقات:

يرجع الإشراف في هذه الحلقات إلى إدارة المكتبة النسائية بالمسجد التبوي. (١)

# ثانياً: تفسير القرآن الكريم:

ومما يزيد القرآن الكريم وضوحاً، ويعين على فهمه، والعمل به ؛ تفسيره وفهم معانيه فالناس في فهم العلم ثلاثة أصناف :

أحدها: أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه، وعقلوه، وفهموا معانيه، واستنبطوا وحوه الأحكام والحكم والفوائد منه فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبت الكلأ، والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه، والمعرفة، والاستنباط فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية.

القسم الثاني: أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه، ونقله، وضبطه، ولم يرزقوا تفقهاً في معانيه، ولا استنباطاً، ولا استخراجاً لوجوه الحكم والفوائد منه فهم بمنسزلة من يقرأ القرآن ويحفظه، ويراعي حروفه، وإعرابه، ولم يرزق فيه فهماً خاصاً عن الله فهؤلاء بمنسزلة الأرض

<sup>(</sup>١) انظر التقرير السنوي عن المكتبة النسائية لعام ٢٠٠١هـ..

التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به.... فهؤلاء القسمان هم السعداء والأولون أرفع درجة وأعلى قدراً ﴿ ذَا لِكَ فَصْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءً وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ (١) .

القسم الثالث: لا نصيب لهم منه لا حفظاً، ولا فهماً، ولا رواية، ولا دراية، بل هم بمنــزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت، ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء "(٢).

فقد كان الصحابة لا يتجاوزون العشر آيات حتى يحفظوها، ويفهموها، ويعملوا بما فعرفوا العلم، والعمل به، وإن من أشرف العلوم ما يتصل بالقرآن الكريم من تفسيره وتوضيح معانيه وتجلية أحكامه للناس، يقول ابن خلدون (٢٠: "كان النبي على يبين المجمل، ويميز الناسيخ من المنسوخ، ويعرفه أصحابه، فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منقولاً عنه كما علم من قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱللَّهَ تَنَّى اللهِ سَلْهُم عن قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱللَّهَ تَنَّى اللهِ سَلْهُم عن قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱللَّهَ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللّهُ وَٱللّهُ وَٱللّهُ وَٱللّهُ وَٱللّهُ عَنهما : " أن عمر بن الخطاب على سألهم عن قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللهُ وَٱللّهُ وَٱللّهُ تَعَلَى اللهُ عنهما : " فتح المدائن والقصور، قال: ما تقول يا ابن عباس ؟ قال: أجل أو مثل ضرب لمحمد على ، نعيت له نفسه (١)، وأمثال ذلك، ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله عليه من خلك عن الصحابة رضوان من بعدهم، ولم يزل متناقلاً بين الصدر الأول والسلف، حتى صارت المعارف علوماً ودونت الكتب، فكتب الكثير من ذلك، ونقلت الآثار الواردة فيه عن الصحابة والتابعين وانتهى ذلك إلى الطبري والواقدي والثعالي وغيرهم كثير . . فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه (١)، واستمرت الكتابة في التفسير، وتعليمه للناس كثير . . فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه (١)، واستمرت الكتابة في التفسير، وتعليمه للناس

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة (٤).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (١٠/١)،

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون: عمر بن أحمد (أو محمد) بن تقي بن عبد الله، أبو مسلم، ابن خلدون الحضرمي: مهندس طبيب من حكماء الأندلس، من أشراف إشبيلية، مولده ووفاته فيها، تتلمذ على مسلمة المجريطي، وتقدم في علوم الفلسفة، وعاش متشبهاً بالفلاسفة في سيرته وأخلاقه وهو غير عبد الرحمن بن خلدون المؤرخ توفي سنة ٤٩٤هـ . الأعلام للزركلي ( ١٩٧/٥).

<sup>(</sup>٤) سورة النصر (١)،

<sup>(</sup>د) مقدمة ابن خلدون ص(٤٣٩) .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ، كتاب : التفسير ، باب : قوله تعالى : ( ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفوجاً ) سورة العصر (٢) (١٩٠١/٤ برقم ٤٦٨٥ ) .

<sup>(</sup>٧) مقدمه ابن حلدون ص (٤٣٩ ).

حتى عصرنا الحاضر، ومن أهم المعاهد العلمية لتعليم القرآن الكريم، وتقسيره المسجد النبوي حيث يوحد الحلقات: لتدريس التفسير وأوكل أمر تلك الحلقات إلى العلماء الأحسلاء وتعددت الدروس، ومن أشهر كتب التفسير التي درست في المسجد النبوي الشريف :

١- تفسير البغوي المسمى معالم التنــــزيل لأبي عبــدالله محمــد بــن يوســف
 البغوي. شرحه الشيخ / محمد بن علي ثاني في (١٤٥) شريطاً .

٢- تفسير القرآن العظيم عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي .شرحه الشيخ / عمر بن محمد فلاتة في (٨١٢) شريطاً .و الشيخ /محمد بن علي ثاني في (٧١٣) شريطاً .

٣- عمدة التفسير، وهو مأخوذ من تفسير القرآن العظيم لابن كثير.شرحه الشيخ /
 صالح بن عبد الله العبود في (٢٠٩) أشرطة .

٤ - تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي.وقد شرح الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي في المسجد النبوي عدة مرات والمسجل منه (٣٨) شريطاً غيز مكتمل.

٥- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ابن سعدي. شرحه الشيخ صالح بسن سعد السحيمي في (٣٩) شريطاً والشيخ / علي بن ناصر فقيهي في (٣٩) شريطاً ولم يكتمل.

٣ - قديب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل تفسير الشيخ /عبدالقادر شيبة الحمد وقد شرحه صاحبه في (٣٩٢) شريطاً .

٧- أيسر التفاسير للشيخ / أبو بكر الجزائري وقد شرحه صاحبه في (٧٥٠) شريطاً وسحلت هذه الدروس على أشرطة "كاسيت"، وحفظت في المكتبة الصوتية، ويعاد بثها في الأوقات التي لا يوجد فيها درواس مباشرة، وتبث أيضاً عبر شبكة الصوت مباشرة أو بالأشرطة إلى القسم النسائي، لتعم الفائدة للرحال، والنساء، كما يمكن لأي راغب في العلم أن يسجل ما شاء من أشرطة الدروس من الرحال والنساء.

# المطلب الثاني:

المعالة المعالم البيامة البيامة

الحديث النبوي هو: ما نُقِل عن النبي الله عن أخبار، ووصلت إلى أمته مشافهةً أو كتابةً من سنته القولية، والفعلية، والتقريرية .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "الحديث النبوي هيو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حُدِّث به عنه (۱) بعد النبوة من قوله، وفعله، وإقراره، فإن سنته ثبت من هذه الوجوه الثلاثة... وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبعض سيرته قبل النبوة، مشل تحنثه بغار حراء، ومثل حسن سيرته؛ لأن الحال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة مسن: كراثم الأخلاق، وعاسن الأفعال، كقول خديجة (۲۰ رضي الله عنها-: إنك لتصل السرحم، وتحمل الكلّ، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. ومثل المعرفة ، فإنه كان أمياً لا يكتب، ولا يقرأ، وأنه لم يجمع متعلم مثله، وإنه كان معروفاً بالصدق والأمانة. وأمثال ذلك مما يستدل به على أحواله التي تنفع في المعرفة بنبوته وصدقه". (۲)

والحديث النبوي هو "الأصل الثاني في الشرع الذي يجب الرجوع إليه، والتعويل عليه مع كتاب الله -عز وجل- قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ ٱللّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ (1) . . . الآية، والمراد بالحكمة السنة، وقال تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ (2) . . . الآية، وقال آمراً لنساء نبيه الله الله على المَّدُونُ وَمَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ﴾ (1) وقال الله سبحانه : ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا ﴾ (٧) . . . الآية.

<sup>(</sup>١) الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) خديجة بنت خويلد بن أسيد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية زوج النبي الله وأول من آمن به من النساء وأم أولاده تزوجها وعمرها ١٠٠٠ وعمره ٢٥سنة وغير ذلك، توفيت وعمرها ٢٥سنة في شهر رمضان ودفنت في الحجون قبل مهاجر النبي الله بثلاث سنين . الاستيعاب (٣٣٤/ترحمة ٣٣٤٧) وأسد الغابة (٨/٧ترجمة ٣٨٦٧) والإصابة (٢١٣/١٢ ترجمة ٣٣٣) .

<sup>(</sup>۲) بحموع الفتاوى (۲۹۸/۹).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء (١١٢).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (١٢٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب (٣٤).

<sup>(</sup>٧) سورة الحشر (٧).

فحكم السنة، حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين، والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضيح للقرآن، وبيان للمراد منه، وتفصيل مجمله، وتقيد مطلقه، وتخصص عمومه، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَ لِنَهْ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا تُرِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ ...الآية (١) " (٢)

وقال صلوات الله وسلامه عليه: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه).<sup>(r)</sup>

قال الخطابي<sup>(٤)</sup> –رحمه الله تعالى–:"في هذا الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب ، وأنه مهما ثبت عن رسول الله ﷺ شيء كان حجة بنفسه".<sup>(٥)</sup>

لأنه الأصل الثاني من أصول التشريع؛ وهو المعول عليه مــع كتـــاب الله في معرفــة الشريعة، ولا يمكن أن يستغني مسلمٌ عنه، ولو أخذ بالقرآن، فلا بد من الأخذ بالحديث أيضاً.

افكثير من الأحكام وردت في القرآن الكريم بحملة، وما فصلها إلا السنة ، ومنسال ذلك الأمر بالصلاة، والزكاة ، قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلنَّزَكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ وَلكَ الأَمر بالصلاة، والزكاة ، قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلنَّزَكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ آلرَّ كِعِينَ ﴿ وَالْكَانِ لَم يَبين عدد الصلوات ولا كيفيتها، ولا أوقاقا، ولا فرائضها من واحباتها، فحاءت السنة المحمدية فبينت كل ذلك، وكذلك متى تجب الزكاة؟ وأنصسبتها ومقدار ما يخرج منها وفي أي شيء تجب؟ فحاءت السنة فبينت كل ذلك " و وهذا فإن السنة واحب الأحذ بما حنباً إلى حنب مع القرآن الكريم، وبحما يكون العلم الصحيح والدين القويم.

<sup>(</sup>١) سورة النحل (٤٤) .

<sup>(</sup>٢) شرح الهراس على العقيدة الواسطية (١١٥-١١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود كتاب السنة باب: لزوم السنة (٢٠٠/٤ برقم ٢٠٠٤) ، وأحمد (١٣١/٤ )، وقال عنه الألبان : (صحيح) صحيح الجامع وزياداته (٦/١ ٥ برقم ٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٤) الخطابي هو: أبو سليمان بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي ضاحب التصانيف ولد سنة عشرة وثلاث مئة من مولفاته شرح سنن أبي داود، ومعالم السنن، وغريب الحديث، وشرح الأسماء الحسنى، وأعلام السسنن في شسرح إللم البحاري وغيرها. توفي في بلدة بُست في شهر ربيع الآخرة سنة ٣٨٨هـــ وفيات الأعيان (٢١٤/٣ ترجمة ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) عون المعبود. شرح سنن أبي داود (٢٣٢/١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٤٣).

<sup>(</sup>٧) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب العصريين ص (١١).

وقد حث الله عز وجل على الأخذ بالسنة، وأمر بطاعة الرسول الله واتباعه في مواضع كثيرة من كتابه، وهذه الطاعة، وهذا الاتباع لا يكونسان إلا بالأخسذ بالأحاديث الصحيحة، والعمل بالسنة، فمن الآيات التي ورد فيها الحث على الطاعة، والاتباع للرسول الله الصحيحة، والعمل بالسنة، فمن الآيات التي ورد فيها الحث على الطاعة، والاتباع للرسول الله الأمر الصريح بطاعة الله مقرونة بطاعة الرسول الله ، وأن طاعته الله وأن الأمر الصريح بطاعة الله مقرونة بطاعة الرسول الله ومن تولكي في ما أرسكنك على طاعة الله، قسال تعسلى: ﴿ من يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَن تَولَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَى طاعة الله ، قبيطًا ﴿ من يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله والله والمره والواهية فقد أطاع الله تعالى، الكونة لا يأمر ولا ينهى، إلا بأمر الله وشرعه، ووحية وتسزيله "(۲)

ثانياً: حعل طاعته على اللهداية، والبعد عن الضلال، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اَللَّهُ وَأَطِيعُواْ اَللَّهُ وَأَطِيعُواْ اَللَّهُ مَا حُمِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا البَّلَغُ المُبِينُ ﴿ ٢٠٠٠ .

والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وهذه الآيات المذكورة من باب المثال لا، الحصـــر . كما ورد الأمر باتباع الرسول ﷺ فيما حاء به.

ومن الأدلة على وجوب اتباع الرسول ﷺ :

أولاً: من القرآن الكريم:

أولاً: إن اتباع الرسول في دليل محبة الله عز وجل "والمحبة لها طرفان هما: محبة العبد لربه. ومحبة الرب لعبده، ودليل الأولى هو اتباع المصطفى في ، أما الثانية هي غمرة ذلك الاتباع "(أ) قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَي لَا يَعْلَى اللهِ عَلَى الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر،

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٨٠).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم (١/١١٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النور (٤٥).

<sup>(</sup>٤) نَصْرة النَّعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( ١٣/٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران (٢١).

حتى يتبع الشرع المحمدي في كافة أقواله وأفعاله.. والمقصود أنه يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم. وهو أعظم من الأول وقوله : ﴿ وَيَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ أي باتباعكم الرسول ﷺ يحصل لكم هذا من بركة سفارته "(۱). والآيات الدالة على وجوب الاتباع لفظاً، ومعناً كثيرة حداً . :

ومن السنة هناك أحاديث كثيرة ، منها على سيبل المثال لا الحصر قوله الله (كــل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي) قالوا : يا رسول الله، ومن يأبي؟ قال: (من أطــاعني دخــل الجنة، ومن عصاني فقد أبي ...)(٢): الحديث .

وهذا الحديث يدل على أن الالتزام بطاعة النبي على من أعظم الأسباب المنجية؛ وذلك لما يحصل لصاحبها من الأحز العظيم، والخير العميم في الدنيا براحة البال، والتسليم والاستقرار، وفي الآخرة بدخول الجنة، وقد حذّر النبي على من رد السنة بحجة ألها أتت بامر ليس في القرآن الكريم، فقال على : (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ، ألا يوشك رحل شبعان على أريكته يقول: عليكم بمذا القرآن فما وحدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه) (٢).

يقول الخطابي -رحمه الله تعالى-: "يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله على الله على الله على ما ذهب إليه الخوارج، والروافض من الفرق الضالة فإلهم تعلقوا بظاهر القرآن، وتركوا السنن التي ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا.

(رجل شبعان) هو كناية عن البلادة، وسوء الفهم الناشئ عن الشبع، أو عن الحماقة اللازمة للتنعم، والغرور بالمال، والجناه. (على أريكته) أي سريره المزين بالحلل، والأثــواب والمراد بهذه الصفة أصحاب الترفه، والدعة الذين لزموا البيوت، ولم يطلبوا العلم من مظانه (فأحلوه) أي: اعتقدوه حلالاً .(فحزموه) أي: اعتقدوه حراماً واحتنبوه ((3)).

<sup>(</sup>١) تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (١/٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب: الجهاد، باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، (٢٠٨٠/٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ص (١٦٩) .

<sup>(</sup>٤) عون المعبود شرح سن أبي داود (٢٣٢/١٢).

والسنة ركن عظيم من أركان العلم الشرعي ، ولقد حض الله على لزوم سنته وسنة خلفائه من بعده أشد ما يكون الالتزام؛ وذلك تنبيها لأهمية هذا الأمر وعظم شأنه في صلاح المسلمين وصلاح أعمالهم عند ربهم، وبعدهم عن الفرقة فيما بينهم.

فعن العرباض بن سارية السلمي() هذه قال: وعظنا رسول الله الله قال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة؛ وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسرى احتلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواحد. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة"().

قال الحافظ المنذري (٢) -رحمه الله تعالى- "وقوله الله عضوا عليها بالنواجذ: أي: احتهدوا على السُنة، والزموها، واحرصوا عليها كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه حوفاً من ذهابه، وتفلته، والنواجذ: هي الأنياب، وقيل الأضراس". (٤)

وكان ينبه ﷺ في خطبه إلى أن السنة خير هدي،وأن فيها حماية من البدع والمحدثات التي تغير معالم الدين، وتشتت أمر الأمة ، وتفرقها ،ويقول ﷺ : "أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة"(°).

وفي هذين الحديثين حث من النبي في الأمته على التزام السنة، والتحذير أيضاً من مخالفتها ، وأن في مخالفة السنة الضلال، والفساد، وهذا يقتضي تعلم السنة، وتعليمها لمسن يجهلها، وبيان فضلها على غيرها من العلوم، وألها تأتي بعد كتاب الله عز وجل وقد كسان الصحابة شديدي الحرص على السنة حتى بلغ من حرصهم على سماع الوحي والسنن مسن

العرباض بن سارية السلمي: يكنى أبو نجيح روى عنه عبد الرحمن بن عمرو وجبير بن نغير وخالد بن معدان وغيرهم سكن الشام وتوفي سنة خمس وسبعين . أسد الغابة (٣١٦/٣ ترجمة ٣٦٢٤) .

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي كتاب العلم باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واحتناب البدع (٤٤/٥) برقم ٢٦٧٦) وقال "حديث حسن صحيح"، و أبو داود كتاب السنة باب: لزوم السنة (٢٠٠/٥ برقم ٤٦٠٧) وأحمد (٢٦/٤)؛ وقال عه الألباني (صحيح). صحيح الجامع الصغير (٢٩٩/١) برقم ٤٩٩/١).

 <sup>(</sup>٣) عبد العظيم بن عبد الله بن عبد الله بن سلامة بن سعد المنذري ولد في غرة شعبان سنة ٨١٥هـ. ، أخذ العلم
 عن كثير من المشايخ في زمنه توفي في رابع ذي القعدة سنة ٢٥٦هـ. سير أعلام النبلاء (٢١٩/٢٣ ترجمة ٢٢).

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ( ٦٨/٣ ).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة (٤٩٦/٣ برقم ٨٦٧).

رسول الله على أنم كانوا يتناوبون في هذا السماع"(١)، فعن عمر بن الخطاب الله قسال: كنت أنا وحار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنـــا نتنـــاوب النـــزول على رسول الله ﷺ ينـــزل يوماً وأنزل يوماً، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحى وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك) (٢) الحديث.

يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الحض على التمسك بالسنة، والاتباع عند تفسير قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوةٌ وَتَسْوَدُ وُجُوةٌ ﴾ (") الآية "فأما الذين ابيضت وجوههم فأهسل السنة، والجماعة، وأولو العلم. وأما الذين اسودت وحوههم فأهل البدع والضلال"(٠٠).

وقال عبدالله بن مسعود ﷺ: "اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"(°) واقتفى أثرهم السلف الذين جاءوا من بعدهم ، وساروا على نحجهم ، وحثوا على النزام طريقة أصحاب رسول الله ﷺ . يقول الأوزاعي(١٠ –رحمه الله تعــــالي– : "اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنـــه يسعك ما وُسعَهم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا، ولو كان هذا حيراً ما خصصتم به دون أسلافكم: فإنهم لم يُدُّخر خير عنهم خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب رسول الله ﷺ الذين اختارهم له وبعثه فيهم " (٧). وتابعهم السلف من بعدهم . وكان من شـــدة حرصهم أن تعلموا السنة، وعلَّموها لغيرهم، وحفظوها من عبث العابثين ، ودعوة الإعراض عنها الموجهة من المغرضين، وأبرزوا أهميتها في التشريع وضرورتما، وهذا من حفظ الله تعالى لدينه، وكانت عندهم أهم علم بعد كتاب الله تعالى يجب على المسلم تعلمها وتعليمها.

<sup>(</sup>١) دفاع عن السنة ص (١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب: العلم، باب: التناوب في العلم (٢/١٤ برقم ٨٩).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٧٩/٨).

<sup>(</sup>٥) أعلام للوقعين عن رب العالمين (١٩٥/٤).

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي الدمشقي ولد سن ٨٨هـــ . نزل بيروت في آخر عمره ومات بما سنة ١٥٨هــ .سير أعلام النبلاء (١٠٧/٧ ترجمة ١٤٨) والبدر التمام (٢/١٥ ترجمة ١٤).

 <sup>(</sup>۲) أعلام الموقعين (٤/١٩٦-١٩٧).

يقول أبو الطيب القنوجي (١): "اعلم أن أنف العلوم الشرعية ومفتاحها، ومشكاة الأدلة السمعية ومصباحها، وعمدة المناهج اليقينية ورأسها، ومبين شرائع الإسلام، وأساسها ومستند الروايات الفقهية كلها، ومأخذ الفنون الدينية دقها وجلها، وأسوة جملة الأحكام وأسها الموايات الفقهية كلها، ومأخذ الفنون الدينية دقها وجلها، وتنفجر منه ينابيع الحكم، وتسدور هو علم الحديث الشريف الذي تعرف به جوامع الكلم، وتنفجر منه ينابيع الحكم، وتسدور عليه رحى الشرع بالأسر، وهو ملاك كل غي وأمر ... فالعلم في الحقيقة هو علم الكتاب والسنة، والعمل : العمل هما في كل إياب وذهاب ، ومنزلته بين العلوم منزلة الشمس بين كواكب السماء". (١)

وهذا هو الحق الجلي، فإن كل العلوم الشرعية، مردها إلى علم الكتاب والسنة، فهما المعينان اللذان لا ينضبان من إمداد طالب العلم بما يريده من فنون العلوم والمعرفة "ولأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته، والجد، والتشمير في ذلك ، ليأخذ الدين عن أصول صحيحة ، ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها"(٣). وبخاصة الدعاة الذين حملوا في أعناقهم أمانة طلب العلم، وتعليمه لمن يجهله؛ والسنة من أهم ما يدرَّس من العلم . وهي سبيل الرسول من علماء الأمة، وحملة الملة. قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- :

 العلـــم قـــال الله قـــال رسوله ما العلم نصبك للخلاف سفاهة

<sup>(</sup>۱) أبو الطيب القنوجي: هو السيد محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي أبو الطيب ينتهي نسبه إلى زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولد تاسع عشر من جمادى الأولى سنة ثمان وأربعون وألف للهجرة في بلدة "بريلي" بلدة قنوج، وعاش يتيماً ونشأ عفيفاً، طلب العلم على عدد كبير من العلماء، وله عدد من الكتب صنفها على حروف الهجاء وكان ثرياً جداً وصاحب منصب عالي ومع ذلك جسم التواضع. توفي رحمه الله سنة ١٣٠٧هـ وعمره ٥٧ سنة . الروضة الندية شرح السدرر البهيسة (١١/١) ؛ وحسن الأسوة ص(٩) .

<sup>(</sup>٢) الحطة في ذكر الصحاح الستة (٣٦).

<sup>(</sup>٣) المقدمة لابن خلدون ص ( ٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للعرقة الناجية (٢٧٥/٢ ).

إذاً فلا عجب أن يكون الخديث، من أول العلوم التي تدرَّس في المسجد النبوي على امتداد العصور، وتعاقب الأزبان، ومن أشرفها منذ زمن النبي في ، حستى عصرنا الحاضر، الذي هو امتداد للجهود العظيمة التي قامت على الدعوة السلفية على يد المحدد الشيخ/ محمد بن عبدالوهاب ومؤازرة الأمير محمد بن سعود ومن تبعهما من الأئمة حرحمهم الشيخ/ محمد بن عبدالوهاب عظيمين هما:

- ١. تحريد العبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من الشرك وأهله.
  - ٢. تخريد المتابعة للرسول ﷺ .

ورد كل ما خالف ذلك؛ ومن أجل تحقيق هذين الهذفين العظيمين اللذين عليهما مدار صلاح الأمر، وقبوله عند رب العالمين؛ عين العلماء الأكفاء للقيام بمهمة تدريس الحديث وعلومه، في المسجد النبوي، وتعد الدروس من أعظم الوسائل لنشر السنة ، وتعليم الناس الدين الحق؛ لما فيها من تمكين المعلم من شرح ما يريد شرحه لطلبة العلم، والتأكد من استيعاب الموضوع المشروح ، وتلقينهم ما ينبغي لهم أن يحفظوه ويعوه، ومعرفة مدى إقبالهم على الدرس من خلال المتاقشة ، والحوار، والمقدرة على إعطائهم ما يحتاجون من الوقت اللازم؛ لتوضيح الغامض منه، وبذل الجهد في تدريسه، وحث طلبة العلم على تعلمه، والعمل به، وأن يربط شرح بقية العلوم بالسنة ، وأن يوضح المسائل الفقهية في ضوء الكتاب والسنة، ويبدأ بالمتفق عليه بين الأثمة ثم مناقشة الخلاف ، وإذا وجد الدليل من الكتاب والسنة ويترك المذهب، وإن لم والسنة الذي يتعارض مع المذاهب إلى الكتاب والسنة وعمل الصحابة.

وقد شرحت أمهات الكتب الحديثية، ومصطلح الحديث، وعلم الجسرح والتعسديل والسيرة ، والشمائل المحمدية ، في مسجد المصطفى في ، وقام هؤلاء العلماء بما حُمِّلوا من الأمانة حير قيام ، وبذلوا الجهد والوقت، ويشهد لهم من شرَّفه الله بطلب العلم في مسجد حير الأنام في . ومن أهم الكتب التي شُرِحَت:

صحيح البخاري: للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. شرحه الشيخ / عبد المحسن العباد في (١٢٤) شريطاً والشيخ / أبو بكر الجزائري في (٢٥٠) شريطاً.

- صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. شرحه الشيخ / عمر بن محمد فلاتة في (٨١٢) شريطاً.
  - ٣. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: محمد فؤاد عبدالباقي. شرحه الشيخ / عبد المحسن العباد في (٧) أشرطة لم يكتمل.
- الله داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السحستاني الأزدي. شرحها الشيخ / عمر بن محمد فلاتة في (٣٩٨) شريطاً والشيخ / عبد الله الغنيمان في (٣٠١) شريطاً .
- ه. موطأ مالك: لإمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك.شرحه الشيخ /عطيــة بــن
   محمد سالم في (٦٠٠) شريطاً .
- سنن النسائي: تأليف الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي .شيرحها الشيخ /عبد المحسن العباد في (٤١٤) شريطاً .
- ٧. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. شرحه الشيخ / عطية سالم في (٦٠٠) شريطاً . والشيخ / عمر بن حسن فلاتة في (٦٠٠) شريطاً .
- ٨. رياض الصالحين من كتاب سيد المرسلين: الإمام الحافظ محي الدين أبي زكريا يجيى
   بن شرف النووي. شرحه الشيخ / محمد بن ناصر السحيباني في (٨٠) شريطاً.
- ٩. الأربعون حديثاً النووية: للإمام النووي يجيى بن شرف. شرحها الشيخ / عطية سالم في (١٠٠) شريطاً . والشيخ / عمر بن حسن فلاتة في (١٠٠) شريطاً . والشيخ / عمر بن حسن فلاتة في (١٠٠) شريطاً .
- ١٠. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأحيار: للشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني
   . شرحه الشيخ / محمد أمان الجامي في (٢٦) شريطاً و لم يكتمل ، والشيخ / عمسر حسن فلاتة في (٧٩٠) شريطاً .
- ١١. بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسمة لاني .
   شرحه الشيخ / محمد بن على ثاني في (٧) أشرطة لم يكتمل .

#### وفي مصطلح الحديث:

- الفية السيوطي في علم الحديث : لجلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر.
   شرحها الشيخ / عبد المحسن العباد في (٧) أشرطة .
  - ٢. البيقونية: طه بن محمد البيقوتي. شرحها الشيخ / عطية سالم في (٦) أشرطة .
- ٣. التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: أبو الفضل عبدالرحيم الحسين العراقسي.
   شرحة الشيخ / عمر بن حسن فلاتة في (١٢) شريطاً.
- ٤. التبصرة والتذكرة: أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي . شرحه الشيخ / عمر بن حسن فلاتة في (١٠٨) شريطاً .
  - ٥. الورقات أبو المعالي الجويني . شرحها الشيخ / عطية سالم في (١١) شريطاً .
    - ٦. الرحبية شرحها الشيخ / عطية سالم في (١٣) شريطاً .

#### وفي الشمائل والسيرة:

- ١. سيرة الذهبي . شرحها الشيخ / عمر حسن فلاتة في (١٣١) شريطاً .
- ۲. زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام ابن القيم.شرحه الشيخ / محمد أمان الجـامي
   في (٧) أشرطة و لم يكتمل شرحه .
- ٣. الرحيق المختوم: صفي الرحمن المباركفوري. شرحه الشيخ / علي بن سعيد الغامدي
   في (١٠) أشرطة .
  - ٤. هذا الحبيب يا محب للشيخ أبو بكر الحزائري وقد شرحه مؤلفه في (٧٩) شريطاً.
- الشمائل المحمدية شرحها الشيخ / عمر بن محمد فلاتة في (٩) أشرطة و لم يكتمـــل شرحها .

وتقوم المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي بتسجيل هذه الدروس، وإعادة بنها في أوقات أخرى عند الحاجة لذلك ، عبر شبكة الصوت المجهزة، وليس هذا حاصاً بالرجال، بل ويشمل النساء أيضاً . فقد أعطى الإسلام للمرأة مكانة وأهمية لم تُعهد في الأزمان الغابرة ولا الحاضرة إلا فيه، فأصبحت تنهل من العلم مثلها مثل الرجل ؛ حيث فتحت في المسجد الحلقات لتعليم النساء، وإجابتهن عن الأسئلة الفقهية التي يحتجنها من خلال حلقة مخصصة عن داخل القسم، يتواجد بما شيخ طوال العام ، من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وفتح حلقات عبر شبكة الصوت لنقل الخطب والدروس من قسم الرحال إلى قسم النساء

المطلب الثاني: دروس الحديث النبوي الشريف في المسجد النبوي وأهميته في المدعوة إلى الله. [١٤٩]

كما يتسنى لأي زائرة تسجيل ما ترغب في تسجيله من الخطب والدروس التي توفرها المكتبة الصوتية بقسم الرحال مجاناً وذلك عن طريق المكتبة النسائية .

# المطلب الثالث:

و أهمينها في العبوة إلى الله

#### تعريف العقيدة:

# أولاً: لغــةً:

العقيدة في اللغة، مأخوذة من مادة عقد ، والعقد الجمع بين أطراف الشيء ويستعمل ذلك في الأحسام الصلبة كعقد الحبل ؛ أي شدُّ بعضه ببعض نقيض حله، وعقد البناء، ثم يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع، والعهد، وغيرهما حقد البيع أمضاه ووثقه-، وعقد العهد واليمين إذا أكدا ووثقا ، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ﴿لا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّهُ بِاللَّهُ مِن يَعْلَمُ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُم اللَّهُ مِن اللَّهِ . ومنه لفلان عقدة. (٢)

ويتضح من التعريف اللغوي أن العقيدة من العَقْدِ والعزم والإمضاء ، وهـــــذا محلــــه القلب، ويظهر أثره على الجوارح بما يوضح ما عقده القلب وعزم عليه.

#### ثانياً: شرعاً:

هي " الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، والبعث بعد المـــوت ، والإيمــــان بالقدر خيره وشره " (٣).

وهذه أركان الإيمان الستة التي يقوم عليها إيمان العبد ويستقيم ، وإذا فقد منها ركن سقطت بقية الأركان ؛ وتفصيلها كما ذكر الشيخ / زيد بن قياض (أ) حرحمه الله تعمل حيث قال : "والإيمان بالله : معناه الاعتقاد الجازم أن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق وحده، وأنه الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، والذل والخضوع، وجميع أنواع العبادة، وأنه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (٨٩).

<sup>(</sup>٢) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١٠/٥) ؛ واللسان (٢٩٦/٣) .

<sup>(</sup>۲) بحموع الفتاري ( ۸۷/۲).

<sup>(</sup>٤) زيد بن قياض: الشيخ زيد بن عبد العزيز بن زيد بن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن محمد بن ناصر بن فياض بن فارس بن أحمد بن سليمان بن علي بن محمد فهو يلتقي مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله بالشيخ (سليمان بن علي) ، ولد في روضة سدير عام ١٣٥٠هـ حفظ القرآن في صغره وتلقى العلم في الرياض على كبار العلماء منهم محمد بن إبراهيم ثم التحق بكلية الشريعة فتخرج منها عام ١٣٧٦هـ ، كان من الحفاظ للمتون مما صاعده في التأليف والبحث العلمي حتى بلغت مؤلفاته ، ٩ كتاباً منها المطبوع وبعضها غير مطبوع توفي في ١٢٠١/١/١٢هـ . علماء نجد خلال ثمانية قرون (٢٠٣/٣ ترحمة ١٤٩) .

المتصف بصفات العظمة، والكمال المنزه عن كل سوء ونقص(١).

ويلزم من الإيمان بالله عز وجل الإيمان " بما وصف الله به نفسه، وبما وصفه به رسوله في ، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه أمر بالطاعة، وأحبها ورضيها، ولهى عن المعصية وكرهها، والعبد فاعل حقيقة، والله خالق فعله، وأن الإيمان والدين قول وعمل، يزيد وينقص، ولا يكفر أحد من أهل القبلة بالذنوب، ولا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد، وأن الخلفاء بعد رسول الله الم بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على، وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة". (٢)

"والإيمان بالملائكة: هو الاعتقاد الجازم بألهم موجودون قائمون بوظائفهم التي كلفهم الله بها ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كما تواترت بذلك النصوص من القرآن والسنة.

وكتبه: فيحب الإيمان بكتب الله المنزلة على الأنبياء ما علمنا من ذلك كالتوراة والإنجيل، والزبور، والقرآن، وما لم نعلم. ويجب الإيمان بالقرآن وأنه منزل من عند الله ، تكلم الله به كما تكلم بالكتب المنزلة على الأنبياء ويجب مع هذا كله اتباع ما فيه من أوامر، واجتناب ما فيه من زواجر.

ورسله : فيجب التصديق بمم ، والإيمان بأنبياء الله ورسله من أولهم إلى آخرهم . والإيمان بمحمد الله وتصديقه ، واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالاً وتفصيلاً.

والبعث بعد الموت: هو الإيمان: بأن هناك داراً آخرة ، يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويغفر الله ما دون الشرك لمن يشاء.

الإيمان بالقدر خيره وشره: وقد دل على إثبات القدر؛ الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح"(٣).

<sup>(</sup>١) الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص (١٥) .

<sup>(</sup>۲) بحموع الفتاوي (۲/۲۱).

<sup>(</sup>٣) الروضة النامية شرح العقبدة الواسطية ص(١٥-١٩).

إلى أن قال: "وهذه الأركان العظيمة قد اتفقت عليها الرسل والشرائع، ونزلت بما الكتب وآمن بما جميع المسلمين، ولم يجحد شيئاً منها إلا من حرج عن دائرة الإيمان وصار من الكافرين "(۱)

هذه القواعد العظيمة التي بُني عليها الدين؛ هي أهم الأمور التي عليها صلاح الدنيا والآخرة، و بما يتقبل الله العمل الصالح، ويغفر السيئات؛ فإن الإنسان لو عمل القربات ليل غار، ولكنه مات، وهو يشرك مع الله غيره، لا ينفعه من عمله شيء، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِمِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ (٢) ، و قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِمِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ (٢) ، و قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللهَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِن النَّخَلْسِرِينَ ﴿ ) .

ولو آمن بالله، ولكنه أنكر وجود الملائكة، لا ينفعه إيمانه حتى يؤمن بالملائكة.

ولو آمن بالله، وملائكته، وأنكر الكتب المنزلة على رسله، أو أنكر بعضها، أو لم يعمل بما في القرآن من الأوامر التي يقوم عليها الدين؛ من صلاة ، وصيام ، وزكاة ، وغيرها واجتناب النواهي التي حرمها الشرع ، من ارتكاب الفواحش مستحلاً لها ، فإن إيمانه لا ينفعه أيضاً.

ولو آمن الإنسان بكل ما سبق، وأنكر نبوة أحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر ولم يقبل من أعماله شيء، ولو كانت أمثال الجبال. يقول تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِمِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِمِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَصَّقُرُ بِبَعْضٍ وَيَصَّفُونُ بِبَعْضٍ وَيَصَّفُونُ بِبَعْضٍ وَيَصَّفُونُ بِبَعْضٍ وَيَصَّفُونُ بِبَعْضٍ وَيَصَّفُونُ بِبَعْضٍ وَيَصَّفُونَ بَيْنَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِمِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ مِنَا اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص (١٥-١٩). `

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (٤٨) (١١٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ( ٦٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) سورة النساء (١٥١-١٥١).

ولو آمن بكل ما سبق، وأنكر البعث والحساب ؛ فإن إيمانه لا ينفعه، ويعتبر كافراً، قال الله تعالى: ﴿ زَعَمَ اللَّهِ مِنَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَ لِكَ عَلَى اللهِ تعالى: ﴿ زَعَمَ اللَّهِ مِن أَنكُم البعث كافراً، وأن قوله بحرد زعم كاذب، لا يدل على حقيقة.

ولو آمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، ولكن أنكر القدر، ولم يؤمن به فهو إلى الخسران، والبعد عن صراط الله المستقيم، ولا يستفيد من إيمانه شيئاً "وقد قبل لابن عمر رضي الله عنهما أن قوماً ينكرون القدر ويقولون لا قدر: قال: إني منهم بريء وإنهم مني براء والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث سؤال جبريل للنبي في وفيه قول النبي في "وتؤمن بالقدر خيره وشره "(۲) . وقال ابن عباس : "الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده." "

ويتضح من هذا أن العقيدة الإسلامية : تقوم على قضايا محددة، أخبرنا الله كها في كتابه أو أخبرنا كما السول على السنة المسلم اعتقاداً جازماً لا يتطرق إليه الشك والريب؛ لأصبحت ظناً، وما أفادت صاحبها، ولو قام بواجبا هما ومقتضيا هما ، من صلاة ، وصيام ، وصدقة ، وغير ذلك لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الشَّوْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ .

فهذه عقيدة السلف أهل السنة والجماعة ، والفرقة الناجية ، والطائفة المنصورة ، وهم من كان على ما كان عليه النبي في وأصحابه ، لذلك يجب على الداعية إلى الله أن يتعلمها ويعلمها لغيره، و أن يبني دعوته عليها ، وتكون في دعوته بمثابة الأساس الذي يقوم عليه بقية البناء ، و يجتهد في ذلك ، طالباً ما عند الله تعالى من الأجر والثواب .

وإذا كان الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، أصلاً من أصول الشريعة الإسلامية، بل هو أساس دعوة جميع الأنبياء، ومدارها عليه ؛ فإن أول معروف يؤمر به العقيدة الصحيحة

سورة التغابن (٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم كتاب الإيمان ، باب: بيان الدليل على النبري ممن لا يؤمن بالقدر (٤٦/١ برقم ٨) .

<sup>(</sup>٣) الروضة الندية ص (١٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات (١٥).

القائمة على توحيد الله تعالى في ذاته وأسمائه ، وصفاته ، وخلقه ، وملكه وتدبيره ، وأنه المستحق للعبادة وحده؛ وأول منكر ينهى عنه الشرك بالله، ثم يتبع ذلك بقية الأوامر، والنواهي التي جاءت بما الشريعة الإسلامية؛ وأهمها ما ورد في حديث جبريل عليه السلام عند ما سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان (١).

وهذه المهمة التي بعث الله الرسل عليهم السلام من أجلها ، وأهم ما دعوا إليه ، وأول ما قاموا به من تصحيح الأوضاع التي كانت في أقوامهم ، مع إن كل منهم كان في قومه فساد معين بجانب فساد العقيدة ، ولكنهم يبدؤون بالعقيدة ، ثم يتنون بإصلاح ما فيهم من أمور أخرى ، وأعظم ما يهم المسلم في حياته وبعد مماته ، فلقد اهتم بما الولاة والدعاة المسلمون قديمًا وحديثًا في هذه الجزيرة العربية؛ لأنها تعد "مهد الحضارة الإسلامية، وأرض الحرمين الشريفين، اللذين تتعلق بهما قلوب المسلمين أينما كانوا، الأمر الذي يجعل أثر أي تطور حضاري لهذه الجزيرة يمتد إلى بقية أرجاء العالم الإسلامي الذي كان أكثره يعاني من وطأة الاستعمار، وتسلطه، وآثاره "(۲) .

وكانت مهد الإسلام قديماً ، ولا تزال تنشر الإسلام في بقاع الأرض إلى يومنا هذا ومند أن وحد الملك عبدالعزيز -رحمه الله تعالى- أنحاء هذه البلاد سلك بما طريق الدعوة إلى الله، ومناصرة الحق والعدل، والذب عن العقيدة، واتخذ القرآن منهجاً وسلوكاً، وانطلق يحمل شعار التوحيد، ويحكم القرآن، والسنة، ويطبق شريعة الله الخالدة "(") ، وسار على تمجه من تولى الأمر من بعده في هذه البلاد، وكان الاهتمام بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة هو الأساس الذي قامت عليه تلك الجهود الخيرة . والدرس من الوسائل المهمة في نشر العقيدة، وتقريرها وترسيخها في نفوس السامعين ؛ لما يسمح به من شرح، وتوضيح لأمورها وتوضيح الطرق، والسبل المخالفة للحق، و الجانبة له.

<sup>(</sup>١) رواه البحاري كتاب الإيمان باب: سؤال حبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة (٢٧/١ برقم٠٥)، و مسلنم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووحوب الإيمان بإثبات القدر (٨/١) برقم٠١).

 <sup>(</sup>٢) مجلة الجامعة الإسلامية عدد حاص بمناسبة الاحتفاء بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العدد (١٠٩) الجانسب
 الديني في حياة الملك عبد العزيز وأثره في توحيد الملاد ص (١٣٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص( ١٢٧ ).

ويلحظ المتابع للسياسة التعليمية، والدعوية في هذه البلاد ألها، والله الحمد من حسن إلى أحسن، وفي تقدم مستمر، ومن الأمور المهمة التي اهتم كما ولاة الأمر في الحرمين الشريفين الدروس وبخاصة دروس العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح محمد الشريفين الدروس وبخاصة دروس العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح محمد وصحبه. فهذا المسجد النبوي خير شاهد على ذلك الاهتمام الكبير، حيث أصبح يزخر بطلاب العلم، و العلماء ؛ ولأهمية العقيدة، فقد أخذ تعليمها حل اهتمام الولاة، والعلماء فصدرت الأوامر بتعيين العلماء الأكفاء لتعليمها، وتعددت حلقات تدريسها، وتنوعت الموضوعات العقدية التي تشرح، وتجاوزت الكتب التي شرحت فيها العشرات، ومن أهم تلك الكتب التي شرحت في المسجد النبوي، وحفظت على أشرطة سمعية في المكتبة الصوتية: الما الكتب التي شرحه الله تعالى. شرحها الشيخ / محمد أمان

- العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شرحها الشيخ / محمد أمان الحامي في (٢٠) شريطاً والشيخ / عبد الله الغنيمان في (٢٣) شريطاً والشيخ / علي بن ناصر فقيهى في (٢٦) شريطاً لم يكتمل .
- ٢. التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شرحها الشيخ / محمد أمان الجامي
   في (٢٣) شريطاً .
- ٣. الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرحها الشيخ محمد أمان الجامي
   ف (٣١) شريطاً .
- ٤. الأصول الثلاثة للشيخ / محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شرحها الشيخ محمد أمان الجامي في (٧) أشرطة .
- ٥. كتاب التوحيد للشيخ /محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شرحه الشيخ / صالح بن عبد الله العبود في (٦) أشرطة لم يكتمل .
- ٢. كتاب كشف الشبهات الشيخ /محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرحه الشيخ / حبد الرزاق بن عبد المحسن / صالح بن سعد السحيمي في (٥) أشرطة . والشيخ / عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في (٤) أشرطة .
- ٧. الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرحها الشيخ / صالح
   بن سعد السحيمي في (٥) أشرطة .
- ٨. القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرحها الشيخ / صالح
   بن سعد السحيمي في (٤) أشرطة .

- ٩. عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. شرحها الشيخ / صالح بن سعد السحيمي في (٥) أشرطة ولم يكتمل .
- ١٠. كتاب التوحيد من صحيح البخاري، عبد الله بن محمد الغنيمان، شرحه الشيخ / عبد الحسن البدر في (٣٠) شريطاً.
- ١١. العقيدة الطحاوية ، أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي رحمه الله تعالى.
   شرحها الشيخ / محمد أمان الجامي في (٤٨) شريطاً والشيخ / عمر بن حسن فلاتة
   في (٤٦) شريطاً و لم يكتمل ، أوالشيخ / صالح بن سعد السحيمي في (٤٥) شريطاً .
- التوحيد وإثبات صفات الرب الأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، شرحه الشيخ / صالح بن عبد الله العبود في (٤ أد) شريطاً .
- ١٣. الشريعة ، محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى ، شرحها الشيخ الشيخ المحمر بن حسن فلاثة في (٤٦) شريطاً
- ١٤. السنة ، عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني رحمه الله تعالى ، شرحها الشيخ / على بن ناصر فقيهي إني (٨٠) شريطاً .
- ١٥. الإيمان للحافظ محمد بن إسحاق بن يجيى بن منده ، شرحه الشيخ / علي بن ناصر فقيهي في (١١٠) أشريطة .
- 17. تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ / سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الله العبود في (٢٥٠) عبد الله العبود في (٢٥٠) شريطاً.
- ١٧. فتح المحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ/ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى ، شرحه الشيخ / صالح بن عبد الله العبود في (١٠٠١) أشرطة . والشيخ / على. بن سعيد الغامدي في (٣١) ولم يكتمل . والشيخ / عبد الله الغنيمان في (٣١) أشرطة .
- ١٨. قرة عيون الموحدين للشيخ / عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى ،
   شرحه الشيخ / محمد أمان الجامي في (٣٠) شريطاً و لم يكتمل .

- ١٩. شرح السنة الحسن بن علي بن خلف البربماري رحمه الله تعالى والشيخ / صالح بن سعد السحيمي في (١٥) شريطاً .
- ٢٠. تجريد التوحيد- أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي رحمه الله تعالى، شرحه الشيخ
   / صالح بن سعد السحيمي في (٦) أشرطة .
- ٢١. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول الشيخ / حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى شرحه الشيخ / صالح بن سعد السحيمي في (٩٢) شريطاً.
- ٢٢. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، شرحها الشيخ / محمد أمان الجامى في (١٤) شريطاً .

والمتتبع للدروس في المسجد النبوي، يلحظ الاهتمام بدروس العقيدة، وأن الكتب التي شُرحت فيها أكثر من أي فرع من فروع العلم الأخرى؛ وهذا يجلي الاهتمام الكبير بالعقيدة الصحيحة في هذه البلاد، وينبع الاهتمام بما من مدى أهميتها في حياة المسلمين وبعد مماتهم وأتما من أهم العلوم التي ينبغي التركيز عليها في بحال الدعوة ، وتزداد الأهمية والحاجة إلى تعليمها في موسم الحج، ورمضان عندما يقد إلى هذه البلاد جموع كبيرة من المسلمين حجاج بيت الله، وزوار مسجد رسوله في فإن الحاجة في هذه الأوقات أشد ما تكون حيث تكثف الدروس بكل ما يهم الحاج، والزائر من أمور الحج، والعمرة، والزيارة مع التأكيد على حانب العقيدة، وتصحيحها، وأن هذه العبادات لا يتقبلها الله من المسلم إلا بالعقيدة الصحيحة والالتجاء إليه سبحانه في جميع العبادات، وقضاء الحاجات ، بالعقيدة الكربات، والذبح، والقصد، والدعاء، والرجاء .... إلح ....

ومع تعدد هذه الحلقات؛ فإن الدروس لا تقتصر على قسم الرجال فقط؛ بل تبث على القسم النسائي، كما تعاد في الأوقات التي لا يوجد فيها معلمون؛ مثل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ، وتبث عن طريق شبكة الصوت التي صممت لهذا الغرض، وتمكن من عماع صوت العالم على مسافات بعيدة، ويصل الصوت إلى السطح، والساحات، وبحذا يمكن للزائر والزائرة الاستماع من أي مكان في المسجد النبوي ، أو

السطح، أو الساحات الجحاورة إلى أي درس من الدروس المقامة ؛ حسب الرغبة والحاجة كما يمكن تسجيل ما يشاء من هذه الدروس بحاناً من المكتبة الصوتية في المسجد النبوي.

ومما يسهل على النساء مهمة التسجيل، إمكان طلب تسجيل هذه الدروس من الفهارس المكتبة النسائية ، كما يمكنهن اختيار ما يرغبن في تسجيله من تلك الدروس من الفهارس المخصصة لذلك ، يضاف إلى ذلك شرح كتابي ( التوحيد )و( الأصول الثلاثة )للشيخ/محمد بن عبد الوهاب، يقوم بشرحها بعض المعلمات المؤهلات ،كما يتناولن بعض الموضوعات المناسبة لحاجة الزائرات ، مثل: التوسل المشروع والممنوع ، والشفاعة وأنواعها ، كما يذرس كتاب (القول المفيد على كتاب التوحيد) للشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يدرس كتاب (القول المفيد على كتاب التوحيد) للشيخ - حزاه الله خيراً - والذي يتولى أيضاً تعالى، والكتب الستة ، وذلك على يد أحد المشايخ - حزاه الله خيراً - والذي يتولى أيضاً الإجابة عن أسئلة النساء الفقهية (١) طوال العام، وبخاصة في موسمي الحج، ورمضان .

المعروفين بالتقوى الحديثي وهو من طلبة العلم الأكماء والمعروفين بالتقوى الحتير ليقوم بمدا
 لعمل العطيم .

## المطلب الرابع:

فحسسا البع يُتعينها الوجها استاعي

النبوي و أهمينها في العوام إلى الله

#### تعسريف الفقه

## أولاً: في اللغة:

الفقه في اللغة هو: العلم بالشيء، وفهمه، وغلب على علم الدين لسيادته، وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم. قال ابن الأثير<sup>(۱)</sup>: واشتقاقه من الشق والفتح، وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة -شرفها الله تعالى-،وتخصيصاً بعلم الفروع منها. والفقه في الأصل الفهم، يقال: أوتى فلان فقهاً في الدين أي فهماً فيه (<sup>۲)</sup>.

## ثانياً: في الاصطلاح:

هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية (٢٠) .

والرابط بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، واضح ففي كل منهما يدل لفظ الفقه على العلم بالشيء، وفهمه من خلال معرفة ما يدل عليه من أدلة ؛ فقول ابن الأثير: اشتقاقه من الشق: فيه إشارة إلى أن الفقه قد شق من أدلة في الشرع تدل عليه ويتفرع عنها.

لقد أمر الله -سبحانه وتعالى- بعباداته، وبين للخلق هذه العبادة؛ فشرع الشرائع وسن الأحكام، وأمر بلزوم شرعه، والتمسك به، وتكفل بحفظه، وبيانه لهم ليكون الناس على بينة من أمر دينهم، فأنزل الكتب، وأرسل الرسل، ثم ختم كتبه بالقرآن الكريم الذي جعله مصدقاً لما بين يديه من الكتاب، ومهيمناً عليه، وأنزله على خاتم رسله محمد في وأمره ببيان شريعته للخلق . فقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ الذِّحْرَ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُرُل إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ ببيان شريعته للخلق . فقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ الذِّحْرَ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُرُل إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ ببيان شريعته للخلق . فقام على الجمه خير قيام، حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها وعلم صحابته كل شيء حتى قال أبو ذر الغفاري في : " لقد تركنا رسول الله في وما يتقلب في السماء طائر إلا أذكرنا منه علماً "(°) وهكذا تعلم الصحابة رضى الله عنهم من

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ، ولد سنة ٤٤٥هـ. ، سمع من عدد كبير من العلماء ، قرأ الحديث والعلم والأدب ، وكان رئيساً مشاوراً ، صنف حامع الأصول والنهاية وغيرهما ، عاش ثلاثاً وستين سنة توفي سنة ٢٠٦هـ. بالموصل . سير أعلام النبلاء (٤٨٨/٢١ ترجمة ٢٥٢) .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٢١/١٢٥).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٢١/١ )؛ وكتاب التعريفات ص ١٦٨ ، وأصول الفقه ص(٣١) .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل (٤٤) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٥٢،١٦٢/٥).

الرسول على أمور الشريعة ، أصولها، وفروعها، وحثهم، ورغبهم في تعلم العلم، وتعليمه للآخرين ، ونقله الصحابة إلى من بعدهم، وتوارث المسلمون هذه الأصول كابراً عن كابر وخلفاً عن سلف، وقام عليه جهابذة العلماء، وصنفوا فيه المصنفات، وجعلوا له فروعاً يدخل تحت كل فرع نوع من العلم ومن ذلك الفقه وما يتصل به من أصول الفقه، وقواعده الفقهية، وفقه المذاهب، والفقه العام. ووصلت إلينا هذه العلوم بيضاء نقية سهلة ميسرة لمن أراد أن ينهل منها ؛ وأهمية الفقه ليس لأنه علم يختص بالأحكام الشرعية العملية فحسب؛ بل لأنه يشمل الفقه في كل العلوم الشرعية فالفقه في العقيدة أعلاه وأعظمه كما يسميه بعض أهل العلم بالفقه الأكبر (١) وأشتهر بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية ؛ فهو عام لكونه يعني الفهم؛ وخاص لكونه فهم للأدلة الشرعية واستنباط الأحكام العملية منها.

والعلم بالشريعة الإسلامية من الضروريات التي يجب على كل مسلم معرفتها وفهمها والعمل بها ، وهو مهم للمسلم بل إنه بمثابة الروح للحسد؛ بل أشد أهمية، فإنه أقصى ما يقدر عند فقدان الروح هو ذهاب مصلحة دنيوية بموت صاحبها، أما عند فقد الشريعة فليست مقصورة على إقصاء مصلحة دنيوية وإلا لهان أمرها ؛ ولكنها تفوق ذلك لتعم مصالح الدنيا والآخرة . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حرجمه الله تعالى - : " والإنسان مضطر إلى الشرع ، فإنه بين حركتين : حركة يجلب بها ما ينفعه ، وحركة يدفع بها ما يضره . والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره ، والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمناً "(٢).

وإذا كانت الشريعة بهذه الأهمية، فإن تعلمها واحب شرعي على كل مسلم ومسلمة لا سيما من يتصدى للدعوة إلى الله ، ويتصدر لها، إذ يجب عليه أن يعرف حكم الله في الحلال والحرام، والواحب، والمندوب، والمكروه، ليأخذ بالواحب والمندوب ويجتنب مساخطه الحرم، والمكروه، و يكون على بصيرة من الله، وهدى، ويعمل بمرضاة الله، ويجتنب مساخطه

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ ۱۲۹ ).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٠/٩٩).

ويعيش في راحة بال واستقرار مستمر في حياته الدنيا وينال رضى الله في آخرته، ويكون تعلمها واحب ؛ ووجوبها ينطلق من قوله ﷺ : (طلب العلم فريضة على كل مسلم)(١) .

وتعلم الشريعة والتفقه فيها مما نص عليه الكتاب والسنة والاجماع .

## أولاً: النصوص من القرآن الكريم:

ورد ذكر الفقه في القرآن الكريم ترغيباً في تعلمه، أو نفيهُ عن غير المؤمنين وجعل ذلك عقوبة عليهم ومن ذلك:

١ - قول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةٌ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ
 طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (١).

قال القرطبي -رحمه الله تعالى- عند تفسير هذه الآية : " هذه الآية أصل في طلب العلم ... وطلب العلم ينقسم إلى قسمين: فرض على الأعبان ؛ كالصلاة والزكاة والصيام. قلت: وفي هذا الحديث (طلب العلم فريضة على كل مسلم)(٢).

وفرض على الكفاية؛ كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم ونحوه "(<sup>1)</sup>.

٢- جعل الله عز وجل الغلبة للمؤمنين المتفقهين في الدين، والهزيمة، والحسران للكافرين؛ لأهم لا يفقهون "أي: لا يعلمون ."(٥)؛ فقال تعالى : ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ الْكَافرين؛ لأهم لا يفقهون "أي : لا يعلمون مَا يُوْمَنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِائَلَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِائَلَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِن ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَدُّومٌ لا يَقْقَهُونَ ﴾ (١) أي : لا يتدبرون ويفهمون.

<sup>(</sup>۱) ابن ماحة في المقدمة باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم (٨١/١ برقم ٢٢٤) والطبراني في المعجم الكبير (١٩٤/١٠) برقم ١٩٤/١) ، قال عنه الألباني : (صحيح). صحيح الجامع (٢٢/١ برقم ٢٩١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (١٢٢) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ( ١٨٧/٨ ).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٢٠/٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال (٦٥).

وهناك آيات كثيرة تدل جميعها على أن الفقه لا يكون إلا للمؤمن المخلص في إيمانه والمتابع للرسول ﷺ في جميع أعماله؛ وذلك إما صراحة، أو بذكر أن عدم الفقه من صفات من ينتفي عنهم الإيمان بالكلية أو الإخلاص والمتابعة .

## ثانياً: أهمية الفقه في السُنَّة:

هناك أحاديث كثيرة نذكر لمنها على سبيل المثال لا الحصر:

١ - دعاء النبي الله الحاصة أصحابه بالفقه في الدين حيث قال في دعائه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ( اللهم فقهه في الدين )(١) .

٢- جعل النبي على الفقه في الدين دليلاً على إرادة الله تعالى الخير لصاحب الفقه فقال فق : ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين... ) (٢) . يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله - "هذا الحديث فيه بيان فضل الفقه في الدين... ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين -أي يتعلم قواعد الإسلام، وما يتصل بما من الفروع - فقد حُرم الخير" (٢).

وهناك أحاديث كثيرة ترشد إلى أهمية الفقه في الدين، وأهمية العلم وطلبه، ومبنى الدين الإسلامي على التفقه، والتعلم، وتعليم الناس، وأن تعليمه للناس له قيود، وشروط من أهمها: أن يكون على علم، ومن أهل الاستنباط ولديه المقدرة على استخراج الأحكام، ويبني علمه على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، لا يكون مجرد إتباع للهوى، والرأي .

ولما كانت الحوادث والوقائع تتجدد في كل وقت، وحين، ازدادت حاجة الناس إلى إيضاح لما استُجد، ورفع الحرج بعنهم باستنباط الأحكام الشرعية، واستخراجها من النصوص، وتطبيق الأدلة عليها، وهذا ما ما قام به العلماء المسلمون في كل عصر وهو فتع من الله —عز وجل – على علماء هذه الملة، وحملة هذه الشريعة أن يعرفوا مقاصدها، وأن يجمعوا بين الحفظ، والاستظهار، واستنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية، وقعد أو عكن أن قواعد وأدرِج تحت كل قاعدة فروع من العلم، وأجابوا على كل حادثة وقعت أو يمكن أن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ، كتاب : الوضوء ، باب : وضع الوضوء عند الخلاء (۲۹/۱ برقم ۱۶۳) ومسلم ، كتـــاب : فضائل الصحابة ، باب : فضائل عبد الله فِن عباس رضي الله عنه (۱۰٤/٤ برقم ۲۰۲) .

<sup>(</sup>٢) رواه البحاري كتاب العلم باب : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (١/ ٣٩ برقم ٧١) ومسلم كتاب الزكاة ماب : النهي عن المسألة (٩٣/٢ ه برقم ١٠٢٧).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ١/ ٢٢٢ ).

تقع وهذا من تيسير الله -عز وجل- أن جعل هذه الشريعة الخاتمة، صالحة لكل زمان، ومكان وإنسان، ورفع بما الحرج عن الناس بل جعلها تتمشى مع احتياجات الناس، ومصالحهم وضبط هذه المصالح بضابط الشرع.

وإن الدروس الفقهية من أهم الوسائل الدعوية فكل من الوسائل الدعوية ،والدروس الفقهية يخدم بعضهما بعضاً ؛ فبدون الوسائل الدعوية لا يمكن أن يفقه الناس عن الله عن وحل ورسوله علم شيئاً، ولا يمكن أن يطبق في حياقم؛ بل يظل بحرد ترف علمي لا فائدة منه " فالدعوة حماية للفقه من نواح عديدة، بنشره، وترسيخه، وإعماله في الأمة، وصيانة له من التحريف والتبديل، أو حمل النصوص على غير مراد الشارع، ومواجهة للعابثين بفقه الكتاب والسنة من الفرق الضالة، بالصمود أمامهم، وإقامة الحجة عليهم.

كما أن الدعوة حماية للفقه من الجمود والتنحية عن الحياة بعدم تطبيقه على مستوى الحاكم والمحكوم، أو تحكيمه تحكيماً جزئياً غير مؤثر في حياة الأمة. فالدعوة وحدها هي القادرة بعد توفيق الله -عز وجل- على إبراز الفقه على الساحة العملية ليمارس دوره في توجيه الأمة وهي وحدها القادرة على حماية الفقه ليجتاز العقبات والمحن التي تتربص بشريعة الإسلام"(١).

<sup>(</sup>١) العلاقة بين الفقه والدعوة ( ١٩٩ )( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة (١٢٢).

او يخطئ من يظن أن الفقه يبلغ كماله بمعزل عن الدعوة إلى الله؛ بل لا يتحقق الفقه إلا بتحقق الفقه الله بتحقق الفقه الله بتحقق قوله تعالى: ﴿ وَلِيُنْدِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ ﴾ الآية فلا يتم الفقه إلا بالدعوة "(١) .

وكما أن الدروس الفقهية تعين في توسيع نطاق الدعوة، وفي وعي الناس ، الأمور دينهم، وتفقههم في نصوص القرآن الكريم، وسنة المصطفى في وفق فهم السلف الصالح، وتطبيق هذا الفهم في واقع حياقهم. وهذا ولله الحمد ما تتسم به الدروس الدعوية في المسجد النبوي حيث يوجد العديد من الدروس الفقهية تربوا على العشرات، و يشرح الكثير من الكتب الفقهية.

# ومن أهم الكتب الفقهية التي شرحت في المسجد النبوي الشريف :

- الرحبية في علم الفرائض والميراث: على بن محمد بن الحسن الشافعي الرحبي شرحها الشيخ / عطية بن محمد سالم في (١٣) شريطاً.
- الورقات: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين.شرحها الشيخ / عطية سالم في (١١) شريطاً.
- ٣ المغنى: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي .شرحه الشيخ / محمد بن ناصر السحيباني في (١٩) شريطاً لم يكتمل .
- منار السبيل في شرح الدليل: للشيخ / إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان.
   شرحه الشيخ /علي بن سعيد الغامدي في (٢٠٤) أشرطة لم يكتمل.
  - العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام: للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. شرحه الشيخ / محمد المختار الشنقيطي في (٦٧) شريطاً وما زال مستمراً في شرحه .
  - ٦. عمدة الفقه في مذهب الإمام أحمد: ابن قدامة المقدسي. شرحه الشيخ / محمد المختار الشنقيطي في (٦٠١) شريطاً و لم يكتمل.
  - ٧. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ابن قدامة المقدسي. شرحه الشيخ / محمد السحيباني في (٦) أشرطة غير مكتمل.

<sup>(</sup>١) العرقة بين الفقه والدعوة ص (٢١٨-٢١٦) .

- ٨. زاد المستقنع في الفقه: شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي. شرحه الشيخ / محمد المختار الشنقيطي في (١١) شريطاً غير مكتمل.
   مكتمل ، والشيخ / على الحذيفي في (٢٥) شريطاً غير مكتمل.
- ٩. بداية المحتهد ونماية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد
   الحفيد . شرحه الشيخ / محمد بن حمد الوائلي في (٦٥) شريطاً و لم ينتهي منه
  - المشهور بالخرقي أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله المشهور بالخرقي .١٠
     شرحه الشيخ / محمد بن حمد الوائلي في (٩٠٠) شريطاً و لم يكتمل.
  - ١١. الملخص الفقهي: للشيخ / صالح بن فوزان الفوزان.شرحه الشيخ / صالح
     بن سعد السحيمي في (٢٤) شريطاً لم يكتمل.

هذه بعض الكتب المشروحة ، ويضاف إليها الدروس التي تتناول موضوعات فقهية تطرح تواكباً مع المواسم ففي موسم الحج تناقش موضوعات حول مناسك الحج: أركانه وواجباته، وفي شهر رمضان تكون أغلب الموضوعات عن العمرة ،أركانها، و واجبالها وصوم شهر رمضان، وما يتعلق به ، والمفطرات ، وحكم من أفطر في شهر رمضان وحزوس الفقه وكذلك عن الزكاة نظراً لكثرة من يؤدون زكاة أموالحم في شهر رمضان. ودروس الفقه في المسجد النبوي شألها شأن بقية الدروس؛ تنقل عن طريق الشبكة إلى أقسام النساء، كما يمكن الاستماع إليها من أي مكان في المسجد، أو في ساحاته أو فوق سطح المسجد عبر حلقات مخصصة لهذه الدروس، كما يمكن أي زائر أو زائرة أن يسجل ما يربد من المكتبة الصوتية بجاناً، وأصطحابها معه إلى بلده، كما تزود المكتبة الصوتية بقية محلات التسجيلات بما تريده من نسخ أصيلة من هذه الأشرطة وبهذا يتسع نطاق الدعوة ؛ ليشمل الزائر في وقت حضوره إلى المسجد النبوي، وإذاعته عبر الرائي في بعض الحلقات المذاعة، وكذلك إذاعة القرآن الكريم . وأيضاً الدعوة بصفة فردية، أو معاعية عن طريق تسجيل هذه الأشرطة، واصطحابها مع الزائر إلى بلده، وهذا يشمل جميع الدروس المقامة حالياً، أو في الزمن الماضي من عام ١٤٠٨هـ إلى وقت إعداد هذا البحث وهي مستمرة إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) وهو ما يعرف بالتليفريون .

وبالإضافة إلى أنواع المعارف البي ذكرت في المطالب السابقة هناك كتب عامة شرحت مثل:

- ١. محموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. شرحها الشيخ اصالح بن عبد الله العبود
   في (١٩) شريطاً لم يكتمل ..
- الوابل الصيب من الكِلم الطيب- لابن قيم الجوزية. شرحه الشيخ / عبد الله الغنيمان في (١٩) شريطاً.
- ٣. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة لابن سعدي . شرحها الشيخ / صالح بن سعد السحيمي في (٦) أشرطة .
- ألأذكار للإمام النووي. شرحها الشيخ/ عبد الله الغنيمان في (٩) أشرطة ولم تكتمل. وغيرها كثير، وهذا مما يوسع ويبسر على طالب العلم، والمستمع إلى تلك الدروس في احتيار ما يرغب فيه من الدروس، وحضور ما يريد من الحلقات، وهذه الدروس يتسع طاق الدعوة، وينتشر العلم الشرعي بين المسلمين، ويقوم المسجد النبوي برسالته المعروفة له على تعاقب الأزمان، والدهور، منذ بناه النبي شيئ إلى يومنا هذا الذي أصبح الناس فيه بأمس الحاجة إلى العلم الشرعي الصحيح؛ لكثرة مصادر العلوم، والمعارف، واختلاط الخير بالشر، وجهل الكثير من الناس بالدين الصحيح في هذا الوقت ينطلق المسجد النبوي؛ ليؤدي رسالته العظيمة؛ بإعادة الناس إلى ما كان عليه السلف الصالح؛ لأنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بالرجوع بما إلى ما كان عليه السلف الصالح؛ لأنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بالرجوع بما إلى ما كان عليه النبي في الكرام، ومن تبعهم من القرون الأولى التي وصفها النبي، في بالخيرية.

المبحث الثاني:

الخطب.

ويشتمل على ثلاثة مطالب

المطلب الأول:

الخطب وأهميتها في الدعوة إلى الله تعالى.

المطلب الثاني:

الخطب المقررة الأصول الدين في المسجد النبوي وأهميتها في الدعوة إلى الله.

المطلب الثالث:

الخطب الوعظية في المسجد النبوي وأهميتها في الدعوة إلى الله .

# المطلب الأول:

الخطب وأهمينها في الجهوة إلى الله

حلق الله الخلق لعبادته ، وشرع لهم ما يعبدونه به في كتابه و في سنة نبيه ﷺ ، ثم بين للنبي ﷺ كيفية إبلاغ، وإسماع هذا التشريع العظيم إلى الناس كافة، بالحكمة ، و الموعظة الحسنة ، والمحادلة بالتي هي أحسن ، "و البصيرة ، وباللين والرفق والصدع بالقول ، وبالإعراض عن الجاهلين ، والبلاغ الكامل ، والبيان الواضح ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه الثلاث ؛ اليد ، واللسان ، والقلب بحسب الاستطاعة ، والنصيحة ، و النذارة والبشارة ، والتزكية ، والتعليم ثم بالجهاد في سبيل الله وعدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة، وتأليف القلوب ، وأن يسبق الدعوة علم شرعى ، وأن يصحبها عمل وإخلاص ، وصبر وثبات "(١) ، كل ذلك ليكون الدعاة إلى الله سبحانه على بُصيرة بالوسائل التي توصل شرعه سبحانه وتعالى إلى الخلق ، وقام النبي ﷺ بالدعوة إليه سبحانه بما شرعه له ربه من وسائل، وأساليب ،وبيَّن بالقول والعمل أنه لا سبيل لذلك إلا بالعمل بما في القرآن الكريم، والسنة المطهرة ، وما فيهما من أحكام وعبادات وسلوك وغيرها من الأمور السامية العظيمة . و لم يترك الله وسيلة شرعية صحيحة إلا واستخدمها في دعوته و" الخطابة إحدى تلك الوسائل التي استخدمها النبي ﷺ في تبليغ الدعوة إلى الناس لذا فهي من أعظم الوسائل وأهمها للداعية ؛ حيث إنما وسيلة قولية تمكن الداعية من توصيل الدعوة إلى المدعوين ، واستمالتهم نحو ما يدعوهم إليه ، وإقناعهم به عن طريق المشافهة بين الداعي والمدعو ، لذلك شرعت خطبة الجمعة ، والعيدين ، والاستسقاء و غيرها .

ولقد كان رسول الله ﷺ كثيراً ما يقوم خطيباً في أصحابه ؛ لتوضيح طرق الهداية لهم ، ثم سار على نمجه الخلفاء الراشدون ، واقتفى أثرهم دعاة الإسلام قديماً وحديثاً "(٢) .

<sup>(</sup>١) الدعوة إلى الله في مياديمها الثلاثة الكبرى ص (٥٦).

<sup>(</sup>٢) إمامة المسجد فضلها وأثرها في الدعوة ص(٩٣) ( بتصرف ).

#### تعريف الخطابة

### أولاً : في اللغة :

الخطابة في اللغة : مصدر الخطيب ، وخطب الخاطب على المنبر ، واختطب يخطب خطابة ، والخطبة اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب فيوضع موضع المصدر"(١).

ثانياً: في الاصطلاح: قال الجرجاني: الخطابة: هو قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه ، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم ، كما يفعله الخطباء والوعاظ "(۲)".

وتعريف الجرجاني يطابق تعريفات المنطقيين للخطابة، من حيث اعتمادُها على مقدمات مقبولة، أو مظنونة . أما الخطابة في الإسلام، وإن كانت تعتمد على مقدمات تكون تمهيداً للموضوع، إلا ألها مقدمات مقبولة ، صحيحة ، ثابتة ، تنطلق من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه على أدلة عقلية موافقة أيضاً للكتاب والسنة .

وفي كتاب الخطابة أصولها وتاريخها: " الخطابة مصدر خطب أي صار خطيباً وهي إلى هذا صفة راسخة في نفس المتكلم يقتدر بما على التصرف في فنون القول ؛ محاولة التأثير في نفوس السامعين ، وحملهم على ما يراد منهم بترغيبهم وإقناعهم ، فالخطابة مرماها التأثير في نفس السامع ، ومخاطبة وجدانه ، وإثارة إحساسه للأمر الذي يراد منه ؛ ليذعن للحكم إذعاناً ويسلم به تسليماً "(٣) .

هذا التعريف يؤخذ عليه أولاً:طوله.ثانياً:اعتماده في الإقناع على الوجدان والمشاعر وكأنه يلغي العقل ولا يخاطبه والخطب تعتمد على البيان الحسن، ومخاطبة الوجدان، والمشاعر والعقل ، بما لا ينكره العقل السليم الصحيح الخالي من علل وأدناس الشر والكفر والفسق. وهي تتصل اتصالاً مباشراً بالضمائر الحبة والقلوب الواعية والأرواح الصافية المصقولة بهدي الكتاب والسنة فتزيدها قوة وبهاء، وتضع لها قواعد ثابتة لا تتزعزع، ولا تضطرب أمام التحديات وتستقيم على الدعوة إلى الخير والنور والعلم بأساليب حكيمة "(1).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١/٣٦١).

<sup>(</sup>٢) كتاب التعريفات ص(٩٩).

<sup>(</sup>٣) الخطابة أصولها تاريخها في أزهر عصورها عند العرب ص (١٥).

<sup>(</sup>٤) خطب رائعة سية ألقيت على منبر حير البرية ص(٢).(بنصرف).

وفي كتاب معالم في منهج الدعوة: " الخطبة يضم الخاء ، كلام مسجوع ومرسل<sup>(۱)</sup> أو مزدوج بينهما غايته التأثير والإقناع وهي الخطب الدينية ... وهي : من حانب الخطب مقدرة على التصرف في فنون الكلم، ومرماها التأثير في نفس السامع ومخاطبة وحدانه "(۲).

وهذا التعريف لا فرق فيه بين أنواع الخطب الدينية وغيرها من الخطب، وليس هناك ما يدل على أنه للخطب الدينية، كما أنه لم يذكر سبب تأثير هذه الخطب على الوجدان على يكون وهل هناك أدلة تدعم صحة هذا الكلام ؟ وإن كان هناك أدلة فهل تخاطب العقل والوجدان أم تخاطب الوجدان فقط كما صرح به .

والتعريف المناسب للخطابة والله أعلم هو: أنها كلام منثور، وقد يدخله بعض السجع واضح الهدف والغاية، يقصد به صاحبه التأثير على السامعين ؛ بإقامة الأدلة المؤثرة وحدانياً وعقلياً لحملهم على الاقتناع بما يريده من الحث على فضيلة أو التحذير من رذيلة.

وهذا التعريف فيه أن الخطبة (كلام منثور وقد يدخله بعض السجع) إذ يكره السجع الكثير في الخطب وفي سائر الكلام . وقد وصف النبي في من يكثر السجع بأنه: من إخوان الكهان كراهة للسجع في الخطب، وفي الكلام عموماً؛ فعن أبي هريرة في أن رسول الله قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها، وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي في فقضى: أن دية ما في بطنها غرة (") عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم، يا رسول الله، من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل. فقال النبي في خطابه للنبي في .

<sup>(</sup>١) لعل المقصود (كلام مسجوع أو مرسل)

<sup>(</sup>٢) معالم في منهج الدعوة ص( ٣٢٧ ).

<sup>(</sup>٣) الغرة : العبد نفسه أو الأمة وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس ... فلا يقبل فيه الدية يقول أبو عمرو ابن العلاء : العرة عبد أبيض أو أمة بيضاء وسمى غرة لبياضه فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا حارية سوداء وليس ذلك شرطاً عند الفقهاء وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية ، وإنما تجب الغرة في الجنين .النهاية (١٩٦٥)

<sup>(</sup>٤) البخاري، كتاب: الطب ، باب: الكهانة (٣١٧٢/ برقم ٥٤٢٦) ، ومسلم ، كتاب : القسمامة والمحساربين والقصاص والديات ، باب : دية الجنين ووجوب الدية في القتل الخطأ وشبه العمد (١٠٥٨/٣ برقم ١٦٨١).

يقول ابن القيم في ذم الذين يكثرون السجع في خطبهم ويتكلفون في ذلك: " وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بما ، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفِقر (١) ، وعلم البديع ، فنقص بل عدم حظ القلوب منها ، وفات المقصود كما "(٢) .

(واضح الهدف والغاية)إذ أن الكلام الذي لا يفهم معناه، والهدف منه لا يؤدي إلى نتيجة محيحة .

(يقصد به صاحبه التأثير على السامعين بإقامة الأدلة المؤثرة وحدانياً وعقلياً) .إذ أن التأثير الوجداني لا يدوم طويلاً؛ فهو يعتمد على العاطفة، متى ضعفت هذه العاطفة ضعف التأثير أو انتهى، وكذلك لو اعتمد على العقل فقط؛ فإنه ربما رد ما لم يدركه العقل مثل رد بعض الأمور التي جاء بها الوحى ، وهذه فتنة الذين يحكّمون عقولهم .

وقد ندب الله عز وجل إلى إعمال العقل وعدم تعطيله، وأن يكون هذا الإعمال فيما يستطيع أن يدركه ويعرفه، فقال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُلِيِيِ اللهِلمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلْمُلْمُ المِ

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخَتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَ الرَّوَالْفُلْكِ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّآءِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسُ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثُ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (1) .

وجعل سبحانه شر الخلق الذين لا يعقلون آياته فقال : ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوْآبِ عِندَ ٱللهِ الصَّمُّ ٱلبُّكُمُ ٱلَّذِير لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَكَانَ أَعظم سبب للاتعاظ هو استخدام العقل، فقال عز وجل: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى ٱلْأَبْصَلُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلْصُّدُورِ ﴿ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلْصُّدُورِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الفقر: جمع فقرات. الصحاح (٧٨٢/٢).

<sup>(</sup>٢) زاد الماد (١/١٤٥).

ر٣) سورة يس (٦٢) ،

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (١٦٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال (٢٢).

<sup>(</sup>٦) سورة الحم (٤٦) ،

وأطلق على أصحاب العقول ألهم أولي الألباب . والآيات في هذه المعاني كثيرة (١) . (لحملهم على الاقتناع بما يريده من الحث على فضيلة،أو التحذير من رذيلة )يخرج بهذا القيد الخطب التي لا تعتني بالتزام الفضائل،أو ترك الرذائل،وإنما المهم فيها حمل الناس على تبني فكرة معينة، ذات هدف،وغاية في نفس الخطيب،مثل:الخطب السياسية،والنيابية وغيرها .

وتعد الخطبة من أفضل الوسائل الدعوية، وأهمها، التي استخدمها الرسول في ومن سار على نهجه من الدعاة من بعده؛ لما لهما من قوة التأثير على الناس بتبيين فكرة، أو موضوع يهمهم. "ومن مرامي الخطبة: حمل المخاطب على الإذعان والتسليم، وإثارة العواطف الجياشة في فؤاده نحو الفكرة التي يحملها الخطيب، ويدعو إليها ومخاطبة عقله للتدبر، والتفكر والإقناع فيتحمس عن قناعة تامة بصحة ما يدعو إليه الخطيب في خطبته ولا يكون ذلك بالدلائل المنطقية التي تساق حافة، ولا بالبراهين العقلية التي تقدم عارية؛ بل بذلك، وبإثارة العاطفة ومخاطبة الوحدان "(۲).

ومن أهمية الخطبة ألها تلقى عادة في جماعات من الناس يجتمعون في الجمع والأعياد وهذا من أعظم مميزاتها، وتؤدي أهدافاً عظيمة، مثل: الدعوة إلى التوحيد، والعقيدة الصحيحة، و إلى السلوك الإسلامي الحسن ، والاستقامة على دين الله عز وجل ، وتثبيت الناس على الحق ، والإصلاح بينهم ، وحثهم على صلة الأرحام ، ومحاسن الأخلاق وتعليم العبادات والشرائع والدفاع عن الإسلام .

وحتى تؤتي الخطبة أكلها، ويجني الداعية ثمرتما بوصفها وسيلة دعوية، لا بد من توافر شروط في الخطيب نفسه، وفي الخطبة، فمن ذلك:

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة (۱۷۰-۱۷۱)؛ سورة المائدة (۵۸ و ۱۰۳)؛ سورة يونس (۲۰۱۰)؛ سورة الرعد (٤)؛ سورة البحرة النحل (۱۲ و ۱۲)؛ سورة الفرقان (٤٤)؛ سورة العنكبوت (٣٥ و ١٣)؛ سورة الروم (۲۶ و ۲۸)؛ سورة يس (۱۸)؛ سورة الخرات (١٥)؛ سورة الخشر (١٤). وذكر أولي الألباب ورد في آيات كثيرة منها سورة البقرة الآيات (۱۷۹، ۱۷۹)؛ سورة آل عمران (۱، ۱۹۱)؛ سورة المائدة (۱، ۱)؛ سورة ورد في آيات كثيرة منها سورة البقرة الآيات (۱۷۹، ۱۷۹)؛ سورة إبراهيم (۲۵)؛ سورة ص (۲۹، ۱۹۱)؛ سورة الراهيم (۲۵)؛ سورة ص (۲۹، ۱۹۲)؛ سورة الزمر (۱۸)؛ سورة عافر (۱۹، ۲۷)؛ سورة الطلاق (۱۰)وعيرها من الآيات في هذا المعني.

<sup>(</sup>٢) الدعوة إلى الله الرسالة - الوسيلة - الحدف ص (٢٧١).

#### شروط الخطيب ومن أهم هذه الشروط(١):

- ١. "سداد الرأي؛ وهذا يجعل الداعية على علم بما يريد أن يقوله، وملم بالفكرة التي يريد
   مناقشتها، ولديه مقدرة على إقناع الناس بها .
- ٢. صدق اللهحة ؛ وذلك يكون بإخلاصه في القول، وإبداء نصحه، وحبه للناس، ولكل ما فيه
   الخير لهم .
  - ٣. النودد للسامعين، والتقرب لهم، اوالتواضع معهم، وأن يكون ممن يألفون ويؤلفون .
- ٤. طلاقة اللسان؛ فلابد أن يكون سليماً في نطقه، ليتسنىله القول الحسن، والخطابة المؤثرة.
  - ٥. مراعاة مقتضى الحال؛ وهذا عدَّهُ البعض لب الخطابة وروحها، فلكل مقام مقال .
    - ٦. حضور البديهة؛ وذلك لتسعفه بالمطلوب إن وَحَدَ من الناس إعراضاً .
- ٧. العلم وسعة الاطلاع؛ حتى يستطيع أن يعلم الناس، ويرشدهم إلى الخير، و أن يكون على علم علم علم علم علم علم علم على المحتول .
  - ٨. العمل بأحكام الإسلام بوجه عام، وتطبيق ما يدعو الناس إليه على وجه الخصوص.
- ٩. الإحلاص في القول والعمل؛ لأنه كلما كان الخطيب مخلصاً تصدر عباراته نابعة من قلبه
   ويعينه الله بتيسير كل الصحاب ".

#### وهناك ألفاظ ذات صلة بالخطبة منها:

١- الموعظة : وهي النصح والتذكير بالعواقب، والأمر بالمعروف . قال الخليل<sup>(٣)</sup>:
 "هي التذكير بالخير فيما يرق له القلب "(٣) .

٢- الوصية: وهي لغة التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ "(¹).

<sup>(</sup>١) الخطابة ص(٥٦) ( بتصرف كبير ) و إمامة المسجد فضلها وأثرها في الدعوة ص(٥٥–٦٨) ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٢) الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري: أحد الأعلام؛ حدَّث عنه سيبويه النحو والنضر بن شميل وهارون بن موسمى ووهب بن حرير والأصمعي، كان رأساً في لسان العرب، ديّناً، ورعاً، قانعاً، متواضعاً، كبير الشأن له كتاب العبن في اللغة، كان مفرط الذكاء، ولِد سنة منة ومات سنة بضع وسنين ومئة. سير أعلام النبلاء (٢٩/٧ ترجمة ٢١١).

<sup>(</sup>٣) ترتيب القاموس على طريقة المصباح المنير ( ٦٣٢/٤) ؛ المعجم الوسيط (١٠٥٠/٢) ؛ المفردات في غريب القرآن ص (٢٧٥) .

ر٤) المعردات في غريب الفرآن ص(٥٢٥). أ

٣- النصيحة هي:الدعوة إلى ما فيه الصلاح،والنهي عما فيه الفساد، وهي إرادة الخير للمنصوح له "(١).

والخطية بوصفها وسيلة دعوية تتفوق على بقية الوسائل، إذا توافرت لها الشروط التي شرعها لها الإسلام ، ولعل من أهم ما يبرز أهميتها توافر هذه الشروط التي لا تكون في بقية الوسائل كالدرس، والاحتساب، وغير ذلك. و من هذه الشروط :

وجوب صلاة الجمعة جماعة على القادرين من الرجال الحاضرين؛ بدليل القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع .

## أولاً : في القرآن الكريم :

والدليل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاً إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (٢) فسماها الله تعالى ذكر الله و حعل الخير في السعى إليها، وأمر به .

#### ثانياً: السنة:

ومن السنة ما رواه ابن عمر و أبو هريرة رضي الله عنهما قالا : سمعنا رسول الله على يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبمم ثم ليكونن من الغافلين )(٢) .

"وقد أجمع الفقهاء على وحوب حضور جماعة لسماع الخطبة مع اختلافهم في عدد هؤلاء الجماعة "(٤) مع أن القول الراجح: أنما تصح الجمعة بما تصح به الجماعة(٥).

<sup>(</sup>١) التعريفات ص (٢٤١) والمفردات ص(٥٢٥)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٦٣/٥)؛ المعجم الوسيط (٢٣٣/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة (٩) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، كتاب: الجمعة، باب: التغليظ في ترك الجمعة (٢/٥٦٥ برقم٥٢٥).

 <sup>(</sup>٤) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( ٣٧٩/١ )؛ والشرح الصغير ص (٩٩١) ، والروضة الندية شرح اللرة البهية (٧/٢) ؛ وكشاف القناع عن من الإقناع (٣٤/٢) .

ويستفاد من هذا الوحوب أن تؤدى الخطبة في جمع من الناس، لا يكون في الدرس أو غيره من الوسائل الدعوية المباشرة؛ مما يجعل الفائدة أعم وأرجى؛ وحتى تأتي بنتيجة مرضية.ومما يزيدها أهمية ما يأتي :

۱- أن رغب الشارع في حضور صلاة الجمعة، وجعل الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما احتنبت الكبائر؛ فقال في : " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر "وفي رواية: "ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا احتنبت الكبائر "(١).

٢- وحث على التبكير في الحضور إلى خطبة الجمعة؛ ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله قطة قال: " إذا كان يوم الجمعة وقفت ملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول . ومثل المهجر (٢) كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشاً ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر "(٢)".

٣- وحث على الاغتسال والتطهر والتطيب؛ حتى يكون المستمع طيب النفس مرتاح البال، وبهذه الصفة يكون التأثير أعظم، والفائدة أكبر؛ فقال على : " غسل يوم الجمعة على كل محتلم . وسواك . ويعس من الطيب ما قدر عليه "(١٤) .

٤- كما حض على الصمت ،والإنصات للخطبة، وعدم الانصراف عنها، فقال عنها، فقال المحمد المحمد الحمد الحمد الحمد الحمد المحمد ال

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ، كتاب : الطهارة ، باب : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (۱۷٦/۱ برقم ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) المهجر: أي: المبكر إليها. النهاية (٥/٤٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب الجمعة باب : الاستماع إلى الخطبة (٢١٤/١ برقم ٨٨٧) ومسلم كتاب الجمعة باب:
 عضل التهجير يوم الجمعة (٢/ ٤٩ برقم ٥٠٠).

٥- اتخاذ المنبر ليخطب الخطيب من فوقه ويكون بارزاً للناس يراه الجميع ، "فالمنبر مشتق من النبر ، وهو الارتفاع "(١) وقد اتخذه ﷺ ليكون أبلغ في وصول صوته إلى الناس، وإسماعهم دعوته؛ فعن سهل قال: بعث رسول الله على المرأة: ( مري غلامك النجار ، يعمل لي أعواداً ، أجلس عليهن )(٢). وأجمع العلماء على أنه يستحب أن تلقى الخطبة على منبر؛ للأحاديث الصحيحة التي وردت في اتخاذ النبي الله منبراً يلقى عليه خطبه ؛ ولأنه أبلغ في الإعلام و في الوعظ "و المنبر في المسجد أهم مؤسسة إعلامية اعتمدها الإسلام للمسلمين؛ ليرسلوا من خلاله التوجيهات، والإرشادات، والنصائح، لمختلف شؤونهم وأحوالهم الدينية والدنيوية لجميع الناس. والذي زاد في أهميته ارتباط مشروعية الارتقاء عليه حال الخطبة للصلوات المشروعة لها، و المتضمنة التوجيه لكل ما يحتاجه المجتمع، وتحتاجه الأمة، مثل: الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف. "(٢)وأن تكون الخطبة واضحة بليغة العبارات ، وأن يصل الصوت إلى جميع الحاضرين بدون رفع مزعج، ولا حفض محرج، وأن يكون الخطيب بائن للناس "وقد كان النبي ﷺ إذا خطب أحمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه . حتى كأنه منذر جيش يقول : (صبحكم ومساكم )(٤) وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله .. وكان يخطب قائماً (٥) ويقصر غالباً خطبته، فلا يطيل على الناس ويدعوهم إلى الملل ،والانصراف ؛ فعن حابر بن سمرة ريجي قال كانت للنبي ظل خطبتان يجلس بينهما، ويقرأ القرآن، ويذكر الناس. فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً"<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) الجموع شرح المهذب للشرازي (٢٩٨/٤ - ٤٠٠).

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب: المساجد، باب: الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد (١٧٢/١ برقم ٤٣٧)
 ومسلم ،كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ، باب : جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (٢٢٣/١ برقم ٤٤٥)

<sup>(</sup>٣) المسجد ونشاطه الاجتماعي على مدار التاريخ ص (٤٠) (بتصرف يسير ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم كتاب : الجمعة ، باب : تخفيف الصلاة والخطبة (٢/٩٦ برقم١٩٦٨).

<sup>(</sup>٥) زاد للعاد (١٨٦/١).

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري ، كتاب : الجمعة ، باب : القعد بين الخطبتين (٣٦٤/١ مرقم ٨٨٦) ، ومسلم، كتاب : الحمعة
 باب : تخفيف الصلاة والخطة (٢٩٥/٢ برقم ٨٦٦).

كما رغب ﷺ غيره من الخطباء في تخفيف الخطبة مع إطالة الصلاة فقال ﷺ : " إن طول صلاة الرحل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحراً "(١)

٣- ويضمن في خطبه في من الدروس العظيمة، كل ما يهم المسلمين، من تقرير لأصول العقيدة، والتوحيد، والإيمان، ومعرفة الله وأيامه. ويبين الأحكام الشرعية، ويحت على المسارعة إلى الخيرات، ومكارم الأحلاق.

٧- و الشارع الحكيم اتخاب جميع هذه الأسباب التي تجفل المدعو في حالة مريحة، وقدرة على الاستقبال، والانتباه لما يلقى، وفهمه، من تميئة المكان المناسب وهو المسجد، والوقت المناسب، وهو يوم الجمعة عيد الأسبوع ، ويحضر إليها المسلم بطهارة كاملة حسدية وروحية ، وأن تلقى الخطبة على منبر، ويرفع الخطيب بما صوته.

وهذا مما جعل للخطبة خصوصية ليست لغيرها من الوسائل الدعوية؛ مما يفسح المحال للمدعوين لحضور، واتخاذ أسباب الراحة، وهذه أمور تجعل قوة التقبل عند المدعو أقوى، واستعداده للتدبر، والعمل أكبر.

وقد استخدمها النبي الله الستخدام، ووظفها أيما توظيف ،كما استخدمها الصحابة من بعده ، والتابعون من بعدهم. وتتابعت الأمة في المدوامة على خطبة يوم الجمعة والعيدين ، والاستسقاء، وكلما حزيم أمر وأهمهم. وكانت الخطبة عندهم أفضل وسيلة دعوية؛ بل في مقدمة الوسائل وفي الصدارة دائماً. وفي كتب السيرة الكثير من خُطبه وخطب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وسبب تفضيلهم لها بالإضافة إلى ما سبق ما تتضمنه الخطبة عادة من البيان، والإفصاح عما يريده الداعي من المدعوين، ومخاطبتهم بذلك مباشرة، وقوة حذيما للناس، و توصيل شرع الله إلى خلقه ودعوقهم إليه وإلى الاستقامة عليه.

وأكثر خُطبه الله وخطب الطحابة رضوان الله عليهم، والدعاة المسلمين من بعدهم تنطلق مدوية بالدعوة إلى الله تعالى من المسجد النبوي على توالي الأيام. وهو منطلق لتلك الخطب الداعية إلى الحق المبين ، والعصر الحاضر امتداد للماضي فلا زال بحمد الله - تنطلق

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ، كتاب : النكاح ، باب؛ : الخطبة (۱۹۷۲/۰ برقم ٤٨٥١) ، ومسلم، كتاب : الجمعة ، باب تحميف الصلاة وطول الخطبة (٤٩٧/٢ برقم ٤٩٧/) .

الخطب الدينية، والتربوية، والأخلاقية من المسجد النبوي؛ لتنير للعالم الإسلامي طريق الحق وتبين لهم سبيل الرشاد ،كما كان منبراً لنشر الحق ، ومعلماً حضارياً، ودينياً يعود بالمسلمين إلى نبع الرسالة المحمدية الصافي، ويذكرهم بسالف عهدهم المشرِّف ، وماضيهم المشرق وخطب المسجد النبوي وإن كانت يغلب عليها الطابع الديني الوعظى إلا أنها تحمل في طياتها ما يحتاجه المسلم من توجيه وإرشاد و توضح له كل ما يحيط به من الأحداث ، وتبين له حقيقة ما يراد به ،ومنه وحكم ما يعمل، وما يذر ، وعاقبة ذلك كله ،مرجعها في ذلك إلى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وسنة النبي ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحي .وهذان الوحيان هما مصدرا الخطب في الإسلام وهما اللذان ينطقان بالحق ، فإذا حاء المسلم الأمر بالعمل، أو الترك من الكتاب والسنة يلقي الامتثال والإذعان ، والتسليم وعدم التحرج في قبوله، وأخذه، أو البعد عنه، وتركه؛ لثقة المسلم بما في ذلك من الخير والمصلحة ، وإن من أمر به قد أحاط علمه بكل شيء ، بما يصلح عباده وما يصلح لهم ، وهذا من أعظم ما يميز الخطب في الإسلام ، عن غيرها من الخطب حيث إن الخطب الأحرى من خطب نيابية، أو مرافعات ، أو غيرها من الخطب غير الإسلامية تكون مبنية على مقدمات تحتمل الصدق والكذب ، ووعود تحتمل الشك واليقين؛ لأن مصدرها البشر ذوو العقول والمفاهيم المحدودة، والقاصرون عن النفع لأنفسهم فضلاً عن نفع غيرهم، الذين لا يتحاوز علمهم ما يدركونه بحواسهم؛ بل إن بعضهم يجهل الكثير مما يدركه بحواسه، مثل: التدبر في مخلوقات الله؛ لذلك يكون القبول لها أمراً نسبياً يقبلها بعض الناس ، ويرفضها الآخرون ، وقد لا يكون لها تقبل، وإنصات، وضوابط، كما هو الحال بالنسبة إلى الخطبة في الإسلام. أما في الإسلام ؛ فالمصدر الشريعة السمحة القائمة على الكتاب والسنة، وقبوله عند المسلمين حد فاصل بين المسلم وغيره؛ لقوله تعالى: ﴿ فَــُلَّا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجِكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِي أَنفُسِهمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (١) يقول ابن سعدي -رحمه الله-: " أقسم تعالى بنفسه الكريمة ، ألهم لا يؤمنون ، حتى يحكموا رسوله ، فيما شجر بينهم أي : في كل شيء يحصل فيه الخلاف. ثم لا يكفي هذا التحكيم ، حتى ينتفي الحرج من قلوبمم والضيق ، وكولهم

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٦٥).

يحكمونه على وجه الإغماض . ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى يسلموا لحكمه تسليماً ، بانشراح صدر ، وطمأنينة نفس ، وانقياد بالظاهر والباطن .

فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان"(١).

أي إن من علامات الإيمان أن يقبلوا تحكيم الرسول الله الذي جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ، ثم لا يتحرجون من ذلك ، ويسلمون لهذا الأمر بالرضى وطيب النفس ، وطمأنينة بال .

وبهذا الانقياد من المسلمين تكون ميزة الخطب في الإسلام عن غيرها من الخطب بوصفها وسيلة دعوية من أهم الوسائل التي ينبغي للداعية الاهتمام بها .

ومن أهم الخطب في الإسلام الخطب المقررة لأصول الدين، والخطب الوعظية الدينية، وهذان النوعان هما محور الدراسة في المطالب التالية ...

<sup>(</sup>١) تسير الكريم الرحمن في نفسير كلام المنان (١/ ٣٥٠).

## المطلب الثاني:

الكا الله المعادة النبوي في الحواة

" الأصول : جمع أصل وهو ما يبني عليه غيره ، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مُثَلَّا كُلِمَةً طِّيّبَةً كَشَجَرَة طِّيّبَة أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ﴾ (١)(١).

والخطب المقررة لأصول الدين التي اشتمل عليها حديث جبريل عندما جاء إلى النبي 🏙 ليعلم الصحابة دينهم (٢٦) ، هي التي تعتمد على تقرير للعقيدة ، وتبيين للشريعة ، وتوضيح لأحكامها .

وقد كانت خطب النبي ﷺ تقريراً للعقيدة ، وتبييناً للشريعة ، وتعليماً لأحكامها ، وغرساً لفضائل الأخلاق ، وجميل الصفات .

يقول ابن القيم –رحمه الله تعالى– : وخطبه ﷺ إنما كانت تقريراً لأصول الإيمان من : الإيمان بالله وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، ولقائه ، وذكر الجنة ، والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته ، وما أعد لأعدائه، وأهل معصيته ، فيملأ القلوب من خطبته إيماناً وتوحيداً ، ومعرفة بالله وأيامه ، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أموراً مشتركة بين الخلائق ، وهي النوح على الحياة ، والتخويف بالموت ، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانًا بالله ، ولا توحيداً له ، ولا معرفة خاصة به ، ولا تذكيراً بأيامه ، ولا بعثاً للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه ، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة ، غير ألهم يموتون ، وتقسم أموالهم ، ويبلى التراب أحسامهم ، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا؟! وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به ؟ ا (٤) .

وهذا النوع أفضل أنواع الخطب في الدعوة إلى الله تعالى ؛ لاستخدام النبي ﷺ لها ، ولما تعتمد عليه من البيان والإرشاد لكل ما يهم الناس في حياتهم، وبعد مماتمم، وأهم هذه

<sup>(1)</sup> mega (41).

<sup>(</sup>٢) الأصول من علم الأصول ص(٧).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص (۹۲).

<sup>(£)</sup> زاد العاد (٤/٢٣/١).

الأصول التعريف بالإسلام ، وأركانه ، وشعائر الدين ، والمحافظة عليها ، والإيمان بالله وحده ، ونفي كل شريك عنه ، والإيمان بالملائكة ، والكتب ، والرسل ، واليوم الآخر، وبالقضاء والقدر . و كان النبي في يقرر في حطبه هذه الأصول وأهمها العقيدة الصحيحة ، ويدعو بعد ذلك إلى مكارم الأنحلاق . فبعد حمد الله والثناء عليه يقول :" بعثت أنا والساعة كهاتين "ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى . ويقول " أما بعد فإن حير الحديث كتاب الله وحير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " ثم يقول " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه . من ترف مالاً فلأهله . ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلى وعلى "(۱)

ففي كلمات يسيرة يقرر الله عدة أصول: .

الأصل الأول: الحمد لله، أوالثناء عليه، وأنه أهل لهذا الحمد مستحق له .

الأصل الثاني: قرب قيام الساعة وهو يوم القيامة ، ووجوب الإيمان به ، والاستعداد له بالأعمال الصالحة ، والمبادرة إلى التوبة من الذنوب والمعاصى .

الأصل الثالث: بيان أن الخير كله في الالتزام بكتاب الله عز وحل حفظاً في الصدور وتصديقاً في القلوب ، وعملاً بالجوارح ، وتحكيماً في المعاملات . وإن هداية الدلالة والرشاد فيما جاء به محمد القرآن والسنة .

الأصل الرابع: التحذير من البدع في الدين؛ لما تذهبه من السنن وتغير معالمه. وكان تحذيره و المن الله عنها بـ (كل) التي تفيد العموم فكل بدعة ضلالة مضلة مبعدة عن احق والصواب، "وهذا أصل فهمه السلف الصالحون، وعلموا يقيناً أن البدعة والسنة لا تحتمعان "(٢) يقول التابعي الجليل حسان بن عطية (٣) -رحمه الله-: " ما ابتدع قوم بدعة في دينهم ، إلا نُزع من سنتهم مثلها "(٤).

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري ، كتاب : الفرائض ، باب : ابني عم : أحدهما أخ للأم ، والآخر زوج (۲/۸۰/۱ برقم ٢٢٣٠)
 روسلم كتاب الجمعة ، باب: تخفيف الصلاة والخطبة (۲/۲) برقم ۲۸۲۷).

<sup>(</sup>٢) البدعة وأثرها السيء في الأمة ص(٥٠) .

<sup>(</sup>٣) حسان بن عطية: الإمام الحجة أبو بكر المحاربي، حدث عن أبي أمامة الباهلي وسعيد بن المسبب وأبي كبشة السلولي وأبي الأشعث الصنعاني ومحمد بن أبي عائشة، بقى إلى حدود سنة ثلاثين ومئة . سير أعلام النبلاء ٥٦/٥ (ترجمة ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي (١/٥٤).

الأصل الخامس: تعليم الأمة التكافل الاحتماعي ، والتعاون بين الإمام و الرعية بتحمل الدَّين عمن يموت وعليه دين، ولم يترك قضاء له ، وكذلك كفالة الأيتام؛ ليعيش المجتمع في أمن وأمان لا يخاف الفقر، والجوع ،والدَّين ، بعد موت وليهم .

وجميع حطب النبي على على هذا المنوال من التأصيل الشرعي والبيان لأصول الدين و فروعه ، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه الخطب الإسلامية في كل عصر ومصر ، فلو كانت كدلك لم يحتاج الخطباء إلى المواعظ والترغيب والترهيب المتكرر الذي يزول تأثيره بعد مدة قصيرة ، ثم إن التأصيل بيسر على المدعو العمل والالتزام ، أما الترغيب والترهيب فإنه يخيفه فقط، ولا يلبث أن يعود إلى الأمن، والركون إلى ما كان عليه. هذا إن لم يصل به الخوف إلى اليأس من روح الله ، أو يؤدي به الترغيب إلى الطمع فيما لا يستحقه من رحمة الله. واستمرت الخطب في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على ما كانت عليه زمن النبي ﷺ ، وتوالت عبر العصور حتى العصر الحالي والمعروف عند أهل العلم والإيمان أن هذا النوع من الخطب هو الأفضل ، لما تحويه من تأصيل شرعى ، ومن تذكير الناس بأوامر الله وما فرضه على عباده في كتابه أو سنة رسوله ﷺ ، وما نمى عنه في كتابه وسنة رسوله ﷺ وقد قمت بالإستماع إلى بعض الخطب واستعراض عناوين جميع الخطب التي ألقيت في المدة المحددة للبحث؛ فما كان يدخل في أصول الدين المذكورة في حديث جبريل عندما جاء إلى النبي على الصحابة دينهم صنّفته في أصول الدين، وما عدا ذلك فهو يدخل تحت مسمى الخطب الوعظية، و عند الحصر للخطب التي ألقيت في المسجد النبوي منذ عام ١٤٠٨ إلى ١٤٢١هـ. ، وحد أن هذا النوع ( الخطب المقررة لأصول الدين ) تبلغ ما يعادل ثلث الخطب، والبقية من الخطب الوعظية، والتوجيهية والتربوية ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى حل مشكلات حية، ومعاصرة يستلزم الموقف معالجتها ، أو تحذير المسلمين منها ، ويجاب عن ذلك أن معالجة تلك القضايا يكون أولاً بتأصيل العقيدة الصحيحة الموصلة إلى بر الأمان بإذن الله تعالى ، وحل ما يكون من قضايا يكون تابعاً لها؛ لأن من مقتضيات العقيدة الصحيحة الصلاح والهداية في المجتمع بإذن الله تعالى ، يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَننَهُم بِظُنْمِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (٨٢).

في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى أن سبب حصول الأمن، هو بسبب الإيمان بالله تعالى وتوحيده، ويتم ذلك بمعرفة الله بأسمائه وصفاته ، وصرف العبادة له وحده ، والبعد عن مساخطه ومواطن غضبه تعالى ، والتزام طاعته . يقول الشيخ ابن سعدي حرحمه الله تعالى - : " فإن كانوا لم يلبسون إيماهم بظلم مطلقاً ، لا بشرك ، ولا بمعاصي حصل لهم الأمن التام ، والهداية التامة . وإن كانوا لم يلبسوا بالشرك وحده ، ولكنهم يعملون السيئات ، حصل لهم أصل الهداية ، وأصل الأمن ، وإن لم يحصل لهم كمالها . ومفهوم الآية الكريمة ، أن الذين لم يحصل لهم الأمران ، لم يحصل لهم هداية ، ولا أمن ، بل حظهم الضلال والشقاء "(١) .

كما أن كثرة الترغيب ، والترهيب بالتحويف من عذاب الله بدون علم ، أو ذكر رحمته وسعتها بدون تأصيل لموجبات هذه الرحمة ، لا يأتي بننائج مرضية في الدعوة ، وهذا ليس من عمل النبي في وأصحابه ، وسلف هذه الأمة ، وصلاح آخر هذه الأمة مرتبط بالتزامها بما كان عليه سلفها ، ولا يعني هذا التقليل من أهمية الوعظ والترغيب والترهيب في ضوء الكتاب والسنة ، وآثار السلف الصالح . فهذا من الوسائل التي ذكرها الله في كتابه ووردت به سنة المصطفى في ، وجاء في آثار السلف الصالح ، وله فوائد عظيمة في تثبيت الناس على الدين ، والتمسك به ، واحتناب المعاصي ، والتحلي بمكارم الأخلاق ، وإنما المقصود عدم الإفراط في الوعظ والترغيب والترهيب ، وترك التأصيل الشرعي الذي يعين المسلمين على تطبيق شرع الله تعالى والعمل به ، وأن الاكتفاء بالتخويف أو الترغيب في المسلمين على تطبيق شرع الله تعالى والعمل به ، وأن الاكتفاء بالتخويف أو الترغيب في رحمة الله وسعتها ربما يخرج بالناس عن حادة الطريق الصحيح ،ثم إن الخطب الوعظية مثل الدواء الذي يكون عند ظهور العلة ، بينما التأصيل مثل الغذاء الذي لا بد منه في كل حال.

ومن الخطب التي عالج فيها النبي الله قضايا حية ودعا بما إلى الإصلاح ما في الحديث الصحيح الذي حذر النبي الله فيه من عقوق الوالدين وقول الزور قال: ( ألا أنبئكم بأكر

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المال (٢٠/٢).

المطلب الثاني : الخطب المقررة لأصول الدين في المسجد النبوي وأهميتها في الدعوة إلى الله [١٨٣]

الكبائر ؟ (ثلاثاً ) الإشراك بالله . وعقوق الوالدين . وشهادة الزور (أو قول الزور ) وكان رسول الله على متكتاً فحلس . فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت "(١) .

والناظر في هذا الحديث لا يشك أن الصحابة كانوا يعلمون أن الإشراك بالله أعظم بكثير من عقوق الوالدين وقول الزور " ولكن الحديث خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور في الحقوق . وأما قبح الشرك وكونه أكبر الكبائر، فكان معروفاً عندهم ولا يتشكك أحد من أهل القبلة في ذلك "(۱)، ومع ذلك بدأ النبي في بالتنبيه على وجوب البعد عن الشرك وقبحه ،حتى تسلم النفوس لخالقها ، ثم ثنى بالزجر عن المعاصي التابعة للعقيدة في الأهمية و المرتبة .

ومن أهم ما ينبغي أن تشتمل عليه الخطب المقررة لأصول الدين :

الفقيه المسلمين، وتعليمهم حقائق دينهم من كتاب الله وسنة نبيه الله المعالية بسلامة العقيدة من الخرافات، وسلامة العبادة من المبتدعات " (") .

آوراط المستقيم ولا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي في كل الأحوال الستقيم ولا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي في كل الأحوال وأن تكون الخطب موافقة لما ثبت عنه في أو عن صحابته رضوان الله عليهم ، وربط المفاسد التي تنتشر في المجتمعات بفساد عقائدهم، أو لتنحيتهم لجانب العقيدة ، والهدي القويم واهتمامهم بالفروع التي لا تتم إلا بإقامة الأصول ، لكثرة الحاجة إليها في عصر أصبح يموج العالم فيه بالعقائد الفاسدة ، والأفكار الهدامة المستهدفة للإسلام وأهله ، وإبعادهم عن القرآن الكريم والسنة المطهرة ، والعمل بمما. وبيان أن كل قضية في حياة الناس لها ما يناسبها من حلول في كتاب الله عز وجل وسنة النبي في .

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب الديات ، باب : قول الله تعالى : ( ومن أحباها ) المائدة ۳۲ (۲٤٧٩/٦ برقم ۲٤٧٨) ،
 ومسلم كتاب : الإيمان ، باب : بيان الكبائر وأكبرها (۸۸/۱ برقم/۷) واللفط له .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح سلم (١/٤٤٧) ،

<sup>(</sup>٣) المسجا ودوره في البرعة والتوجية ص ٢٦ ( ينصرف سبر ) .

# المطلب الثالث

المُعاني عدسما الله فياجدقا أراعجا

وأهسنها في العبوق إلى الله

#### تعريف الوعظ:

أولاً: تعريف الوعظ في اللغة : " الوعظ والعظة والعظة والموطة : النصح والتذكير بالعواقب ، قال ابن سيده (١) وهو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب أو عقاب "(٢) .

قال ابن جرير الطبري " الموعظة مصدر من قول القائل: وعظت الرجل أعظه وعظا وموعظة إذا ذكرته "(٣) .

وقال القرطبي –رحمه الله تعالى–: " موعظة وزنما مَفْعِلة من الاتعاظ والانزجار والوعظ، والتخويف قال الخليل: الوعظ هوالتذكير بالخير فيما يرق له القلب "(٤).

وعلى هذا يكون الوعظ هو التذكير للإنسان؛ ولكنه يتركز على أمرين هما : الترغيب والترهيب، وإن كان يغلب عليه جانب الزحر والترهيب .

ثانياً: تعريف الوعظ في الاصطلاح: للعلماء عدة تعريفات جميعها تدل على معنى واحد وهو: "أن الوعظ الأمر، والنهي المقرون بالترغيب، أو الترهيب "(°).

والوعظ يرتكز على حانبي الترغيب، والترهيب، وهو إلى الترهيب ألصق، وأقرب منه إلى الترغيب، وإن كان كل ترغيب يتضمن في الواقع ترغيباً، كما أن كل ترغيب يتضمن ترهيباً.

" والموعظة الحسنة هي خطاب الداعية إلى قلوب المدعوين ، ووسيلته إلى تحريك العواطف وشحذ الهمم ، وهي من أهم وسائل الدعوة وأقواها أثراً ، لأنما تصب في القلوب

<sup>(</sup>١) ابن سيده : هو أبو الحسن علي بن أحمد المرسي الضرير صاحب كتاب (المحكم )في لسان العرب وكتاب (العالم في اللغة ) و (شواذ اللغة ) مات بالأندلس سنة ثمان وخمسين وأربعمائة عن ستين سنة . معجم الأدباء إرشداد الأرب إلى معرفة الأديب ١٦٨/٤، وسير أعلام النبلاء (٤٤/١٨) ١ ترجمة ٧٨) .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ( ٤٦٦/٧).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (١/٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (٢٠١/١) ؛ وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (٨٤/٢١).

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين (٤٤٤/١)، وفتح القدير (١٠٥/١)، وتفسير أبي السعود (١٠٥/٤)، وتبسير الكريم الرحمن (٢٠/٤) ومفردات القرآن الكريم (٥٢٧)، ومعالم التسريل للبعوي (٢٨١/٣) (بنحو منه إلا أنه قصره علسي جانب التحذير والتخويف) وقريباً مه ابن عاشور في التحرير والتنوير (٩٦/٥) ووافقه الجرجساني في كتاسه العريمات ص (٢٥٣).

مباشرة ، فتعالج أمراضها ، وتصلح فسادها ، وتوقظ غافلها ، وتحيي بإذن الله صريع المعاصي منها "(١).

والموعظة أشبه ما تكون بالدواء الذي لا يفيد إلا عند ظهور العلل التي يلزم معها التداوي، فهي كما عرفها ابن عاشور بأنها: "كلام أو حالة يعرف منها مواقع الزلل فينهى عن اقتراف أمثاله "(۲).

والوعظ وسيلة دعوية، أرشد الله إليها في محكم كتابه، فقال تعالى: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا للاعوة ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِين ﴿ ﴾ (٢) فذكر سبحانه وتعالى، وسائل الدعوة من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وهذه أهم الوسائل الدعوية لعودة بقية الوسائل إليها ، وموافقتها لجميع أصناف المدعوين، ومراعاتها لحاجاتهم ومتطلباتهم . يقول ابن القيم حرحمه الله تعالى -: "أن هذه الآية ذكرت مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق ، قال : فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة ، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة ، وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب ، والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن ، هذا هو الصحيح في معني هذه الآية ، لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان وهي دعوة الخواص ، والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة العوام ، وبالمحادلة بالتي هي أحسن القياس الجدلي وهو رد المشاغب بقياس حدلي مسلم المقدمات . وهذا باطل وهو مبني على أصول الفلسفة ، وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة "(٤).

وفي كلام الإمام ابن القيم : أن الموعظة وسيلة من وسائل الدعوة التي لا يستغنى عنها الداعية في دعوته من: دروس، وخطب وغيرها ، على أن يلتزم فيها بما أشار الله تعالى

<sup>(</sup>١) الدعوة إلى الله في ميادينها الثلاثة ص(١٨٧).

<sup>(</sup>۲) التحرير والتنوير (۲۸/۱۲۸ ).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل (١٢٥) .

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة (١٥٣/١).

إليه من الحسن حتى تكون مقبولة عند المدعوين؛ لما قد يكون فيها من الزجر والشدة، رغبة من الداعية في إلزام المدعو عا يدعو إليه . " فقد قيدت الموعظة بالحسنة و لم تقيد الحكمة عثل ذلك؛ لأن الموعظة لمّا كان المقصود منها غالباً ردع نفس الموعوظ من أعماله السيئة، أو توقع ذلك منها، كانت مظنة لصدور غلظة من الواعظ وحصول انكسار في نفس الموعوظ أرشد الله رسوله أن يتوحى في المواعظة أن تكون حسنة أي: بإلانة القول وترغيب الموعوظ في الحير "(۱)

على أن الموعظة الحسنة لابد أن تنطلق من نصوص الكتاب والسنة، ولا يكون هذا الحسن من اتباع هوى الواعظ؛ لأن الهوى قد يزين القبيح شرعاً، أو يقبح ما حسنه الشرع يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: " أطلق الله الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة إذ كلها حسنة ووصف الحسن لها لذاتما ، وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان، إذ ليس كل موعظة حسنة " ولعل كلام ابن القيم هذا " بأن الموعظة قيدت بالحسن " لما تتضمنه من زحر وترهيب. وقد حاء الوعظ في المرتبة الثانية بعد الحكمة ، والوعظ له ميدانان : ميدان في الحث على الطاعات، وعمل القربات، وميدان في النهي عن المحرمات واحتناب الشبهات، وقد ذكر الله في كتابه هذه الأنواع، فقال تعالى في الحث على التمسك بالطاعات واحتناب المعاصي : ﴿ ذَا لِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ مُن اللهِ عَلَى المعامى : ﴿ ذَا لِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ مُن أَنْ مَنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ مُن أَنْ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَعْمِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ وَالْيَوْمِ أَلْأَخِرُ مُن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ آلْأَخِرُ مُنْ كَانَ مَنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَعْمَ الْعُنْهُ وَالْيَعْمِ الْيُعْمِ مُن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَعْمَ الْعَنْهُ وَالْعَامِ فَيْ الْعَنْ عَلَا لَهْ عَلَا لَا المُعَنْ عَلَيْهِ وَالْيَعْمَ الْعَمْ الْعَنْ الْعَنْ عَلَا لَا لَا لَاعْمَ الْعَامِ فَيْ الْعَنْ عَلَا لَا لَالْهِ الْعُمْ اللهُ عَنْ الْعُمْ الْعَنْ لِلْهُ اللّهُ عَلَى الْعَامِ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى التَمْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ اللهُ عَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَامِ اللهُ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْمُونُ الْعُنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعِ

وفي حانب النهي عن المعاصي قال الله تعالى : ﴿ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوْعَظْتَ أَمْر لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ (1) وأقال على لسان العبد الصالح، وهو يعظ ابنه: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِآبَنِهِ، وَهُو يَعِظُهُ يَنْهُنَى لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴿ ) .

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٢٩/١٤).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/٥٤١).

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق (٢).

<sup>(</sup>٤) صورة الشعراء (١٣٦) .

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان (١٣).

وقد التزم الذي على علمه ربه من الأساليب والوسائل الدعوية في القرآن الكريم وما في السنة وهي الوحي الثاني مع القرآن يقول ابن عاشور –رحمه الله تعالى–: " هذه الطرق الثلاث –الحكمة، والموعظة الحسنة، والمحادلة بالتي هي أحسن من أساليب الدعوة وأن النبي الذي إذا دعا الناس بغير القرآن من خطبه ومواعظه وإرشاده يسلك معهم هذه الطرق الثلاثة . وذلك كله بحسب ما يقتضيه المقام من معاني الكلام ومن أحوال المخاطبين من حاصة وعامة "(١).

ومن السنة الكثير فمن مواعظه في التزام الطاعات، والترهيب من اقتراف المعاصي، الحديث الذي يرويه أنس في قال: "خطبنا رسول الله في خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: ( لو تعلمون ما أعلم لضحتكم قليلاً، ولبكيتم كثيراً ) فغطى أصحاب رسول الله في وجوههم ولهم خنين (٢) " وعند مسلم: بلغ رسول الله في عن أصحابه شيء فخطب فقال: ( عرضت على الجنة والنار، فلم أر كاليوم في الخير والشر. ولو تعلمون ما أعلم لضحتكم قليلاً ولبكيتم كثيراً ) قال: فما أتى على أصحاب رسول الله في يوم أشد منه. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين (٢).

أمًّا في الوعظ من الوقوع في المحرمات؛ فشاهده حديثه الله الذي قال فيه : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ -ثلاثاً - الإشراك بالله . وعقوق الوالدين . وشهادة الزور (أو قول الزور) وكان النبي الله متكناً فحلس . فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت )().

ومن أهمية الوعظ في الدعوة أنه يوجه لكل المدعوين، وقد حاء في القرآن الكريم موجهاً إلى :

١ - عموم الناس ، فقال تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظُهُ مِّن رَّبِّكُمْ

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (١٤/٣٣٠).

<sup>(</sup>٢ ) خنين : ضرب من البكاء دون الانتحاب وأصل الحنين خروج الصوت من الأنف . النهاية (٨٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب: التفسير ، باب: ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) (١٦٨٩/٤ برقم ١٣٤٥) ومسلم كتاب الفضائل، باب: توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف ومالا يقع ، ونحو ذلك (١٤٦١/٤ برقم ١٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في ص (١٨٢) .

وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ (١).

٢- و أرسل الله رسله إلى الأقوام الكافرة ؛ ليقوموا بدعوهم ووعظهم وكان الرد من تلك الأقوام مفاده أن هذا الوعظ لا يفيدهم شيئاً فقال سبحانه: ﴿ قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَآ أَوْعَظِينَ ﴿ قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَآ أَوْعَظِينَ ﴾ (٢) .

٣- والوعظ من وسائل الصالحين عند دعوقهم لخاصتهم قال تعالى عن دعوة لقمان لابنه: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَئِبُنَى لا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ (١٠).

٤ - ويوجه الوعظ إلى النساء ،كما يوجه إلى الرحال، يقول تعالى : ﴿ فَعِظُوهُ تَ وَاَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِع ﴾ (3) .

و- يوجه إلى المنافقين، يقولُ تبارك وتعالى : ﴿ أُوْلَتْهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا ﴿ وَعُظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي اللهِ عَالَى اللهِ تعالى الله على الترغيب في الانقياد الله ، والترهيب من تركه "(١).

٦- ويكون أيضاً للمتقين اللتزمين بأوامر الله تعالى،قال عز وجل: ﴿ هَلذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُــدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ قال الألوسي (^) -رحمه الله تعالى-: " الموعظة

<sup>(</sup>۱) سورة يونس (۷۵).

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء (١٣٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان (١٣).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء (٣٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (٦٣) .

<sup>(</sup>٦) تيسير الكريم الرحمن (٣٤٩/١).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران (١٣٨) .

<sup>(</sup>٨) الألوسي : هو محمود شكري بن عبد الله أبن شهاب الدين الألوسي ، الحسيني أبو المعالي ولد عام ١٢٧٣هـــ مؤرح عام ، الأدب والدين من الدعاة إلى الإصلاح ولد في رَصَافة بغداد وأخذ العلم عن أبه وعمه وغيرهما وتصدر للتدريس في داره وفي بعض المساجد ، وحمل على أهل البدع في الإسلام ، وسعوا به إلى والي بغداد عبد الوهاب باشاً فكتب إلى عبد الجحيد الثاني العثماني فصدر الأمر بنفيه إلى بلاد الأناضول ، فلما وصل إلى الموصل سنة ، ١٣٦هــ قام أعيالها فمنعوه من تحاوزها فكتبوا إلى السلطان يحتجون فسمحوا له بالعردة إلى بغداد فعاد له عدة مصفات مها" بلوغ الأرب في أحوال العرب " و " تاريخ نجد " وغيرها كثير . الأعلام للزركلي (١٧٢٧٧) .

مما يجب أن يرجع إليه في كل أمر يذكر به ، ألا ترى إلى أن أكثر الفواصل التنزيلية والردود على هذا النمط نحو: (أفلا تتقون) و(أفلا تذكرون) ، وإلى سورة الرحمن كيف أعيد فيها ما أعيد ؛ وذلك ليستأنف السامع ادّكاراً واتعاظاً ، ويجدد تنبيهاً واستيقاظاً "(١).

وقد وصف النبي ﷺ بالبشير، والنذير، والداعي إلى الله تعالى، والسراج المنير لمن أراد الهداية، ومعرفة سبل الرشاد ،قال تعالى : ﴿ يَـٰٓ اَيُّهُمَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّـٰۤ أَرْسَلْنَـٰكَ شَـٰهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ وَمُبَشِّرًا ﴾ (٢) .

يقول ابن رجب (٢٠): " وكما أمره الله تعالى في كتابه أن يذكّر، ويعظ، ويَقُص، وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبشر، وينذر، وسماه الله مبشراً ونذيراً وداعباً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً "(٤).

وقد كان النبي ﷺ يتخول<sup>(٥)</sup> صحابته بالموعظة، عن ابن مسعود ﷺ قال : "كان النبي ﷺ يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا "<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۹/۷۰).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب (٤٥-٤٦).

<sup>(</sup>٣) ابن رحب: هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود البغدادي الدمشقي الشهير بابن رجب ولد سنة ٧٣٦ هـ سمع من العلماء بمكة والبصرة، له مصنفات كثيرة منها "فتح الباري" شرح صحيح البحاري وشرح جامع الترمذي وبيان فضل علم السلف عن الخلف توفي ٢٤ رمضان سنة ٧٩٥هـ. بدر التمام فيمن لقب من العلماء بلقب شيخ الإسلام (٢٥٦/٢ ترجمة ١٣١).

<sup>(</sup>٤) لطائف المعارف ص(١٢).

 <sup>(</sup>٥) يتخول : أي: يتعهد من قولهم حائل المال. أي يطلب الحال التي ينشطون فيها للموعظة فيعظهم فيها، ولا بكثر عليهم فيملوا - المهاية (٨٨/٢).

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري كتاب : العلم ، باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا
 (١/ ٣٨/١).

فأوصنا "(١) الحديث. وفي بعض مواعظه فله وتأثرهم بها وحرصهم على وصية الرسول الله على وصية الرسول الله على يكون فيه لهم الثبات. وعلاقة الموعظة بالخطبة ألها أساس فيها؛ لأن من لوازم الموعظة تكرارها حتى يدوم تأثيرها ، وهذا يناسب الخطبة التي تكرر في كل أسبوع، وتعالج موضوعات متحددة وأخطار محدقة بالمسلمين يحتاجون إلى بيالها، وتوضيحها .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص (١٤٣) .

<sup>(</sup>٢) حنظلة: هو حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رباح بن الحارث بن بحاشن بن معاوية بن شريف بن حروة بن أسيد بن عمرو بن تيميم التميمي يكنى أبا ربعي ويقال حنظلة الأسيدي ، والكاتب لأنه كان يكتب للني صلى الله عليه وسلم مات في بلدة قرقيسيا وهي بلدة على الفرات . أسد الغابة (٢/١١) ترجمة ١٢٨٠) ، والإصابة (٢٩٦/٢ ترجمة ١١٣٥) .

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب . أبو بكر الصديق ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
 كان من السابقين إلى الإسلام ، وهو أول الخلفاء الراشدين ، مات يوم الجمعة ١٣/٦/٣٣هـ وصلى عليه عمر بن الخطاب . أسد الغابة (٢٠٥/٦ ترجمة ٢٠٠٤) ؛ الإصابة (٢/٥٥١ ترجمة ٤٨٠٨) .

<sup>(</sup>٤) `(عافسنا الأزواج و الضيعات ) المعافسة : المعالجة والممارسة والملاعبة ". النهاية (٣٦٣/٣ ).

 <sup>(</sup>٥) الضيعات.: أي المعايش ، النهاية ( ١٠٨/٣) .

على ما تكونون عندي، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم، وفي طرقكم. ولكن، يا حنظلة! ساعة وساعة ) "(١)".

فإذا كان هذا حال الصحابة، وهم خير الأمة بعد النبي الله فمن دونهم من باب أولى، ومن دونهم أحوج إلى تكرار الموعظة ،حتى يكون التأثير أعظم . لذلك كان التناسب بينها وبين خطبة الجمعة كبير يقول ابن سعدي -رحمه الله تعالى-: " والمقصود إذا من الخطبة : تعليم الناس ما ينفعهم من مهمات دينهم ، وترغيبهم وترهيبهم بالوعظ عن التقصير بالمأثور، والوقوع في المحظور ((۲))

وقد تكون الموعظة بالقول، وقد تكون بالمشهود. يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: " والعظة نوعان : عظة بالمسموع وعظة بالمشهود ، فالعظة بالمسموع : الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشد ، والنصائح التي حاءت على لسان الرسل، وما أوحي إليهم ، وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا ، والعظة بالمشهود : الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر، وأحكام القدر، وبحاريه ، وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله "(۲)

ويكون الاتعاظ بالمشهود بالدعوة إلى النظر في آثار الأمم الهالكة ، وما آل إليه أمرها وكيف ردت أمر ربما، وكيف كانت عاقبتها ، والآيات في هذا المعنى كثيرة. كما يكون بتقليب البصر في مخلوقات الله في السموات والأرض ، وكيف يولج الليل ، في النهار وآياته في الكائنات الحية، وفي النفس وما فيها من آيات الله التي تدعو إلى الاتعاظ والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وقد حث الله على ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَالرَجوع إلى الله عَلَى وَقَلَ اللهُ عَلَى وَقَلَ السَّمَاءِ رِزْقُ كُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (1) وقد جمع الله عز وجل هذه الآيات التي فيها العبرة والعظة في قوله تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم ، كتاب: النوية، باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وحواز ترك ذلك في بعض
 الأوقات والاشتغال بالدنيا (١٦٧٣/٤) برقم ٢٧٥٠) .

<sup>(</sup>٢) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص(٢٥١).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/٤٤٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الذريات (٢٠-٢١-٢٢) .

ءَايَنتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْهِمْ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ سَنْهِ بِهِمْ الله تعالى عند قوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ عَالَى مِن عَالَيْتَنَا فِي ٱلْأَنَاقِ ﴾ "كالآيات التي في السماء ، وفي الأرض، وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة ، الدالة للمستبصر على الحق . ( وفي أنفسهم ) مما اشتملت عليه أبداهم ، من بديع آيات الله ، وعجائب صنعته ، وباهر قدرته ، وفي حلول العقوبات والمثلات في المكذبين ، ونصر المؤمنين "(١).

وتكون الموعظة بالمنقول من الوحي الذي حاء به النبي الله من القرآن الكريم والسنة النبوية ، وما فيهما من أوامر ونواه ا، وقصص الأمم الغابرة وما فيها من عبر .

#### أقسام الخطب الوعظية:

#### ١. خطب الدعوة إلى الإسلام أو الدفاع عنه:

وفي هذا النوع يبين الخطيب محاسن الإسلام ، وأنه صالح للحميع ، ويبين هيمنته على باقي المس والنحل، و يظهر ما في تلك الملل والنحل من الباطل دون سب لها؛ لئلا يحمل ذلك أصحابها من النيل من الإسلام. وقد نهى الله عن سب آلهة الكفار التي يعبدونها لئلا يسبوا الله عدواً بغير علم، فقال تعالى : ﴿ وَلَا تَسُبُّواُ ٱلَّذِينِ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواُ اللهِ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمٌ ﴾ (أ) وإنما يوضح صلاح الإسلام وفساد ما عداه .

#### ٢. خطب تثبيت الإيمان وتقويته في نفوس المؤمنين :

وهذه تكون بذكر الآيات، والأحاديث التي تذكر أسماء الله عز وحلَّ، وما تتضمنه هذه الأسماء من صفات عظيمة، وذكر الحساب، و التقاضي عند الله يوم القيامة، والصراط والجنة، والنار، وما أعدَّ الله فيهما لُعباده.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت (٥٣).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (١٠٨).

#### ٣. خطب الإصلاح والتصدي للمنكرات:

"وهذه يتحه فيها الخطيب إلى إصلاح العيوب الشائعة، الضارة بالمحتمع، الهادمة لبناء الأخلاق فيه "(۱) أو المهلكة للأحساد، والمضيعة للأموال والأوقات ، وعلى الخطيب في هذا النوع أن يحدد الموضوع الذي يريد الوعظ فيه، وألا يتعرض لعدة موضوعات متفرقة ويشتت بما ذهن السامع، ويدعوه إلى الغفلة وعدم الانتباه .

والخطب الوعظية من الوسائل التي استخدمها العلماء على تعاقب العصور منذ زمن النبي على عصرنا الحاضر، الذي يكثر فيه العظات والعبر، ويحتاج فيه الناس إلى من يلفت نظرهم إلى الاعتبار، ويعظهم، ويوجههم التوجيه الصحيح. وفي هذه الحقبة الزمنية من عام الدوم إلى الاعتبار، ويعظهم، ويوجههم التوجيه الصحيح. وفي هذه الحقبة الزمنية من عام الدوم الدوم إلى الدوم المسلم المسلم على المسلمين، وما ينتج عن ذلك من فساد، وما حدث الأصحابا من وبال عظيم، كما أن من يلتزم الطاعات تكون عاقبته إلى خير في الدنيا والآخرة، وفيها أيضاً حض الشباب المسلم على التمسك بالأخلاق، والقيم الإسلامية من الصدق في الحديث، وبر الوالدين، وأداء الأمانة إلى أهلها، وأداء الحقوق ومنها الحقوق الزوجية، وبالنسبة للمرأة المسلمة حثها على المحافظة على الحجاب الإسلامي، وتربية الأجيال على الأخلاق والقيم الإسلامية، وتحذير الجميع من الأخلاق التي الإسلامي، وتربية الأجيال على الأخلاق والقيم الإسلامية، وتحذير الجميع من الأخلاق التي المواقع على الحالات الأهم والأنفع في كل الحالات.

<sup>(</sup>١) الخطابة ص (١٦٧).

المبحث الثالث:

الاحتساب.

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول:

الاحتساب في المسجد النبوي (في قسم الرجال)

المطلب الثاني:

الاحتسباب في المسجد النبوي (في القسم النسوي )

# المطلب الأول:

وسماً الأعال ). الجيسان هِي السمعة البيقاً ( وثا

### تعريف الاحتساب:

### أولاً: في اللغة:

" هو طلب الأجر من الله تعالى في الأعمال الصالحات، وعند المكروهات : وهو البيدَار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر ، أو باستعمال أنواع البر والقيام بما على الوجه المرسوم فيها ، طلباً للثواب المرجو منها "(١) .

## ثانياً: في الاصطلاح:

قد عرفها العلماء بتعريفات كثيرة لعل من أوجزها وأفضلها تعريف الإمام الماوردي-رحمه الله تعالى- وهو "أن الحسبة: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله "(۲)".

وتعريف الماوردي شامل لجميع أنواع الحسبة الصادرة عن المحتسب المتطوع والمحتسب المكلف من ولي الأمر إذ يدخل في شموله ما نحن بصدده من الحسبة بوصفها وظيفة رسمية من قبل الدولة ، يقوم بما من يكلفه ويراه أهل لها في المسجد النبوي .

المسجد النبوي ثاني الحرمين الشريفين، و متعلق أفقدة جميع المسلمين، يفد إليه كل عام جموع كبيرة منهم، رغبة في اكتساب الأجر بالصلاة في مسجد المصطفى في ، ويصدر من بعضهم ترك معروف كان الأحرى به عمله، أو فعل منكراً جهلاً من صاحبه بحكمه؛ لذلك جندت حكومة المملكة العربية السعودية -حفظها الله تعالى نفسها لتقيم الحسبة على رعاياها وعلى الوافدين إليها، وهي الدولة الوحيدة في العالم بأجمعه التي تقيم وظيفة الحسبة وتجعل لها دائرة مستقلة في نظامها الإداري؛ لتكون دولة الأمن الأولى في العالم ، ومن دخلها كان آمناً أمناً حسياً، على نفسه، وماله، ومعنوياً على دينه من البدع والدعوات الهدامة، والمنكرات. إلا أنه قد يصدر من بعض من يزورون المسجد النبوي بعض المنكرات يمكن عرض بعض منها تدرجاً من الأهم إلى المهم، ومن الأولى إلى ما يليه في الأهمية :

أولاً: صرف شيء من العبادة لغير الله من الدعاء، والاستغاثة، والاستعانة، وطلب الشفاعة من النبي على عند قبره، وقد نمى الله المؤمنين أن يدعو غيره. فقال تعالى:﴿ وَأَنَّ

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١/٥١١).

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية والولابات الدينية ص (٢٩٩).

آلْمَسَنجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ آللهِ أَحَدًا ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ آللهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلَتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ ٱلطَّلْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ آللهِ مَا اللهِ عليه وسلم، وإذا لي (لا تدع) فهو عطف على (أقم) وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. والخطاب حرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة (١)، وقال تعالى ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَيهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِينَ ﴿ وَلَا لَا عَلَى اللهِ اللهِ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَيهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلمُعَدَّبِينَ ﴿ وَلَا لَكُ عَلَى اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَالأَلْمِيةِ الْحَقَةُ للهُ لا يصلح منها شيء لغيره. ولهذا قال (لا إله إلا هو) كما قال: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبُنطِلُ وَاللهُ هُو ٱلْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبُنطِلُ وَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ وَإِلَا اللهِ وَإِللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا أَوْرَوْنِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَا اللهُ

والدعاء يشمل الاستغاثة، والاستعانة، لأنه يكون من المكروب، وغيره، والاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، كما قال تعالى: ﴿ فَٱسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ، عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُرِّهِ، ﴾ (^^) والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره (٩) .

<sup>(</sup>۱) سورة الجن (۱۸) .

<sup>(</sup>۲) سورة يونس (۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص (١٧٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء (٢١٣).

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان (٣٠) ،

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي ، كتاب: صفة الجنة والنار ، باب: رقم٥ (٢٥١٦ برقم٢٥١٦) وقال حديث حسن صحيح وأحمد ( ٢٠١٦). وصححه الشيخ الألباني ، صحيح الجامع وزياداته (٢١٧/٢ برقم ٢٠٥١) .

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر (٣٨)

<sup>(</sup>٨) سورة القصص (١٥)

<sup>(</sup>٩) تيسير العزيز الحميد ص (١٥٥-١٥٦ ).

والآيات في هذا المعني كثيرة ليس هذا مقام حصرها.

ومن السنة أحاديث كثيرة منها:

١. قوله ﷺ : "ينــزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأحر؛ فيقول من يدعوني فأستجيب له؟من يسألني فأعطيه؟من يستغفرني فأغفر له"(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (٥٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد (١٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء (٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري كتاب : تفسير القرآن ، باب : ﴿ قُلُ ادعوا الذين زعمتُم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ﴾ (١٧٤٧/٤) برقم ٤٤٣٧) ..

<sup>(°)</sup> رواه البحاري ، كتاب : التهجد باب : الدعاء والصلاة من آخر الليل (٣٨٤/١ برقم ١٠٩٤). ومسلم كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ، باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (٢٩/١) برقم ٧٥٨).

وهذا الحديث يقرر أن الدعاء عبادة الله، أمر بصرفها له وأنه يستحبب لمن صرفها الله تعالى خالصة، وإن صرفها لغيره، أمر لا يقبله الله من إنسان كائن من كان، وقد أخبر الله في القرآن الكريم: أنه لا يغفر لمن مات وهو يشرك مع الله أحداً في العبادة. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة وَمَأْوَنهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّلْلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ (١)

" فثبت بمذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أكرمها على الله عز وجل فإن لم يكن الإشراك فيه شركاً فليس في الأرض شرك، وإن كان في الأرض شرك فالشرك فالشرك في الدعاء -هو أكبر شرك المشركين الذين بُعِث إليهم رسول الله في فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين، والملائكة، -بل وحتى الأحجار والأشجار- ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله"(").

والشفاعة هي أخطر طريق سلكه الطالبون لها من المتقدمين والمتأخرين فهي حق ولكنها لا تطلب إلا من الله تعالى.

"والشفاعة : من الشفع، وهو ضم الشيء إلى مثله. أي انضمام شيء إلى آخر ناصراً له سائلاً عنه، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى وشفعاً له أو شفيعاً في فعل الخير، والشر فعاونه وقوّاه وشاركه في نفعه وضره "(٤) .

وفي هذا التعريف يتضح أن الشفاعة لها عدة معاني منها التساوي، ومنها المعاونة ومنها المشاركة ومنها المناصرة، وجميع هذه المعاني لا يجوز أن تطلق على الله عز وجل، فهو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وليس له شريك في الملك والأمر وهو الغني عن عبادة وهم الفقراء إليه، وهو مالك الملك. ومن ملكه الشفاعة التي يعطيها لمن يشاء من

سورة النساء (٤٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٧٢).

<sup>(</sup>۲) تيسير العزيز الحميد ص (۱٦٠).

<sup>(</sup>٤) المفردات ص (٢٦٢)،

عبادة ، وتنال من يرضى الله عنه، وهي نوع من السؤال ينبغي أن تطلب ممن يملكها، وهو الله كما يقرر ذلك سبحانه في كتابه ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّقَاعَةُ جَميعًا ﴾(١) .

وقد انقسم الناس في أمر الشَّفاعة إلى ثلاثة أصناف:

١- الصنف الأول: غلو في إثباتها وهم النصارى، والمشركون، وغلاة الصوفية والقبوريون حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا عند الله كالشفاعة.

٢- الصنف الثاني : وهم المعتزلة، والخوارج غلو في نفى الشفاعة فأنكروا شفاعة النبي في وشفاعة غيره في أهل الكبائر .

٣- الصنف الثالث: وهم أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاءت
 به النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، فأثبتوا الشفاعة بشروطها"(٢).

"والشفاعة نوعان: شفاعة منفية في القرآن الكريم، وهي الشفاعة للكافر والمشرك قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنْكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَنفِرُونَ هُمُ الظّاللّٰمُونَ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَهُ الشَّفِعِينَ ﴾ (٤) خُلّةٌ وَلا شَفَعَةٌ وَالْكَنفِرُونَ هُمُ الظّاللّٰمُونَ ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِعِينَ ﴾ (٤) وفي هذا من الآيات كقوله تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ النّخالِصُ وَالَّذِينَ اتّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَلَا وَلِيكَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَقَى إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهُ لا يَهْدِي مَنْ هُو كَلَذِبُ حَقَالًا أَن تنفع الشفاعة من اتخذ شفيعاً يزعم أنه يقربه إلى الله، وهو يبعده عن راحمته، ومغفرته؛ لأنه جعل للله شريكاً يرغب إليه ويرحوه ويتوكل عليه، ويجه كما يحب الله تُعالى أو أعظم .

فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر (٤٤) .

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية للفوزان ص (١٩١-١٥٢) (بنصرف).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٥٤).

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر (٤٨) .

<sup>(</sup>a) سورة الزمر (T).

النوع الثاني: الشفاعة التي أثبتها القرآن، وهي خاصة لأهل الإخلاص، وقيدها تعالى بأمرين:

الأول: إذنه للشافع أن يشفع، كما قال الله تعالى: ﴿ مَن ذَا اَلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ ﴾ إِلْأَنِهُ ﴾ إِلْأَنِهُ ﴾ إلا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب. فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له.

الأمر الثاني : رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه. كما قال تعالى : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ آرْتَضَىٰ ﴾ (٢) فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد "(٣) ولا يقبل من الأقوال، والأعمال الظاهرة، والباطنة، إلا ما أريد به وجهه، ولقى العبد به ربه مخلصاً غير شاك في ذلك "(٤).

وقد بين الله عجز الشفعاء من دونه فقال تعالى : ﴿ قُلِ آدْعُواْ ٱلَّذِيرَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُمْ مِّن ظَهِيرٍ ﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَـهُ ﴿ ﴾ (\*) .

وفي هذه الآيات يبين الله شدة ضعف هذه المعبودات، وأنما لا تملك ما يؤهلها للشفاعة، أو النفع، أو دفع الضر، إذ لا تملك أقل شيء من السموات والأرض، ولو مثقال ذرة، وليس لله منهم من ظهير يعينه في ملكه، وشفاعتهم لا تنفع إلا بعد أذنه، وهذا غاية الضعف، والقصور، والوهن، والعجز. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: " فيين أن كل من دعى من دونه ليس له ملك ولا شرك في الملك، ولا هو ظهير، وأن

شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له "(").

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ( ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء (٢٨) .

<sup>(</sup>٣) قرة عيون الموحدين ص (١٠٥)

<sup>(</sup>٤) فتح الجميد ص(٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ (٢٢-٢٢).

<sup>(</sup>٦) بحموع الفتاوي (١٠٠/١).

فذكر الله عز وجل دلائل قدرته، وأنه المالك لكل شيء ومن ذلك الشفاعة، وبهذا قطع نياط المشركين وما يتعلقون به من برائن الوثنية من اتخاذ وسائط بين الله، وحلقه وطلب الشفاعة من غير الله موضع هوس لطالبيها فأخبرهم الله في الآيات السابقة وغيرها ألهم أن أردوها فهو المالك الحق لها، ولما هو أعظم منها فليطلبوها منه تعالى.

يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: "وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك، فإن لم يكن شريكاً ،فهو معيناً له ظهيراً، فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً ،كان شفيعاً عنده. فنفى الله سبحانه وتعالى المراتب الأربع مرتباً، متنقلاً من الأعلى إلى الأدبى فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً وتجريداً للتوحيد وقطعاً لأصول الشرك ومودّاه لمن عقلها "(١).

والشفاعة المثبتة ثمالية أنواغ وهي : قسمان: قسم حاص بالنبي عليه ، وقسم عام له ولغيره:

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٣٤٣/١).

<sup>(</sup>۲) رواه البحاري، كتاب : التوحيد باب: ﴿ وجوهاً يومئذ ناضرة إلى ربما ناظرة ﴾ (۲۰/٦ برقم ۲۰،۲) ومسلم : كتاب الإيمان ، باب: أدنى أهل الجنة مُبِــزلة فيها (۱۹۶/ برقم ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب الإيمان باب : أنا أول الناس يشفع في الجنة وأكثر الأنبياء تبعاً (١٦٠/١ برقم ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) تيسير العزيز الحميد ص (٢١٧).

النوع الرابع: شفاعته لقوم من العصاة الموحدين من أمته قد استوجبوا النار فيشفع لهم أن لا يدخلوها.

النوع الخامس: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد ،الذين دخلوا النار بذنوبهم . "وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضاً "(١).

وهذه الشفاعة في أهل المعاصي بقسيمها ينفيها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وقد تضافر الكتاب والسنة على ثبوتما.

النوع السادس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثواهم، ورفع درجتهم. وهذه مما لم ينازع فيها أحد .

النوع السابع: شفاعته ﷺ فيمن استوت حسناتهم، وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وهم أهل الأعراف على قول من أقوال أهل العلم.

النوع الثامن: شفاعته في في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب، ولا عذاب كشفاعته في عكاشة بن محصن (٢) في حيث دعا له النبي في أن يكون من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب (٢)(١).

وجميع هذه الأنواع تكون يوم القيامة وبعد أن يأذن الله لمن يشاء، ويرضى عن الشافع، و المشفوع فيه . أما طلب الشفاعة من الرسول على عند قبره فلا يجوز وفيه عدة محاذير منها :

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ( ٢٢٨ ) والحديث الشاهد في ص (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ، كان من فصلاء الصحابة ، شهد بدراً وأبلى فيها بلاء حسناً ، وانكسر سيفه ، فأعطاه رسول الله الله عرجوناً أو عوداً ، فصار بيده سيفاً . شهد المشاهد كلها ، وتوفي في خلافة أبي بكر الصديق الله يوم بزاخة قتله خويلد الأسدي وقيل غير ذلك . الاستيماب (١٨٨/٣ ترجمة ١٨٥٥) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب: الرقاق، باب: فإ من يتوكل على الله فهو حسبه كا الطلاق: ٣ (٣٢٧٥/٥ برقم ٢٥٤١)
 ومسلم كتاب: الإيمان ، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (١٦٧/١)
 برقم ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية ص( ٢٢٣ - ٢٢٨ ).

١- الاعتداء على حق من حقوق الله عز وجل وصرفه لغيره، قال تعالى : ﴿ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَميعًا ﴾ (١).

٢- وقد ثبت في حديث الشفاعة أنه ، (يأتي ويسجد لربه. لا يبدأ بالشفاعة أولاً، ثم يقال له : ( ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعط وأشفع تُشفَع ) (٢) وفي هذا الحديث شاهد على أن شفاعة النبي الله الأمته لا تكون من عنده إنشاء وابتداء، إنما تكون بعد أذن من يملكها ويهبها لمن يشاء من شاء .

٣- أن الله سبحانه لا يهبها إلا لأهل التوحيد، والإخلاص، وشاهده الحديث الذي يرويه أبو هريرة على الله قال : قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : (لقد ظننت -يا أبا هريرة- أن لايسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه) (٢) "ففي هذا الحديث بيان من النبي الله أن سبب دخول الجنة قول لا إله إلا الله وهذه الكلمة لا يكفي قولها فقط وإنما لابد لها من توافر شروط سبعة نظمها الشيخ حافظ حكمي (١) -رحمه الله تعالى في أبيات قال :

وفي نصوص الوحي حقاً وردت بالنطق إلا حيث يستكملها والانقياد فادر ما أقلول

وبشروط سبعة قد قيدت فإنه لم ينتفع قائلها العلم واليقيين والقيبول والصدق والإخلاص والمحية

<sup>(</sup>١) سورة الزمر (٤٤).

<sup>(</sup>۲) مسبق تخریجه ص (۲۰۰).

<sup>(</sup>١) رواه البحاري ، كتاب العلم ، باب: الحزص على الحديث (٤٩/١ برقم٩٩).

<sup>(</sup>٤) الحكمي : الحافظ بن أحمد بن علي الحكمي من علماء جيزان ولد في قرية السلام عام ١٣٤٢هـ وتوفي بمكـة ١٣٧٧هـ . طلب العلم في السادسة عشرة من عمره ، و تولى النيابة في إدارة مدارس التعليم بصامته ثم عُـيّن مديراً بالمعهد العلمي فيها من كتبه : الجوهرة الفريد في العقيدة ومعارج القبول وأعلام السنة المنشورة . الأعلام للزركلي (١٩٥/٢) .

فالشرط الأول : " العلم" بمعناها المراد منها نفياً، وإثباتاً المنافي للحهل بذلك، قال الله الا الله تعالى : ﴿ قَاعَلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ إلا اللهُ تعالى : ﴿ قِاعَلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ إلا اللهُ (وهم يعلمون ) بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقال تعالى : ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ وَالْمَالَةِ كَهُ وَأُولُوا اللهُ وَالْمُولِمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَحَل الجَنة ) (أَنْ مُن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة ) (أ) .

الشرط الثاني: "اليقين "المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقناً بمدلول هذه الكلمة يقيناً جازماً،قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِئُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (٥) الآية فاشترط في صدق إيماهم بالله ورسوله كولهم لم يرتابوا أي يشكوا.

الشرط الثالث : " القبول " لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه.

الشوط الموابع: " الانقياد " لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوٓا اللهِ عَالَى: ﴿ وَأَنْ عَالَى اللهِ عَالَى: ﴿ وَأَنْ اللهِ عَالَى: ﴿ وَأَنْ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى: ﴿ وَأَنْ يَلُولُوا اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُمُ وَأَنْكُوا اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلِيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ

الشرط الخامس: "الصدق "فيها المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقاً من قلبه يواطىء قلبه لسانه، قال تعالى: ﴿ الْمَرْبُ أَحْسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوۤاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُقْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكُذِيبِ ﴾ (٧).

الشرط السادس : " الإخلاص " وهو تصفية العمل بصالح النية من جميع شوائب الشرك، قال تعالى : ﴿ أَلَا لِلَّهِ اَلدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ (٨)" .

<sup>(</sup>۱) سورة محمد (۱۹) ،

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف (٨٦).

<sup>(</sup>۳) سورة آل عمران (۱۸) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم كتاب : الإيمان باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (٢٠/١ برقم ٢٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات (١٥).

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر (٤٥).

<sup>(</sup>٧) سورة العنكوت (١-٣).

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر (٣).

الشوط السابع: " المحبة " لهذه الكلمة ولما تدل عليه من معاني، وما تقتضيه من أوامر وواحبات (١) . فإذا تحققت هذه الشروط في المسلم استحق بإذن الله تعالى الشفاعة من المؤمنين أو الملائكة .

2- كما أن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يسألوا الرسول الشاعة بعد موته ولا التابعين ولا القرون الأولى المفضلة، ولا أهل العلم، والإيمان، والاتباع من القرون المناخرة . يقول ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: " إن طلب الشفاعة من النبي الله بعد موته عالفة للصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحداً منهم لم يطلب من النبي بعد موته أن يشفع له؛ ولا سأله شيئاً ... وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته، فتارة بالجدب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة باللذوب والمعاصي، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول الله ...فيقول : نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة اللذوب ولا يقول : سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم، بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة "(٢)، ويمذا يتبين أغا لا تكون لمن أشرك بالله أو طلبها من غيره، وجعله الله ندا ولو كانت كذلك لأثر عن الصحابة، فما لم يكن في زمن الصحابة دين فليس اليوم ديناً "وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه، وينال يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه، وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن : ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين الذي الله التوحيد والإخلاص"

<sup>(</sup>١) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (١٨/٢ ٤ - ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) محموع الفتاوي (١/١١-١٢١).

<sup>(</sup>٣) مدارح السالكين (٢/٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء (٢٠٧) .

من النار. يابني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبُلها ببلالها ) (۱)(۲) وفي رواية (يا معشر قريش ا اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا عباس بن عبد عنكم من الله شيئاً. يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئاً. يا طلمة بنت رسول الله الأغني عنك من الله شيئاً.

فإذا كان سيد الخلق وأول الشفعاء يقول لأخص الناس به وأقربهم إليه نسباً: ( لا أغني عنكم من الله شيئاً ) لا في الدنيا ولا في الآخرة، فما ظن الذين يخالفون أمره، ويسلكون غير سبيله، ويطلبون الشفاعة منه الله الله على الله تعالى ١٤

٣- واتخاذ الشفعاء يلزم منه الشرك لا محالة يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الوهاب (١) - رحمه الله تعالى -: " بحرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك، والشرك لازم له، كما أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى، والتنقص لازم له ضرورة، شاء المشرك أم أبى، والدعاء عبادة فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم وأشرك في عبادة الله شاء أم أبى "(°)".

٧- فإن أعيتهم الأدلة وفهم السلف لها وأبو إلا الوقوع في المحذور ،فيقال لهم إن الشفاعة ثابتة لغير النبي هي ، ولم تطلب إلا منه فلماذا لا تطلب ممن تدعون من أموات

<sup>(</sup>١) سأبلها ببلالها : أي : أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئاً والبلال جمع بلل ، وقيل هو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره . النهاية (١٩٣/١).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ، كتاب: الوصايا ، باب: هل يدخل النساء والولدان في الأقارب (١٠١٢/٣ بــرقم ٢٦٠٢) .
 مسلم كتاب الإيمان باب : في قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) (١٦٣/١ برقم ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ، كتاب : الإيمان ، باب: (وأنذر عشيرتك الأقربين ) (١٦٤/١ برقم ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الفقيه المحدث ، ولد في مدينة الدرعية عام ١٢٠٠هـ وطلب العلم على علماء الدرعية ومنهم والله الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعمه حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن ثامر بن معمر وغيرهم عمل قاصباً في مكة المكرمة ومن مؤلفاته تبسير العزيــز الحميد شرح كتاب التوحيد والدلائل في عدم موالاة أهل الشرك ، قتل في آخر سنة ١٢٣٣هـ على يد الأتراك . علماء نجد حلال ثمانية قرون (٢٤١/٣ ترجمة ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) تيسير العريز الحميد ص(٢٠٣).

صالحين وطالحين؟! ودليل ثبوتها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي الله فيقول الله عز وحل: (شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون. ولم يبق إلا أرحم الواحمين ..)(١)

فإذا تقرر هذا عُلم مدى أهمية الاحتساب بوصفه وسيلة دعوية تعين على حماية المسلمين من أن يصرفوا عباداهم لغير الله عز وحل ويتوسلوا بالأنبياء، والصالحين، ويطلبوا الشفاعة من النبي على ويدعوا من دون الله ما لا ينفعهم، ولا يضرهم؛ بل من لا يملك لنفسه النفع ولا الضر كما أحبر بذلك العليم الخبير، في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُون ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَا لُكُمَّ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيُسْتَخِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ، أَلْهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْر لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَعْنُنُّ يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُل ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ لُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿ إِنَّ وَلِيِّي آللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَنَبُّ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلْصَّيْحِينَ ﴾ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِمِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَكُ لَا يَا اللهُ مَعُواً وَتَرَائِهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ فتبارك الله رب العالمين، وسبحان من اتصف بصفات الكمال، والعظمة، والجلال ومن وهب العقل لمن يشاء من خلقه،ورزقه حسن التدبر بمذا العقل،وإعماله،وأقام على عباده الحجة الدامغة بالعقل، وبإرسال الرسل، وإنزال الكتب، فليس بعد هذه الآيات التي فيها أعظم الدلالات على عجز كل معبود شوى الله عز وحل عن النفع، والضر، فليس بعد ذلك حجة لمحتج اللهم إلا لمعاند طغي عليه الشيطان واستحوذ،وعطل العقل و في الظلم استبد،وللآيات الدالات على وحدانية الله تعالى أنكروجحد،واتخذ سبيل الشيطان له معين ومورد، وما أحوجه إلى الرجوع إلى مولاه الحق سبحانه وأن يعقل أن ما يصرف من عبادة لهؤلاء المعبودات من دون الله سواءً أكانت أحياء،أم أموتاً؛إنما هي في الأصل عبادة يجب ألا تصرف إلا لله تعالى، وأن هذه المعبودات هي عباد للرحمن ، قال تعالى:﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَانِ عَبْدًا ﴾ (٢) ثم يطالبهم بما يدل على صدق قولهم من ألها

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، كتاب : الإيمان باب : معرفة طريق الرؤية (١٤٥/١ يرقم ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (١٩٤-١٩٨).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم (٩٣) ،

تستحيب، وإلا فقولهم محض كذب، ثم إن هذه المعبودات أضعف حتى بمن يدعولها بدليل ألها ليس لها ما يعينها من الأعضاء النافعة من الأرجل والأيدي والأعين والآذان، وبالمقابل يذكر أن الولاية الحق الله الذي يتولى من اتخذ الصراط المستقيم طريقاً له وأصلح أعماله الظاهرة والباطنة، ثم إن هؤلاء الذين تطلبون منهم النصر في الأصل لا يملكون النصر لأنفسهم، فكيف ينصرون غيرهم، وحتى لو دعوا إلى الهدى والصلاح لا يملكون آلة السمع المفضي بحم إلى الإذعان، ولا البصر النافع لطلب ما فيه الخير من المنان. فكيف بعد هذا يدعون أو تطلب منهم شفاعة أو يطلب منهم دفع ضر.

ثانياً : ومن المنكرات الإساءة في الصلاة سواء بترك الطمأنينة في آدائها، أو الانجاه إلى غير القبلة، أو بأي نوع من الإساءة فقد ثبت عن النبي الله أنه أنكر على الرجل المسيء صلاته ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة في : أن رسول الله في دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي في فرد عليه، وقال : (ارجع فصل فإنك لم تصل). فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي في فقال : (ارجع فصل فإنك لم تصل). ثلاثاً فقال والذي بعثك بالحق، ما أحسن غيره، فعلمني ؟ فقال : (إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اوراً ما تبسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها )(١) فهذا توجيه النبي في وتعليمه للرجل الذي لم يأتي بالطمأنينة في الصلاة، فمن يخل بأكثر أركان الصلاة وواجباتها الأخرى ينبغى الإنكار عليه اقتداءً بعمل النبي في في هذا الأمر.

ثالثاً : عدم اللحن في قراءة القرآن الكريم سواء من الإمام، أو من تُصِب لتعليم القرآن الكريم في المسجد النبوي .ويقوم بذلك مراقبون مؤهلون لذلك (٢) .

رابعاً: الاحتساب على المؤذنين في أداء الأذان في وقته، وعدم تأخيره، أو تقديمه ويعين لذلك العدد الكافي منهم " وقسموا إلى ثلاث فتات وهي ( أساسي، ومرافق واحتياطي) ويؤذنون حسب الجدول المعد لهم من قبل رئيس المؤذنين شهرياً حسب تقويم أم

<sup>(</sup>٢) تقارير إدارة النوجيه والإرشاد تقرير عام ١٤١٨هـــ ص(١٦١-٢٦ ).

القرى، ويتعين على الثلاثة الجضور في المكبرية في أوقات الصلاة، ويكون الأساسي هو المسؤول الأول عن رفع الأذان والتبليغ حلف الإمام، وله أن ينيب المرافق أو الاحتياطي إذا دعت الحاجة لذلك. أما في الجمعة والأعياد والاستسقاء والخسوف والكسوف فتكون على الأساسيين فقط ويتم رفع الأذان في أوقات محددة "(1).

خاممناً: وضع خواجز بين النساء والرحال، ويضرب هذا الحاجز للحيلولة دون الاختلاط ويمنع حتى من النظر حيث لايمكن الرؤية من خلاله، ولا من فوقه لعلوه.

سادساً : منع اختلاط النساء بالرجال عند دخولهن للروضة سواء في أروقة المسجد أو بعد الوصول إلى الروضة.

من أحل ذلك كثفت الجهود الدعوية في المسجد النبوي في تجنيد العاملين للقيام بالاحتساب على من يترك معروفاً، أو يفعل منكراً في المسجد النبوي الشريف، حيث قامت الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي بتدريب الموظفين الأساسيين على التوجيه الإرشاد للزوار، وتخاطبت مع الجامعة الإسلامية من أجل انتداب من عُرِف عنهم العلم، والتقوى من الطلاب المجيدين للغات الأخرى غير العربية من أغلب لغات العالم وأشهرها وتعينهم رئاسة شؤون المسجد النبوي موظفين لديها في مواسم الحيح وفي شهر رمضان المبارك مقابل رواتب شهرية تدفع هم على أن يقوموا بتوجيه الزوار غير الناطقين بالعربية إلى الزيارة الصحيحة لمسجد الرسول في أو بعد ذلك زيارة القير، وتحنب المخالفات الشرعية وتعليمهم ماله في من حقوق وواجبات على أمته المتبعين له، وعدم الغلو، والإفراط في حقه حتى يرفع إلى من حقوق وواجبات على أمته المتبعين له، وعدم الغلو، والإفراط في حقه حتى يرفع إلى درجة الألوهية، وعدم الجفاء، والتفريط الذي يوصل إلى الإعراض عن سنته ومعرفة حقه وكيفية زيارة مسجده وأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد المصطفى في والمسجد الأوصى كما ورد بذلك الحديث قال في : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى) (٢).

وقد بلغ عدد المترجمين المعينين في عام ١٤١٩هـــ (٦٣) مترجماً باللغات التالية : التركية، والفارسية، والأردوا، واليشتو، والأوزبكية، والهندية، والانجليزية ،والأندونيسية

<sup>(</sup>١) التقرير الخاص بإدارة التوجيه لعام ٤٢٠ (١-٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تحریجه ص (٢٤).

والنورستانية والسندية التايلندية والماليزية والبنجابية والروسية والبرماوية، والبرتغالية والسواحلية، والصومالية، والتركمانية (۱)، كما يضاعف أعدد الموجهين والمراقبين إلى الضعف وقد بلغ عدد المعينين في عام ١٤١٩هـــ(٥٣) مرشداً (٢) كل ذلك للقيام على خدمة ضيوف الرحمن، وتوجيههم إلى أداء العبادات صحيحة، و إلى كيفية الحج، والعمرة الصحيحين على ما كان عليه سلف هذه الأمة محمد الله وصحابته رضي الله عنهم والتابعين لهم، وأهل العلم، والإيمان من صالحي هذه الأمة، وهم من كانوا على ما كان عليه السلف الصالح إلى العصر الحاضر.

 <sup>(</sup>١) قرار رقم ٦١٥/أق وتاريخ ٩/١١/١٥ ١هـ الصادر من فصيلة نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبسوي وموجه إلى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالمسجد النبوي .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص(٢٠٣).

# المطلب الثاني:

المستال في السبعة البيعة ( في

المرأة في الإسلام لا تقل عن الرجل في وحوب القيام بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ، وأدلة وجوب الاحتساب على المرأة كثيرة وواضحة الدلالة ، فمنها الأدلة العامة التي ورد فيها الأمر بالاحتساب على الرجال والنساء، ومنها ما ورد النص به خاصاً بالمرأة. يقول ابن القيم حرحمه الله تعالى في التنبيه على أن النصوص العامة التي لم يرد لها مخصص تعم الرجال، والنساء: "قد استقرت في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت، ولم تقترن بالمؤنث؛ فإلها تتناول الرجال، والنساء ؛ لأنه يغلب المذكر عند الاحتماع. كقوله تعالى: ﴿ وَلا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواً ﴾ (١) وقوله : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصَيامُ ﴾ (٢) «(٣). كما أن هناك أدلة جاءت صريحة بأمر النساء بما يستطعن من الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر ، ومنها :

١- قوله تعالى : ﴿ يَانِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَالَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَـلْبِهِـ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَـوْلَا مَعْـرُوفَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (١) .

يقول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما– في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَقُلْنَ قَـُوْلًا مَّعْـرُوفًا ﴾ : "أمرهن بالأمر المعروف، والنهي عن المنكر "(°).

والخطاب في هذه الآية ، وإن كان موجه إلى نساء النبي ﷺ ،فإن هذا لا يخرج غيرهن من الأمر، وأنه شامل لجميع النساء المؤمنات .

٢- الدليل الثاني: قوله تعالى: قال تعالى: ﴿ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مَّ يَالْمُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُ وَالْمُوْمِنِينَ اللَّهُمُ وَيُولِينَاءُ بَعْضٍ مَا لَا اللَّهُمُ وَيَعْمِدُونَ اللَّهُمُ وَيُعْمِدُونَ اللَّهُمُ وَيُعْمِدُونَ اللَّهُمُ وَيَعْمِدُونَ اللَّهُمُ وَيَعْمِدُونَ اللَّهُمُ وَيَعْمِدُونَ اللَّهُمُ وَيَعْمِدُونَ اللَّهُمُ وَيَعْمِدُونَ اللَّهُمُ وَيَعْمِدُونَ عَنِ اللَّمُكَرِ وَيُقِيمُونَ السَّلَوْةَ وَيَكْوَتُونَ الرَّكُونَ الرَّكُونَ وَيَعْمِدُونَ اللَّهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٨٢).

<sup>(</sup>٣) أعلام الموقعين (١٠٠/١).

 <sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب (٣٢) .

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن (١١٦/١٤).

<sup>(</sup>٦) سورة التربة (٧١) .

هذا الآية وصفت المؤمنين والمؤمنات بست صفات ثانيها الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وهي : " دليل على أن الأمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر، واحب على النساء كوجوبه على الرجال حيث وحدت الاستطاعة "(۱) .

٣- ومن السنة ما رواه الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما — أن رسول الله عنه قال : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته : فالإمام راع، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت رعيته، والمرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها و مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. وكلكم راع و مسؤول عن رعيته )(٢).

هذه الأدلة بحتمعة وغيرها، لا يتسع المقام لذكرها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المرأة، وألها ستسأل كغيرها عن هذه المسؤولية، ولكن بقدر الاستطاعة، ولقد هيئت حكومة المملكة العربية السعودية كلما من شأنه تيسير الاحتساب للنساء في المسجد النبوي على كل من يظهر منها ترك معروف، أو فعل منكر من: موظفات، وزائرات و القيام بهذه المهمة خير قيام ،حيث خصصت مصلاً خاصاً بالنساء، لا يدخل إليه الرجال، واختارت من النساء الموظفات من تكون مؤهلة لهذه المسؤولية ،وعينت مجموعة كبيرة من الموظفات في الإدارات المشرفة على الحرم النبوي، وتُضاعِف هذه الأعداد في موسم الحج وفي شهر رمضان.

والأعمال الموكلة إلى هؤلاء الموظفات متعددة .وما يهم في هذا البحث هو كل ما يخص الاحتساب، وهو ما تقوم به هيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ممثلة في قسم المراقبات في مصلى النساء والمكتبة النسائية (٢) ومن مهام المراقبة فيه :

١-- القيام بأعمال مقابلة لما يقوم به الرجال؛ من توجيه الزائرات إلى أماكن الصلاة
 وإلى الزيارة الصحيحة للمسجد النبوي .

<sup>(</sup>١) تنبيه الغافلين ص (٢٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري كتاب : الجمعة ، باب : الجمعة في القرى (٣٠٤/١ برقم٥٥٣) واللفظ له . ومسلم كتــاب : الإمارة باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشــقة علمــهم (١٨٥٩/٣).

 <sup>(</sup>٣) هناك قسم للتوحيه في قسم النساء، ولكنه فُتِع بعد المدة المحددة للبحث عام ١٤٢٢هـ وازداد مع فتحه النشاط الدعوي بشكل واسع .

۲- القيام بالتفتيش على الزائرات، ومنع كل ما من شأنه أن يحدث إزعاجاً أو تشويش على المصليات.

٣- التوجيه للزائرات إلى داخل القسم بانتظام، ومراقبة سهولة الدخول، وتيسيره.

٤ - التحلي بالأخلاق الإسلامية الحسنة، والرفق بأي امرأة تحضر إلى المسجد النبوي.

المحافظة على هدوء القسم، ومنع المزعجات من أصوات الأطفال، وما يصدر عنهم من تشويش على المصليات . "ألال إلى المحليات ا

٣- يشرف على الموظفات إدارة نسائية، ويقوم الموظفات والمراقبات بها بالتعاون مع العاملات في الجهة الأمنية، والقبض على كل من تُحاول الإساءة لزائرات المسجد النبوي الشريف وتسليمها إلى الجهة المختصة.

٧- متابعة الخدمات داخل الأقسام النسائية، وإعداد تقارير كاملة عنها، وتشمل
 لنظافة، والفرش، والسقيا، والصوت، ورفعها إلى الإدارة العليا.

٨- جمع المفقودات النقدية، أو العينية الثمينة، وحصرها وإعداد تقرير بما يومياً ورفعها؛ لإيصالها إلى أصحابها عن طريق قسم خاص بالمفقودات.

9- كما تقوم الإدارة بترتيب دخول النساء و انتقالهن داخل أروقة المسجد؛ للصلاة في الروضة، وتوجيههن إلى الالتزام بالهدوء، والسكينة، وعدم إحداث أي صوت، أو أعمال غير شرعية مع القيام بالإشراف على المكتبة النسائية، وإرشاد الزائرات، والباحثات من قبل العاملات المؤهلات تأهيلاً علمياً لذلك العمل "(٢).

وهذه الإدارة في القسم النسائي تسهل كثير من الأمور التي يحتاج إليها النساء لا يمكن حصرها، وتتضاعف أعداد الموظفات بما في موسم الحج، وفي شهر رمضان المبارك ليصل إلى ما يقارب خمسمائة موظفة في موسم الحج، وإلى ثلاثمائة في شهر رمضان (٣).

<sup>(</sup>١) خطاب موجه من الوكالة إلى رئيسة المراقبات لتوضيح المهام المناطة بكل مراقبة .

 <sup>(</sup>۲) حريدة المدينة المنورة العدد (۱۳٤،۷) يوم. الاثنين ۱۲۰/۹/۲۹هـ مقال من مسؤول بالوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي.

<sup>(</sup>٣) التقارير المرفوعة إلى فضيلة النائب العام لشؤون المسجد النبوي الشريف للأعوام ١٤١١-١٤١٥-١٤١٩هـ.

## الفصل النانع:

الوسائل غير المباشرة في الدعوة إلى الله في المسجد النبوي.

و يشتمل على ثلاثة مباحث

المبحث الأول:

توزيع المصاحف والكتب.

المبحث الثاني:

مكتبات المسجد النبوي المبحث الثالث:

اصدار النشرات والتوجيهات.

#### تــهـــيد:

الوسائل غير المباشرة في الدعوة ،هي تلك الوسائل التي يستخدمها الداعية للتـــاثير على المدعو عدا وسيلة المشافهة (القول المباشر) من كتب، ورسائل، وأشرطة كاســـيت وغيرها ، وتعتمد الوسائل غير المباشرة على القراءة ، والكتابة بالدرجة الأولى لما تحويه مـــن الفوائد الجمة، والعلوم المتنوعة، والترسيخ للمعاني في النفس .

يقول ابن خلدون: "إن الكتابة انتقال من الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال و من الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني التي في النفس ... فيحصل بحا ملكة الانتقال من الأدلة إلى المدلولات، وهو معنى النظر العقلي الذي يكسب العلوم المجهولة فيكسب بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل ويحصل به قوة فطنة وكيس في الأمور لما تعوده من ذلك الانتقال" (١).

والكتاب خزانة علم ، وبيت معلومات ، لا تحصى فوائده ولاتنتهي عجائبه ، ولا تتقضي غرائبه ، وهو خير جليس، وخير رفيق ، مودته موصولة، ومنفعته لا تنقطع عن صاحبه بره واصل، وفضله سابق. قال عنه الجاحظ(٢) : "الكتاب نعم الجليس والعدة ، ونعم المشتغل والحرفة ، ونعم الأنيس لساعة الوحدة ، ونعم المعرفة ببلاد الغربة ، ونعسم القرين والدخيل ، ونعم الوزير والنزيل ، والكتاب وعاء مليء علماً ، ولا أعلم جاراً أبر ولا رفيقاً أطوع ، ولا معلماً أخضع ، ولا صاحباً أظهر كفاية ، ولا أقل جناية ، و لا أقل إملالاً وإبراماً ولا أحفل أخلاقاً ، ولا أقل خلافاً ... من كتاب . " (٢) .

وفوائد الكتاب في الدعوة إلى الله تعالى وغيرها جمة منها :

۱- يمكن أن يعاود المدعو قراءته في أي وقت؛ ليسترجع ما فيه ،ويرسخ معلوماته ويحفظها من الذهاب، والنسيان، والتحريف، والبهتان يقال:" لو تحطمت كل الآلات الحديث ومعمل الذرة وبقيت المكتبات، لتمكن رحال العصر من إعادة بناء هذه الحضارة الآلية والذرية

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن محلدون (٢٨١٤-٤٢٩)،

<sup>(</sup>٢)أبي عمرو بن بحر بن محبوب الملقب بالجاحظ مولى أبي القلمس عمرو بن قلع الكتابي .ولد أول سنة ١٥٠هـ ، ومات سنة ٥٠٠هـ في خلافة المعتز . معجم الأدباء (٢٠١٠ ترجمة ٨٧٢) .

<sup>(</sup>٣) الحيوان (١/ ٣٥).

... ولكن لو تحطمت المكتبات، فإن عصر القوى الآلية وعصر الذرة يصبحان شيئاً مــن آثـــار الماضي "(١)

وهذا يدل على أن الكتاب يحفظ المعلومات للأجيال؛ لتعم الفائدة ويبقى العلم . ٢- وسيلة تصل إلى كل مكان عن طريق المراسلة أو المناولة وغيرها .

٣- والكتاب وسيلة من الوسائل الدعوية عظيمة المفعول؛ لأن قارئه يستشف منه الحقائق، ويمنح له الوقت؛ لمعرفة ما وراءه .

٤- "الكتاب هو الحياة فبدون الكتاب يفشل الطبيب في مهمته، ويصبح رسول للموت إذا لم يثر معلوماته بالبحث، والاطلاع على آخر ما توصل إليه العلماء والباحثون في جال تخصصه . والمدرس إذا لم يتابع القراءة، فإنه لن يبقى في ذهنه إلا بقية من معلومات قابعة في عقله لا تفيد شيئاً " (٢) .

والداعية إذا لم يرجع إلى الكتاب كان على خطر عظيم وإذا لم يقيد العلم ضاع العلم على الداعية والمدعو على سواء :

٥- الكتاب مصدر الثقافات يقول الجاحظ عن الكتاب والكتاب لا أعلم نتاجاً في حداثة سنه ، وقرب ميلاده ، ورخص ثمنه ، وإمكان وجوده يجمع من التدابير العجيبة والعلوم الغريبة وآثار العقول الصحيحة ، ومحمود الأذهان اللطيفة ، ومن الحكم الرفيعة والمذاهب القديمة والتجارب الحكيمة ، ومن الأحبار عن القرون الماضية ، والبلاد المتنازحة والأمثال السائرة والأمم البائدة ، ما يجمع لك الكتاب "(٢).

٦- ولولا الكتاب لما وصل إلينا-بعد الله سبحانه - علم ينتفع به، لــذلك كــان الكتاب، ولا زال من أعظم وسائل الاتصال رغم وجود وسائل جديدة، ومستحدثة وسريعة إلا أنها لم تغن عن الكتاب شيئاً.

فهذه بعض فوائد الكتاب بالإضافة إلى أنه قد أنزل الله على رسله الكتب ؛ تأييداً هم، وبياناً لصدق ما يدعون إليه، وضمنها من الأدلة والبراهين ما أقام به الحجة، و أوضح

<sup>(</sup>۱) مشكلات الشباب ص(۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) الحيوان ص ( ٢٥ ).

به المحجة، ودحض به الشبهة، قال تعالى : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَـٰبُ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوْجًا ۚ ۞ ﴾(١).

والكتاب حجة للأمم أو حجة عليها . قال تعالى: ﴿ قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَبِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَآ أَتَبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ قُلْ مَا لَكُ فَا عَلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ الْهَدَى مِنْهُمَآ أَتَبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ قَالِ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَا عَلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ اللهِ عَلَمْ مَنْ اللهِ اللهِ وَالآيات في هذا المعنى كثيرة حداً ومعلومة .

ومن السنة؛ دعاء النبي تلط يوم الأحزاب على المشركين: " اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم ... " (") الحديث .

وقد استخدمها الرسل عليهم السلام في دعوهم إلى الله؛ فهذا سليمان عليه السلام يبعث كتاباً مع الهدهد إلى ملكة سبا، وقومها يدعوهم فيه إلى الانقياد، والطاعة لما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿ اَذْهَب بِكِتنبِي هَنذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانَظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ فَ فَالَّ مَا اللهُ وَتعالى، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَنْهُمْ فَانَظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ فَي الله الله الله الله الله الله تعالى: ﴿ وَعَنْ أَنِ عَنْهُ الله الله الله الله الله تعالى: ﴿ عِلْمُهَا عِندَ رَبِي فِي كِتَبُ كَرِيمُ ﴿ وَعَنْ أَي المليح (٥) قال: يعيبون علينا الكتاب وقد قال الله تعالى: ﴿ عِلْمُهَا عِندَ رَبِي فِي كِتَبُ لَا يَضِلُ رَبِي وَلا يَنسَى ﴾ (١) (١)

<sup>(</sup>١)سورة الكهف (١) .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ( ٤٩-٥٠) .

<sup>(</sup>٣) رواه: البخاري، كتاب: الجهاد، باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة (١٠٧٠/٣ برقم٢٧٧٣)؛ مسلم كتاب: الجهاد والسير، باب: استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو (١٠٩٦/٣) برقم١٧٤٢) وورد عند مسلم بلفظ (يجري السحاب) يدل (سريع الحساب).

<sup>(</sup>٤) سورة النمل ( ٢٨-٣١) .

<sup>(</sup>٥) أبو المليح الإمام المحدث الحسن بن عمر الرقي ويقال: الحسن بن عمرو حج فرأى عطاء بن أبي رباح وسمع مسن ميمون بن مهران وابن شهاب الزهري وعبد الله بن محمد بن عقيل وزياد بن بيان وطائفة . وروى عنه عبد الله بن جعفر الرقي وعمرو بن خالد الحراني ، وإبراهيم بن مهدي المصيصي وغيرهم كثير . توفي بالرقسة في سسنة إحدى وثمانين ومئة للهجرة . سير أعلام النبلاء (١٩٤/٨ ترجمة ٣٣) .

<sup>(</sup>٦) سورة طه ( ٥٢) .

<sup>(</sup>٧) حامع ببان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ص٧٣ .

وكتب النبي الله الكتب، وبعث بها إلى أنحاء متعددة من العالم؛ ليدعو بحسا مسن لم يدخل في الإسلام: من الملوك والأمم، ويعلم بها من دخل في الإسلام شعائر الدين، ومسا يجب عليه وما ينبغي أن يجتنبه أداءً للرسالة، وإتماماً للبلاغ المبين الذي كُلفَ بسه مسن رب العالمين الذي بعثه رحمة لهم أجمعين، قال تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١٠).

"فقد أرسله إلى الخلق كافة جنهم، وإنسهم . أحمرهم، وأسودهم عربيهم، وعجميهم وقيل الرسالة عامة؛ لأنها شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد "(٢) .

وكانت كتب النبي ﷺ ورسائله وسيلة من وسائله الدعوية للأفسراد والجماعـــات للملوك و الأمم وكذلك للمسلمين الذين دخلوا الإسلام ولم يتعلموا شرائعه (٣).

وباستعراض بعض الأمثلة من كتبه الله نحده يدعو فيها إلى الإسلام أو يرد علمى المارقين عنه ، ويوضح شعائر الدين لبغض من دخل فيه حديثاً، ويعلمهم تلك الشعائر .

ومن تلك الكتب التي أرسلها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام ، كتابه إلى هرقل عظيم الروم الذي جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله ، إلى هرقل عظيم الروم : سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد ، فإني أدعول بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم ، وأسلم يؤتلك الله أحرك مرتين ، فإن توليت؛ فإن عليك إثم الأريسيين، و: ﴿ قُلْ يَتَأَمَّلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى الله عَلِمَ سَوْاَءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَثِنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللهِ فَإِن تَولَوْاً فَقُولُواً أَشْهَكُوا إِأَنَّا مُشْلِمُونَ ﴾ (١٤)(٥).

ففي هذا الكتاب، الذي وجهه النبي الله يالي وعيم من زعماء العالم في زمنه عليه الصلاة والسلام؛ الدعوة الصادقة الصريحة إلى الإسلام، والتحذير من التولي والإعراض عن أمر الله وأمر رسوله الله .

<sup>(</sup>١) سبورة الأنبياء (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير الخازن ( ٢٩٢/٣ ) وبمامشه تفسير البعوي وتفسير أبي السعود ( ٣٥١/٤ ).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية (٢٦٣/٤)؛ وطبقات ابن سعد ( ٢٥٨/١ ).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ( ٦٤).

 <sup>(°)</sup> سبق تخریحه ص (۸۸) .

#### و فيه عدة فوائد دعوية منها :

- ١. البدء بالبسملة تيمناً واقتداء بكتاب الله عز وجل.
- ٢. بدء بنفسه، وهذا هو الصحيح كما "ذكر الحافظ ابن حجر وهوقول الجمهور "(١).
- ٣. تألف أصحاب المراكز، ودعوتهم إلى الإسلام ،فهو ذكر أن هرقل عظيم؛ ولكنه لم يطلق في هذه العظمة؛ وإنما قيدها بأنه عظيم عند الروم؛ لأن عظمته مقيدة بالتزامه بأوامر الله واتباعه للرسول في (وفيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة؛ لأنسه معزول بحكم الإسلام ، ولكنه لم يخله من إكرام لمصلحة التألف) (\*).
- ٤. أسلوب الترغيب الحامل في ضمنه، أسلوب الترهيب يظهر في قوله على السلام على من اتبع الهدى" فظاهره التحية، والإكرام، ويحمل الترهيب في أنه لا سلام، ولا سلم لمن حانب طريق الحق والصواب (فليس المراد من هذا التحية ، إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم)(").
- ٥. وأيضاً يتكرر أسلوب الترغيب المشحون بالترهيب، في قوله على: (أسلم تسلم يوتك الله أحرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين) فمن أسلم سلم في الدنيا والآخرة ، ومن أعرض وتولى فلا سلامة له ، ولا نجاة، وإن كان من أهل الكتاب، وإن أسلم حصد أجره مرتين، وشاهده من كتاب الله عز وجل قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَمِن أَسلم حصد أجره مرتين، وشاهده من كتاب الله عز وجل قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنَبَمِن أَبْلِهِ عَلَيْهِم قَالُواْ ءَامَنًا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِينَآ إِنَّا كُنّا مِن قَبْلِهِ مَسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَمْ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَرَّتَيْنَ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيْئَة وَمِمًا رَزَقَنَهُم مُسْلِمِينَ ﴾ (أن فهذا ترغيب لهم في الدخول في الإسلام .وكونه يؤتي أجره مرتين" لأنسه يُنفِقُونَ ﴿ كَان مؤمناً بنبيه ثم آمن .عحمد ﴿ الله الله على الله على المؤمناً بنبيه ثم آمن .عحمد أله الله الله على الله عنه المؤمناً بنبيه ثم آمن .عحمد أله الله الله عنه المؤمناً المؤمنا المؤمناً المؤ
- ٦. دعاية الإسلام (أي: الكلمة الداعية إلى الإسلام؛ وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص( ٥٦ ).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص (٥٦ ).

<sup>(</sup>٤) سورة القصص (٥٢ ٥-٤٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ( ١/ ٥٦).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١/ ٥٦).

٧. تكرار عبارة "أسلم" مرتين وفيه زيادة تأكيد على أهمية المدخول في الإسلام والثبات عليه وأنه الدين الذي لا يقبل الله غيره، ويحتمل أن يكون الأمر؛ الأول للمدخول في الإسلام، والثاني للدوام عليه، كما في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَامِنُوا بِاللَّهَ وَرَسُولِهِ ﴾ (١).

٨. البدء بالدعوة إلى تصحيح العقيدة، ويؤخذ هذا من لهي النبي على هرقل وهو من أهل الكتاب عن عبادة بعضهم بعضا، وهذه العبادة قسمان: عبادة صريحة بصرف العبادة لهم بدعوى ألهم آلهة، وهذا ثابت بالقرآن في، قول تعلى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلبَّهُودُ عُزَيْرٌ آبّنُ الله عما يقول وقالَتِ ٱلنَّهُودُ عُزَيْرٌ آبّنُ الله وقالَتِ ٱلنَّهُودُ عُزَيْرٌ آبّنُ الله وقالَتِ ٱلنَّهُ عما يقول ون وقالَتِ ٱلنَّهُ عما يقول ون وقالَتِ ٱلنَّهُ عما يقول ون ويقلَهُم الله أَنِّي يُؤْفِعُونَ فَوْلَ ٱلله عما يقول ون علواً كبيراً وصرفوا عبادهم لهم . والقسم الثاني باتباعهم لعلمائهم في تحريم الحلل ، أو تحليل الحرام "(٢)".

 ٩. ثبات الداعية على ما يدغو إليه، ولو لم يجد من المدعوين قبول ، لما في ذلك من تأثير إيجابي على المدعوين بصدق ما يُدعو إليه .

وقد وجه النبي الله كتباً إلى غير هرقل من الملوك، وبهذا يسن النبي الله للدعاة من بعده استخدام هذه الوسيلة التي ظهر انجاحها في زمنه عليه الصلاة والسلام في إسلام بعض من أرسل إليهم كتبه، أو إقامة الحجة عليهم عليهم المرابعة عليهم المرابعة المحابة عليهم المرابعة المحابة المحابقة المحابة الم

<sup>(</sup>١) سورة النساء ( ١٣٦).

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة (۲۰).

 <sup>(</sup>٣) محموع الفتاوى ( ٢٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١٤/٥٦ ؛ وطبقات ابن سعد (٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ( ٤/ ٢٥٦) ، وطبقات ابن سعد ( ١/ ٢٧٣ ).

### وفي رد النبي ﷺ على كتاب مسيلمة الكذاب عدة أمور

- أهمية كشف حال الضال، وبيان أمره للناس .
- ٢. وذكر حال المخطىء بما فيه من عيوب بتسمية مسيلمة بالكذاب.
- ٣. بيان أن سبب ذلك هو الافتراء على الله عز وحل. وهو أعظه الكذب والمحال المحال المح
- ع. بيان أخلاق الرسل، وأتباعهم من دعاة الحق، وألهم لا يطمعون في الدنيا وزخرفها على عكس ما يتطلع إليه مسيلمة من تقاسم الأرض مع النبي ... هذه بعض من كتبه على يتضح منها أهمية الكتب، وأنما وسيلة دعوية ناجحة و فيها تعليم للدعاة للأخذ بما في بحال الدعوة إلى الله تعالى، والدخول في الإسلام، أو إلى توضيح شعائر الإسلام لمن دخل فيه وعنده جهل ببعض الشعائر، أو الرد على الخارجين من ربقة الإسلام (٢) ، وتبيين ضلالهم للناس و من خلال الرد على هذا الكتب يلحظ الداعية ألما أتت غرقما في الغالب، وأن أكثر الردود عليها كانت إيجابية ، تنبىء عن استفادة المدعو منها ، ولا أدل على أهمية الكتاب من تأييد الله رسله بالكتب، وما أنقذ الله بما من خلقه من دحول النار وهداهم إلى صراطه المستقيم، وإلى أسباب دخول الجنة ، وأمر جبريل للنبي النار وهداهم إلى صراطه المستقيم، وإلى أسباب دخول الجنة ، وأمر جبريل للنبي النقراءة في بداية نزول الوحي، وتدارسه القرآن الكريم مع النبي كل عام في رمضان بالقراءة في بداية نزول الوحي، وتدارسه القرآن الكريم مع النبي كل عام في رمضان واسيلة دعوية عظيمة، ونافعة ومن ثم استخدام النبي شيئة لها في دعوته، وتعليم المسلمين ، وغيرهم الدين ...

<sup>(</sup>١) سورة النحل (١١٦).

<sup>(</sup>٢ ) ربقة الإسلام : الربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها فاستعارلها للإسلام يعيني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام أي : من حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه . النياية (٢/ ١٩٠) .

المبحث الأول:

توزيع المصاحف والكتب.

ويشتمل على مطلبين.

المطلب الأول:

توزيع المصاحف.

المطلب الثاني:

توزيع الكتب والكتيبات على الزائرين للمسجد النبوي الشريف .

المطلب الأول:

تُواِيّا المصاحف.

المدينة المنورة منبع الهدى، ومأرز الإيمان، ومهاجر رسول الله النها الكريم الذي فصل الله يه بين الحق والباطل، بينهما تواصل ومودة ، ترابط وألفة بينهما علاقة حفظها التاريخ، علاقة متميزة ففيها جمع المصحف لأول مرة في عهد أبي بكر الصديق عليقال زيد بن ثابت علي "أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر عبد القير أن التابع فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تسأمر بجمع القرآن قلست لعمر كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله الله ؟ قال عمر: هذا والله خير، فلم يسزل عمسر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر.قال زيد: قال أبسو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحي لرسسول الله الله في فتبسع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أنقل علي عما أمراني به من جمع القرآن أجمعه من العسب ("واللخاف (")وصدور الرجال حتى وحدت آخسر سسورة بنر حريث أنه أبي خزيمة الأنصاري (") لم أحدها مع أحد غيره: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْهُ سِكُمْ وَقُولُ مُنْ أَنْهُ سِكُمْ وَقُدْ مَا عَالًا الله المنه الله عنه عن العسب (") واللخاف (") وصدور الرجال حتى وحدت آخسر سسورة فتنبعت القرآن أجمعه من العسب (") واللخاف (") وصدور الرجال حتى وحدت آخسر سسورة فتنبعت القرآن أجمعه من العسب (") والمخاف (") وصدور الرجال حتى وحدت آخسر سسورة غيرًا عَابُ ما عَنْهُ مَا مُولُولُ مِنْ أَنْهُ سِكَمْ وَعُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْهُ سِكَمْ وَقُولُ الله عَنْهُ وَقَدْ وَالله عَنْهُ وَقَالًا وَقَالُولُهُ مِنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ سِكَمْ وَقُولُ الله عَلْهُ وَقَالًا وَقَالًا الله عَلَى الله عَنْهُ وَقَالًا وَقَالًا الله عَنْهُ وَقَالًا الله عَنْهُ وَقَالًا الله عَنْهُ وَقَالًا الله وَقَالُولُ الله وَقَالًا الله وَقَالُولُ الله وَقَالُ الله وَقَالُهُ وَقَالًا الله وَقَالُهُ وَقَالًا الله وَقَالُهُ وَقَالًا الله وَقَالُهُ وَقَالًا الله وَقَالًا الله وَقَالًا الله وَقَالُهُ وَقَالًا الله وَقَالُهُ وَقَالًا الله وَقَالُهُ وَقَالًا الله وَقَالًا الله وَقَالُهُ وَقَالًا الله وَقَالًا الله وَقَالُهُ وَقَالًا الله وَقَالُهُ وَقَالًا الله وَقَالُهُ وَقَالُهُ وَقَالُهُ وَقَالًا الله وَقَالُهُ وَقَالًا الله وقالُهُ الله وقالُهُ

(١) العسب : بضم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب وهو جريد النخل مستقيمة ، دقيقة . لسان العرب (٩٩/١) و
 الفتح (١٧/١٠).

<sup>(</sup>٢) اللحاف : جمع لخفة ، وهي حجارة بيضاء رقيقة . فتح الباري (١٧/١٠).

<sup>(</sup>٣) أبو خزيمة بن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي ثم النجاري . توفي أبو خزيمة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما قال زيد : وجدت آخر ( التوبة ) مع أبي خزيمة الأنصاري. أسد الغابة (٨٩/٥ ترجمة ٥٨٤٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة التونة (١٣٨) .

حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة (١) بنت عمر رضي الله عنهما (٢) وفي المدينة وحدت نسخه في عهد عثمان بن عفان هيه ووزعت على الأمصار ، ليكون ذلك المصحف الموحد، هو المصحف المعتمد للأمة على امتداد القرون، ففي زمن عثمان هيه " جاءه حذيفة بن اليمان وكان بالشام في فتح أرمينية، وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب، اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بما حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير (٣)، وسعيد بن الحاص أن وعبد الله بن الزبير (٣)، وسعيد بن المعاصف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسائم، ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق " (١)

<sup>(</sup>١) حفصة بنت عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب وأمها زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون كانت تحت خنيس بن حذاقة السهمي، وكان ممن شهد بدراً. وتوفي بالمدينة ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت في جمادي الأولى سنة ٥١ هـ.. أسد الغابة (٢/٥٦ ترجمة ٦٨٤٥)؛ والإصابة (١٩٧/١٢ ترجمة ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب: فضائل القرآن باب : جمع القرآن (١٩٠٧/٤ برقم ٤٧٠١)

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين فحنكه النبي فلم بريقه وتمرة لاكها. كان صواماً قواماً طويل الصلاة عظيم الشجاعة قتل في النصف من جمادي الآخرة سنة ثلاث وسبعين للهجرة . أسد الغابة (١٣٨/٣ ترجمة ٢٩٤٧)؛ والإصابة (٨٣/٦ ترجمة ٤٦٧٣) .

<sup>(</sup>٤) سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي ولد عام الهجرة وقيل أن عربية القـــرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان بن عفان واستعمله عثمـــان علـــى الكوفة بعد الوليد بن أبي معيط . أسد الغابة (٢٠/٣ ترجمة ٢٠٨٧)؛ و الإصابة (٣٠/٥ ترجمة ٢٥٠٥) .

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم القرشي المحزومي كان عمره عشر سنين حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم. شهد موقعة الجمل مع عائشة رضي الله عنها، وهو ممن أمره عثمان أن يكتب المصحف. توفي في خلافة معاوية. أسد الغابة (٣٢٧/٣ ترجمة ٣٢٧٧)؛ والإصابة (٢٧٠/٦ ترجمة ٥٠٩٠).

 <sup>(</sup>٦) رواه البحاري كتاب: فضائل القرآن، باب: جمع القرآن (١٩٠٨/٤) برقم٤٧٠١). ومعروف أن أبا بكر رضي
 الله عنه كان طوال حلافته بالمدينة المنورة ، وأن جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه للقرآن كان بالمدينة أيضاً .

وتوالت العصور، والمسلمون مستمرون على اهتمامهم بالمصحف الشريف طباعة ، وتوزيعاً على المسلمين من مدينة القرآن، المدينة النبوية ، وصوناً له مسن كيد الأعداء وتستمر هذه الصلة الحميمة إلى زمن التقدم، والتطور الحضاري الذي يشهده العالم بأجمعه في الطباعة وغيرها ، من نقل المعلومات بسرعة، وتبادل الثقافات بين الشعوب ، واستخدام أسرع الوسائل وأفضلها مع هذا كله ، وزيادة عدد المسلمين ، وحاجة العالم الإسلامي إلى مواكبة هذه النهضة، ومسايرة هذا التطور، مع حاجتهم إلى كتاب رجم؛ فكل مسلم لا بد أن يمتلك مصحفاً يتعلم منه أوامر الله ونواهيه ، ويحتاج إلى فهم معانيه باللغة التي يتحدث بما ، هذا الأمر على عظمه ، وصعوبة النهوض به ، يحتاج إلى همة عالية يدفعها الإيمان القدوي ، هذا الأمر على عظمه ، وصعوبة النهوض به ، يحتاج إلى همة عالية يدفعها الإيمان القدوي بوجوب خدمة كتاب الله، والدعوة إليه فمن يقوم به ؟ و من له ؟ إلا رجل المهمات العظام بوجوب خدمة كتاب الله فهد بن عبد العزيز -حفظه الله تعالى- والذي شمر عن ساعد حادم الحرمين المسريفين الملك فهد بن عبد العزيز -حفظه الله تعالى- والذي شمر عن ساعد الحد في إيجاد مجمع يقوم بطباعة مصحف كامل يضبط على القراءات الصحيحة .

ففي السادس عشر من شهر محرم عام ١٤٠٣هـ ،بدأ العمل، ولم يستغرق سوى ثلاث سنوات . كان العمل فيها على قدم وساق؛ حتى جاء جني الثمر في شهر صفر مسن عام ٥٠٥ اللهجرة النبوية، بافتتاح بجمع يعد من أكبر وأعظم بجمعات الطباعة في العالم وأحدثها آلات وأكثرها اتقاناً للطباعة، وجعل مقره في المدينة المنورة مدينة القرآن ومهد انطلاقة الدعوة منذ زمن النبي فله ، وأطلق عليه مسمى "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة "وأصبح هذا المجمع هو الشريان الذي يزود العالم الإسلامي بما يحتاجه من مصاحف رائعة في طباعتها، موافقة للقراءات الصحيحة، كاملة في شكلها ومنظرها، جامعة لما أنزله الله على رسوله من كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، يحوي المعاني الجليلة، والألفاظ الجميلة ، مواكبة في الشكل والرسم وجمال المنظر من حودة الخامة المصنوع منها الورق، والمداد المكتوب بحا ، وإتقال في الطباعة ثم اتباعه بترجمات لمعاني القرآن الكريم بكل اللغات ، وتسجيلات له على أشسرطة بأصوات أشهر القراء.

يقول د. عبد الباسط بدر (۱): " وفي السادس عشر من شهر محرم عام ١٤٠٣هـ قام خادم الحرمين الشريفين بوضع حجر الأساس للمجمع ، ووجه الشركة المنفذة لإنجازه على أحسن وجه في مدة قصيرة ، وكان ذلك ، ففي شهر صفر من عام ١٤٠٥هـ افتتح خادم الحرمين الشريفين المجمع وبدأ توزيع الدفعات الأولى من إنتاجه . وتصل الطاقة الإنتاجية إلى ثمانية ملايين نسخة للوردية الواحدة سنوياً ، ويضم المجمع أحدث ما توصل إليه عالم الطباعة من آلات ومعدات وأكثرها دقة ، ويشرف على تشفيلها مجموعة من التحصصين ذوي الكفاءة العالية "(٢) .

هذا الاهتمام من حكومة المملكة العربية السعودية واضح الدلالة على اهتمامها بالدعوة، ونشر العلم الشرعي بين المسلمين في هذا البلد، وغيره من البلدان ويسدأ هذا الاهتمام بدستور المسلمين، وحبل الله المتين القرآن العظيم الذي توكل الله عز وجل بحفظه من التحريف، والتزييف، والزيادة، والنقصان، ويسرله من خلقه من يقوم على حفظه وخدمته "فقد ساعد هذا المجمع العظيم على نشر كتاب الله تعالى ، ويسر الحصول عليه في جميع أنحاء العالم باللغة العربية، وترجمت معانيه بمختلف اللغات ، وبالإضافة لطباعة المسحف تم إنتاج أعداد فاقت الملايين من المصحف المقروء بأصوات عدد من القراء بالإضافة لطباعة كتب التفسير ، وعلوم القرآن ، ويصدر المجمع سنوياً ما يقارب الثمانية ملاين مصحف من عتلف المقاسات أغلبها يوزع إهداء من حكومة المملكة العربية السعودية داخل المملكة وخارجها "(٢). ويوزع على حجاج بيت الله الحرام سنوياً أعداد كبيرة من المصاحف ، ويلحق بالاهتمام بالطباعة الاهتمام بحفظ النادر من مخطوطات والقديم في كتابته محافظة على ثروة الأمة العلمية على امتداد العصور ، وتواصل هذه العناية بتوزيعه على المسلمين خارج حدود هذا البلد جماعات وأفراد، دول و أقليات ، مساحد ومدارس وجامعات ، وإقامة مؤسسات لذلك من المختصين و لعل أول تلك المؤسسات التي تقوم على العناية بكتاب الله عز وجل، وحفظه مكتبة المصحف الشريف بالمسجد النبوي

<sup>(1)</sup> الدكتور عبد الباسط يدر مدير مركز الأبحاث بالمدينة النبوية حتى إعداد هذه الدراسة وله مؤلفات كثيرة عن المدينة وعمرانها .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الشامل للمدينة المنورة (٣/ ٣٦٣ ).

<sup>(</sup>٢) الدعوة الإصلاحية وأعلامها ص (٢٠٤).

الشريف قديماً، والتي انتقلت إلى مكتبة الملك عبد العزيز فيما بعد؛ ومن أهم ما تقوم به تلك المكتبة ، حفظ المخطوطات من المصاحف والنادر في شكله أو خطه ، أو نـــادر في نـــوع الورق المكتوب عليه والمداد الذي تحتب به .

ويذكر بعض من كتب عن المدينة الن مكتبة المصحف بالمسجد النبوي" مشروع قائم بذاته في داخل مشروع التوسعة السعودية للمسجد النبوي وألها من منجزات عهد جلالية الملك فيصل بن عبد العزيز -رجمه الله تعالى- وكانت تابعة لوزارة الأوقاف، وأنفقت على تكوينها من ميزانيتها. وقد افتتحت باسم جلالة الملك فيصل الآمر بإنشائها في موسم الحج عام ١٩٩١هـ "(١) وهذه المكتبة الضخمة تحتوي على النادر والنفيس والثمين من المصاحف المخطوطة عما يعتبر تحفاً فنية رائعة تعطي صورة لتطهور الخط العربي في مختلف العصور "(٢) و" تضم هذه المكتبة مجموعة تقدر بــ(١٨٧٨) مصحفاً من المصاحف الخطية النادرة القديمة ( للقرآن الكريم ) بالإضافة إلى (١٤٪) أربع وثمانين ربعة قرآنية .

وتمثل هذه المصاحف في بحملها تأريخاً للمراحل التي مر بما تدوين المصحف الشريف؛ من حيث الورق المستخدم للكتابة والمداد المكتوبة به ، وتنوع الخطوط — فمنها الكوفي ، والتلث ، والنسخ والرقعة إلى غير ذلك من الخطوط """ .

وكما سبق الإشارة إلى أن هٰذه المكتبة كانت في المسجد النبوي الشريف ثم ضمت إلى مكتبة الملك عبد العزيز –رحمه الله تعالى– بعد إنشائها .

واستمرت العناية بشؤون المصحف في المسجد، وكانت العناية به من قبل العاملين في المسجد النبوي من أثمة، وشيوخ الروضة، وغيرهم؛ حتى أنشئت في عام ١٣٩٧هـ إدارة شؤون المصاحف مع إنشاء الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ، وتقوم هذه الإدارة بعدة أمور تختص بالعناية بكتاب الله عز وحل في المسجد النبوي ، وتقوم على توزيع الفائض عن احتياج المسجد النبوي على المساجد، والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم والأفراد من المسلمين الزائرين للمسجد النبوي .

<sup>(</sup>١) آثار المدينة المنورة ص(١١٥–١١٧).

<sup>(</sup>٢) بحلة المنهل العدد الخاص بالمدينة المنورة دار الهجرة .. ومأرز الإيمان العدد (٤٩٩) ١٤١٣هـ ص (٢٣١).

<sup>(</sup>٣) مكتبة الملك عبد العزيز ص ( ٥٤ ).

المطلب الأول: توزيع المصاحف

## أهم المهام التي تقوم بها إدارة شؤون المصاحف بالمسجد النبوي :

العناية بالمصاحف داخل المسجد النبوي من حيث النظافة، والترتيب، ومراقبة من دواليب المصاحف، ووضعها في أماكن مخصصة لها، وتغطيتها عن الغبار، والمطر، ومراقبة من يخرج شيء منها.

٢. فحص وتصحيح المصاحف التي تدخل إلى المسجد النبوي ، وذلك بعد أن يتم جمعها وفرزها في قسم التصحيح ، وبلغ بحموع ما تم تصحيحه حوالي (١٢٦٠٠) مصحفاً و ذلك في عام ١٤١٨هـــ.

٣. تقوم بوضع ترجمات لمعاني القرآن الكريم في المسحد النبوي ليتمكن المسلمون
 غير الناطقين باللغة العربية من فهم معاني القرآن الكريم أثناء إقامتهم في المدينة النبوية " (') .

٤. مراجعة الطبعات الواردة للمسجد النبوي، وتصحيحها من قبل مختصين في ذلك.

تقوم هذه الإدارة بتوزيع المصاحف الفائضة عن حاجة المسجد النبوي على المساحد والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في العالم الإسلامي، والأقليات الإسلامية في العالم؛ وقد بلغ مجموع ما تم توزيعه من عام ١٤٢٨هـ إلى ١٤٢١هـ (٢٠٢١٩) مصحفاً ، أما ما قبل هذا التاريخ وهو من عام ١٤٠٨هـ وهو بداية المدة المحددة لهذا البحث إلى لهاية عام ١٤١٧هـ "فلم يذكر في التقارير عدد ما تم توزيعه؛ إلا أنه ذكر في تقرير عام ١٤٠٨هـ أن هناك توزيع للفائض عن حاجة المسجد على المساجد في داخل المملكة وخارجها " (٢)، وفي الأعوام ١٤١٩، ١٤١١، ١٤١١، ١٤١١هـ لم يذكر شيء عن توزيع المصاحف، ويبدو أنه لم يكن هناك توزيع بصفة رسمية كما هـو موجود الآن لفلك لم يذكر شيء عن التوزيع . وكان توزيعها على النحو التالي :

٦. في عام ١٤١٣هـ تم توزيع (٢١٧٦٧) مصحفاً "(") ووزع على الدول التالية :
 دولة السنغال وزع عليها ما بحموعه (٢٦٧٠) مصحفاً على عشر من مناطقها" وعلى دولة

<sup>(</sup>١) تقرير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي إدارة شؤون المصاحف لعام ٤٣١ اهـــ ص (١٢٢).

 <sup>(</sup>١) تفرير إداره التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي إداره شؤول المصاحف لعام ٢١
 (٢) تقرير إدارة التوجيه والإرشاد لعام بالمسجد النبوي ٤٠٨ ١هـــ ص (٨) .

<sup>(</sup>T) المرجع السابق لعام ١٤١٣هـ ص (١٢).

ليحيريا ما مجموعه (٥٠٤٥) مصحفاً على إحدى عشرة منطقة من مناطقهــــا" ووزع مــــا يقارب من (١٤٠٥٠)مصحفاً على ثمانية عشر دولة من دول العالم على مساجد ومدارس و أقليات إسلامية .

٧. " في عام ١٤١٤هـ تم توزيع (٦٨٧٤٥) مصحفاً على المساجد في أغلب دول
 العالم ومراكز تحفيظ القرآن الكريم" (١).

٨. " في عام ١٤١٥هـ تم توزيع حوالي (٨٢٥٥٠) مصحفاً على المساجد، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم في العالم " (٢)!

٩٠ " في عام ١٤١٦هـ وزع ما يقرب من (١٠٥٠٠٥) مصحفاً على المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم " (٣) إ

١٠ "في عام ١٤١٧هـــ؟ تم توزيع ما يقارب من (٤٥٠٠٠) مصحفاً على المساحد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم الأكثر من سبعين بلداً " (٤)

١١. في عام ١٤١٨هـ تم توزيع ما يقرب من (٩٥٠٠٠) مصحفاً على المساحد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم لأكثر من سبعين بلداً" (°).

۱۲.في عام ۱٤۱۹هـ تم توزيع (۸٤٨١) كرتوناً تحتوي على (۱٤٧١٧) مصحفاً على أغلب البلدان الإسلامية و الأقليات المسلمة في العالم " (١)

۱۳. وفي عام ۱۶۲۰هـ تم توزيع (۱۵۰۵) كرتوناً من المصاحف على المساحد لحميع البلدان و الأقليات الإسلامية ، وبلغ عدد الأفراد المصروف لهم (۲۳۹) فرداً (۲۳۹).

 وفي عام ١٤٢١هـ تم توزيع (٩٢٠٠) كرتوناً من المصاحف على المساحد بحميع البلدان، والأقليات الإسلامية ويبلغ عدد الأفراد المصروف لهم (٤٨٣٦) فرداً.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق إدارة المصاحف لعام ١١٤ أهـ ص(١٢) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق إدارة شؤون المصاحف لعام ١٤١٥هـــ ص (١٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق إدارة شؤون التدريس لعام ١٤١٦هـــ ص(١٥).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق إدارة شؤون المصاحف لعام ١٤١٧ هـــ ــ ص (١١).

 <sup>(</sup>٥) المرجع السابق إدارة شؤون المصاحف لعام ١٤١٨ هـ ص (٤).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق إدارة شؤون المصاحف لعام ١٤١٩ هـ ص(٤). ( بتصرف)

 <sup>(</sup>٧) المرجع السابق إدارة شؤون المصاحف لعام ١٤٦٠هـ ص(٤)؛ و محلة المهل العدد الخاص بالمدينة المنورة العدد
 (٤٩٩) عام ١٤١٣ هـ مقالة لمدير المكتبة ومدير التوحيه والإرشاد بالمسجد النبوي ص (٢٦٨).

كما تم وضع عدد من ترجمات معاني القرآن الكريم في المسجد النبوي قبل الحج(١).

ومن استعراض أهم ملامع نشاط إدارة شؤون المصاحف يتضع جانباً من اهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد بكتاب الله . ذلك الاهتمام الذي ابتدأ بطباعته ، ثم العناية به ومراجعته بعد الطباعة، وحدمته، والمحافظة عليه من الامتهان والتحريف ، وتأمين أعداد تفي بحاجة المسلمين في هذا البلد، وكل بلدان العالم وفي جميع المساجد بما فيها المسجد النبوي حيث يحرص المسؤولون على أن تغطى حاجة زوار مسجد المصطفى من من المصاحف ، وانتهاءاً بترتيبه في أماكن مخصصة له في المسجد النبوي ، ونظافة تلك الأماكن وتوزيعاً للفائض عن حاجة المسجد النبوي أو الطباعات التي لا تنفق مع الطبعة الموجودة فيه على المساجد، والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في العالم ، وعلى بعض الأفراد ونشره بين الناس وهذه من أفضل وسائل الدعوة و أكثرها فائدة للمسلمين ، وهذه الوسيلة اهتم كما المسلمون قديماً من زمن الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يكتبون المصاحف ويعثون كما إلى الأمصار ، واستمر الاهتمام كما والله الحمد – إلى عصرنا الحاضر.

واهتمام المسلمين في هذا العصر هو امتداد لما كان عليه السلف من العناية بكتاب الله ؛ خاصة في هذا البلد المعطاء ، وليس ذلك بمستغرب عليهم ، وليس ذلك بجديد على دولة القرآن الكريم، والسنة المطهرة الأولى في العالم، بلا منافس ولا على مدينة الإيمان ومهاجر رسول الله على وعرين الحفاظ من الصحابة رضي الله عنهم الذين عرفوا للدين حقه، وللقرآن الكريم فضله، وجملوه في الصدور، واعتنوا بجمعه في السطور بعد موت البي وقاموا على العناية به ، حفظاً ، وتفسيراً، وفهماً ، وتوضيحاً لأحكامه ، وتجلية لمعانيه إقامة لحجة الله على حلقه، وحمل هذا الكتاب حيل بعد حيل حتى هذا العصر . عصر التحديات ، والترف العلمي البذخ الذي ظهر فيه صوت الباطل عالياً، حيث يسر الله تعالى لن يشاء من عباده القيام على الدعوة إلى الله، ونصرة دينه، وإعلاء كلمته، وحفظ كتاب ونشره بين المسلمين ، وإيصاله إلى كل من يحتاج إليه بشكل مرضي ؛ بل بأفضل، وأحسن الأشكال وأرقى الطبعات .

<sup>(</sup>١) تقرير إدارة التوجيه والإرشاد ومكتبه المسجد النبوي لعام ١٤٢١هـــ ص( ١٢٣) .

## المطلب الثاني:

ثَوْلُكُ الْكَانُى وَالْكَنْسِانُ عَلَى الْزَائْلِيْنَ

السَّاسُةِ النَّاسِيَا السَّاسُةِ.

العلم والقرآن الكريم متلازمان لا يفترقان؛ فالعلم الذي لا يتصل بالقرآن لا يعد علماً، وقراءة القرآن بدون فهم لمعانيه، ومعرفة لأحكامه، وتطبيقاً لأوامره، واجتناباً لنواهيه لا يفيد صاحبه شيئاً، وهما إذا اجتمعا كانا نعمة، و فضل، ومنة من الله تعالى على عبده المؤمنين، قال تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَرِ . ُ عَلَمُ ٱلْقُرْءَانِ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿ عَلَمُهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ ﴾ (١٠).

"فافتتح هذه السورة باسمه (الرحمن) الدال على سعة رحمته ، وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله ، فذكر أنه (علم القرآن ) أي : علم ، ألفاظه ومعانيه ، ويسرها على عباده وهذا أعظم منة ورحمة ، رحم كما العباد ، حيث أنزل عليهم قرآناً عربياً ، بأحسسن الألفاظ ، وأوضح المعاني ، مشتمل على كل خير، وزاجر عن كل شر .

فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره، من أجل نعمه، وأكبرها "(٢) وهذه الآيات تدل على فضل الله، ونعمه على خلقه بالتعليم ، وهذا التعليم لا يقتصر على قراءة القسرآن وحفظه فقط؛ بل لابد من تدبره، وفهم معانيه ، وأما حمله ، و حفظه دون معرفة أوامره ونواهيه و العمل بذلك ، فإنه تشبه باليهود الذين وصفهم الله عز وجل بقبيح الأوصاف وهي مشابحة الحمار الذي يحمل ما لا يعلم ، قال تعالى في شمأهم : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُبِلُوا النَّيْ عَملُ مَا لَا يعلم ، قال تعالى في شمأهم : ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُبلُوا اللهِ وَاللهُ لا اللهِ وَاللهُ لا اللهُ وَمِ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ لا اللهِ وَاللهُ لا اللهُ وَمِ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ لا اللهُ وَمِ اللهُ اللهُ وَمِ اللهِ وَاللهُ لا اللهُ وَمِ اللهُ اللهُ وَمِ اللهِ وَاللهُ لا اللهُ وَمِ اللهُ اللهُ وَمِ اللهِ وَاللهُ لا اللهُ وَمِ اللهُ اللهُ وَمِ اللهُ وَاللهُ لا اللهُ وَاللهُ لا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِ اللهُ اللهُ وَمِ اللهُ اللهُ وَاللهُ لا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ لا اللهُ وَاللهُ لا اللهُ اللهُ وَاللهُ لا اللهُ اللهُ وَاللهُ لا اللهُ اللهُ وَاللهُ لا اللهُ وَاللهُ لا اللهُ وَاللهُ لا اللهُ اللهُ وَاللهُ لا اللهُ وَاللهُ لا اللهُ وَاللهُ لا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ لا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ لا اللهُ وَاللهُ لا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُو

فذكر سبحانه إن من لا يفهم مراد الله من كتبه، ومن آياته شبيه بمن يحمل ما لا يفقه، فإن الحمار حال حمله الأسفار لا ينتفع منها بشيء، ولا يدرك أهمية ما يحمل وهذه الآيات وإن كانت نزلت في اليهود فإن ضمنها تحذيراً للمسلمين أن يقعوا فيما وقع فيما اليهود من سواء الفقه، وبعد الفهم، وترك العمل بما يعلمون؛ لذلك وجب على المسلم فهم

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن (١-٤)

<sup>(</sup>٢)تيسير الكريم الرحمن( ٥/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣)سورة الجمعة (٥)

دينه، ومعرفة مراد الله ومراد رسوله هم من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ من خلال تفسير العلماء لكتاب الله تعالى أو شرحهم لسنة النبي هم واستنباط الأحكام الشرعية ، وتفعيل تلك الأحكام في واقع حياتهم؛ وهذا أمر ندب الله إليه، وحذر من مخالفته ولا يمكن أن يتم إلا بالرجوع إلى الكتب الإسلامية، وعلماء الملة المحمدية بقراءة الكتب ، والسؤال عما يشكل ، و معرفة حكم ما يستحد .

ويتبين ملازمة العلم للقرآن لمن يتأمل" أول سورة أنزلها الله في كتابه وهي سورة العلق وذكر فيها ما منّ به على الإنسان من تعليمه ما لم يعلم، وفضله بتعليمه، وتفضيله له بما علمه إياه، وذلك يدل على شرف التعليم والعلم؛ فقال تعالى: ﴿ آقرُأْ بِٱسْمِرَتِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ مَا عَلَمُهُ اللهِ عَلَى مِنْ عَلَقِ ﴿ وَمُلُكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ ألّذِي عَلَمَ بِاللهُ عَلَمَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ ألّذِي عَلَمَ بِاللهُ عَلَمَ اللهِ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم، وذكر خلقه خصوصاً وعموماً، فقال تعالى: ﴿..اَلَّذِي خَلَقَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وذكر مبدأ حلقه من علق لكون العلقة مبدأ الأطوار التي انتقلت إليها النطفة فهي مبدأ تعلق التحليق ، ثم أعاد الأمر بالقراءة. ...ثم ذكر تعليمه عموماً وخصوصاً فقال تعالى: ﴿ آلَّذِي عُلَّمَ بِالقَلْمِ ﴾ فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس،ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصاً فقال: ﴿ عَلَّمَ آلِانسَنْ مَا لَدْ يَعْلَمُ ﴾ فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطى الموجودات كلها بجميع أقسامها؛ فإن الوجود له مراتب أربع:

إحداها : مرتبتها الخارجية ، والمدلول عليها بقوله : ﴿ خَلَقَ ﴾ .

المرتبة الثانية : الذهنية المدلول عليها بقوله: ﴿ عَلَّمَ ٱلَّإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾.

المرتبة الثالثة والرابعة: اللفظية والخطيّة فالخطية مصرح بها في قولم تعالى: ﴿ عَنَّمَ إِنَّ فَلَمِ اللهُ عَنْدَ بِٱنْفَلَمِ ﴾ واللفظية من لوازم التعليم بالقلم؛ فإن الكتابة فرع النطق والنطق فرع التصور (٢٠).

سورة العلق ( ۱ - ه) .

<sup>(</sup>٢) العلم وفضله وشرفه من درر كلام العلامة الإمام شبخ الإسلام ابن قيم الحوزية ص (٤٦-٤٤).

وكما سبق فقد حث الله على الكتابة، والعلم الذي يقيد بالقلم في أول الآيات نزولاً على الرسول على تربية لعباده على التعلم والكتابة حفاظاً للعلوم من النسيان ولتبيت بحسا الحقوق بين الحق والحلق، وبين الحلق بعضهم بعضا، وامتن على حلقه بهذه النعمة وأعلم عباده ألها من أعظم نعمه، يقول ابن القيم: "وأن التعليم بالقلم من أعظم نعمه عليهم إذ بسه تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس وبه تقيد أحبار الماضين للباقين اللاحقين ولولا الكتابة لانقطعت أحبار بعض الأزمنة عن بعض ودرست السنن وتخبطت الأحكام و لم يعرف الخلف مذهب السلف وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم إنما يعتريهم من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم فحعل لهم الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ صور العلم من قلوبهم فحعل لهم الكتاب وعاء حافظاً للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان فنعمة الله عز وحل بتعليم القلم بعد القرآن من أحل النعم"(١).

وهذا النص من ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- فيه البيان الوافي الشافي لما امتن الله به على حلقه من تعليم العلم وصونه، وحفظه من الضياع، والنسيان بكتابته بالقلم، ويكفي القلم شرفاً أن يقسم الله به في كتابه، والإقسام بالشيء دليل على فضيلته يقول الجاحظ:
" وأقسم به في كتابه المنزل على رسوله في حيث قال تعالى: ﴿ نَ وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ ولذلك قالوا "القلم أحد اللسانين ".. وقالوا " القلم أبقى أثراً واللسان أكثر هذراً ".. وقالوا اللهان مطلق في الشاهد والغائب وهو للغابر وقالوا اللهان مثله للقائم الراهن. والكتاب يقرأ بكل زمان ومكان ويدرس في كل زمان ومكان واللهان لا يعدو سامعه ولا يتجاوزه إلى غيره "(٢).

وقد أدب الله عباده بمثل ذلك في الدين فقال عـــز وجـــل: ﴿ وَلا تَسْتَمُواْ أَن تَكَتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ حَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِيمُ ذَالِكُمْ أَفْسَكُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَندَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْدَابُوٓأً ﴾ (٣).

فلما أمر الله تعالى بكتابة اللَّيْن حفظًا له، واحتياطاً عليه، وإشفاقاً من دخول الريب فيه، كان العلم الذي حِفْظَه أصعب من حفظ الدَّيْن أحرى أن تباح كتابته، خوفاً من دخول

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة (١/٢٧٨-٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ( ١/٥٤ ).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢٨٢) .

الريب والشك فيه ؟ بل كتابة العلم في هذا الزمان مع طول الإسناد ، واحستلاف أسباب الرواية أحوج من حفظ الدين "(۱) . وكان السلف شديدي الحرص على كتابة العلم وحفظه من النسيان "عن أبي هريرة قال: ليس أحد من أصحاب رسول الله المن أكثر حديثا عسن رسول الله الله مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب "(۲) وفي رواية فقال الحق: " اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق "(۲) وكانوا لا يعدّون الذي لا يكتب العلم عالمًا فعن معاوية بن قرة (٤) قال : من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالماً "(٥) وبلغ بهم الحرص على تقييد العلم وحفظه من النسيان أن يكتبوه ولو على الحيطان " قال الضحاك : إذا سمعت شيئاً فاكتبه ولو في حائط "(١).

عن الإمام أحمد قال: لولا كتابة العلم أي شيء نكون نحن. وكان أحمد بن حبيل ويجيى بن معين (٢) يقولان: كل من لم يكتب العلم، لا يؤمن عليه الغلط (١٩) وكان من منهج السلف كتابة الكتب، وتوزيعها على المسلمين؛ لنشر الشريعة السمحة والدين الحق فقد "أمسر

<sup>(</sup>١) تقييد العلم ص ٧٠-١٧ ،

 <sup>(</sup>٢) رواه الترمذي : كتاب العلم ، باب : ما جاء في الرخصة في كتابة العلم (٤٠/٥ برقم ٢٦٦٩) وقال عنه أبسو
 عيسي : هذا حديث حسن صحيح .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود كتاب : العلم ، باب : في كتاب العلم (۲۱۸/۳ برقم ۳۱٤٦) والتمهيد (۲۲۱/٤) وصححه الألباني صحيح سنن أبي داود كتاب :العلم ، باب في كتاب العلم (٤٠٨/٢ برقم ٣٦٤٦)

<sup>(</sup>٤) معاوية بن قرة هو: ابن إياس بن هلال بن رئاب الإمام العالم الثبت أبو إياس المزني البصري والد القاضي إياس. حدث عن والده وعن عبدالله بن مغفل وعلي بن أبي طالب وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وابن عباس وغيره، حدث عنه ابنه إياس ، وثقه ابن معين و العجلي وأبو حاتم وابن سعد والنسائي قبل أنه ولد يوم الجمل ومسات سنة ثلاث عشرة وهو ابن ٧٦ سنة . سير أعلام النبلاء ٥٣/٥ ا-ترجمة ٥٥).

<sup>(</sup>٥) جامع بيان العلم وقضله ص( ٧٤ ).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص( ٧٢ ).

 <sup>(</sup>٧) يجيى بن معين بن عون بن زياد المري الغطفاني أبو زكريا ، إمام الجرح والتعديل . مات بالمدينة سنة ٣٣٣هـ. .
 ذكر أسماء التابعين (٩/١) ثرجمة ١٠٩٧) والتقريب ص (١٠٦٧ ترجمة ٧٧٧٠) .

 <sup>(</sup>٨) جامع بيان العلم وفضله ص (٧٥) .

عمر بن عبد العزيز (١) بكتابة السنن فكتبت دفتراً دفتراً فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً (٢) ومن هذا يتبين أهمية الكتاب بوصفه وسيلة دعوية ناجحة، ومفيدة واجتهدت في ذلك دولة التوحيد -المملكة العربية السعودية-طباعة وتوزيعاً على المسلمين دون مقابل مادي من خلال مؤسساتها الدعوية الداخلية، والخارجية، وأهم تلك المؤسسات الحرمان الشريفان في مكة المكرمة، والمدينة النبوية، وموضوع البحث هو المسجد النبوي، وما يقوم به لخدمة الدعوة إلى الله. والحديث هنا عن الكتب الإسلامية، وألها وسيلة دعوية مهمة.

وبالإحصاء وحد أن المكتبة المقروءة المخصصة للرحال بقسم الرحال بالمسجد النبوي وزعت منذ عام ٩، ٤ هـــ ١٤٢١هـ ما يزيد عن (٦٤٠٥٦٣٦) مــا بــين كتــاب، وكتيب، ورسالة دعوية في العقيدة، والعلوم الشرعية بعدة لغات (٦٤٠٥١)، ولم يقتصر التوزيع على المكتبة المقروءة في قسم الرحال؛ بل هناك توزيع عن طريق هيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي ، كما تقوم المكتبة النسائية بالمسجد النبوي بتوزيع مجموعات مــن المكتب ، والكتيبات ، و المطويات مماثلة لما توزعه مكتبة الرحال ، كما يصدر عنها بعــض المنشورات ، و توزع منشورات بعدة لغات ولابد من عرض بعض الأمثلة لما يتم توزيعه في المنشورات ، و توزع منشورات بعدة لغات ولابد من عرض بعض الأمثلة لما يتم توزيعه في المنشورات ، م عمر عمر عام ١٤٢٠هـ بالأرقام وهي أصدق خبر كما يقال ، ثم ذكر عناوين بعض ما وزعته المكتبة المقروءة في قسم النساء ؛ حيث كان التوزيع على النحو التالي :

أولاً : التوزيع عن طريق مكتبة المسلِّجد النبوي في قسم الرجال :

١. في تقرير عام ١٤٠٨هـ إشارة إلى وجود توزيع للكتب؛ والرسائل الإرشادية على الزوار و لم يذكر عددها "(٤).

 <sup>(</sup>۱) عمر بن عبد العزيز القرشي الأموي أبو لحفص المدني ثم الدمشقي أمير المؤمنين قال ابن سعد كان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع . كان إماما عدلاً . مات في رجب سنة ۱۰۱ هـ . سير أعلام النبلاء (۱۱٤/۵ ترجمـــة ٤٨) تذكرة الحفاظ (۱۱۸/۱ ترجمــة ۱۰۸) شفّارت الذهب (۲۱/۱) .

<sup>(</sup>٢) جامع نيان العلم وفضله ص( ٧٦).

<sup>(</sup>٣) تقرير إدارة التوجيه والإرشاد ص (١٢٥) لعام ١٤٢١هـ .

<sup>(</sup>٤) تقرير إدارة التوجيه والإرشاد ص (٣) ، لهام ١٤٠٨هـــ.

- "في عام ١٤٠٩هـ وزع: (١٠٠٠٠) ما بين كتاب، وكتيب، ورسالة إرشدية على الزوار أكثر موضوعاتها في العقيدة، ومناسك الحج، والعمرة خلال موسم الحج فقط" (١).
- "في عام ١٤١٠هـ تم توزيع :(١٠٠٠٠) ما بين كتاب، وكتيب، ورسالة إرشادية خلال موسم الحج فقط؛ في العقيدة ومناسك الحج والعمرة ." (٢)
- ٥. "وعام ١٤١٢هــ؛ تم توزيع :(١٠٠٠٠) ما بين كتاب، وكتيــب، ورســالة إرشادية خلال موسم الحج أكثر موضوعاتها فقهية وعقدية " (1)
- ٦. "وعام ١٤١٣هـ على الزوار الوسائل الإرشادية على الزوار عنصل اللغات، وغالب موضوعاتها عن العقيدة، ومناسك الحج، والعمرة، والزيارة، وكان محموع ما تم توزيعه أكثر من: (١٠٠٠٠) ما بين كتاب، وكتيب، ورسالة إرشادية "(°).
- ٧. "ويرتفع معدل التوزيع للكتب العلمية، والرسائل الإرشادية في عام ١٤١٤هـــــ
   ليصل إلى :(٠٠٠٠) كتاب ورسالة غالب موضوعاتها عن الحج والعمرة والزيارة "(١).
- ٨. "وكما في العام السابق فقد وزع في عام ١٤١٥هـــ من الكتب العلمية والرسائل الإرشادية ما يقرب من :(٧٠٠٠٠) ما بين كتاب، ورسالة بنفس الموضوعات السابق ذكرها "(٧)".
  - ٩. "وفي عام ١٤١٦هـــ تم توزيع: (٧٠٠٠٠) كتاب علمي، ورسالة إرشادية على

<sup>(</sup>١) تقرير التوجيه والإرشاد ص (٣) من تقرير عام ١٤٠٩هـ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (٣) من تقرير عام ١٤١٠هـ.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص (٢) من تقرير عام ١٤١١هـ.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص(٢) من تقرير عام ١٤١٢هـ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص (٤) من تقرير عام ١٤١٣هـ.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ص( ٨ )من تقرير عام ١٤١٤هـ..

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ص (٩) من تقرير عام ١٤١٥هـ.

الزوار بمختلف اللغات أكثرها عن العقيدة الصحيحة، ومناسك الحج والعمرة والزيارة "(١).

١٠ "وتزداد نسبة التوزيع لتصل إلى: (١٥٠٠٠) نسخة في عام ١٤١٧هــ بكافة اللغات في أكثر الأصول العلمية الشرعية مع الاهتمام بما يتناسب مع موسم الحج، والعمــرة والزيارة "(٢).

11. وفي عام 12. هـ تم توزيع مجموعة مـن الكتـب العلميـة، والرسـائل والمطويات الإرشادية على الزوار بمختلف اللغات خاصة ما يتعلـق بالعقيـدة الصـحيحة ومناسك الحج، والعمرة، والزيارة وقد بلغ ما تم توزيعه :(١٦٠٠٠) "(٢) وفي العام نفسه صدر عن المكتبة النسائية مجموعة من الرسائل والمنشورات الإرشادية (٤).

١٢٠ "وفي عام ١٤١٩هـ إزداد عدد الكتب العلمية، والرسائل الإرشادية والمطويات الموزعة إلى: (١٧٠٠٠٠) نسخة "(٥).

۱۳. "وفي عام ۱۶۲۰هـ تم توزيع ما يربو على: (۱٥٠٠٠٠) ما بــين كتـــاب علمي، وكتيب، ورسالة، ومطوية إرشادية " (۱)

١٤ . وفي عام ١٤٢١هـ تم توزيع ما يربو على: ( ١٢٢٧٣) مـــا بـــين كتـــاب
 وكتيب، ورسالة علمية .

هذه إحصائية تقريبية لما تم توزيعه عن طريق مكتبة المسجد النبوي الشريف في قسم الرحال أما بقية الجهات الدعوية في المسجد النبوي ، فإنما لا تقل عنها في كمية التوزيسع ونوعية العلم الذي تحويه تلك الكتب والموضوعات التي تعالجها حيث أنما تعالج موضوعات شي مع التركيز على العقيدة الصحيحة وما يضادها ومناسك الحج والعمرة والزيارة

وباستعراض ما قامت بتوزيعة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكسر في المســـجد النبوي في موسم حج عام ١٤٢٠هــ، وأهم اللغات التي غطتها تلك الكتب يتضح ذلــــك

<sup>(</sup>١) تقرير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي ص (٩) من تقرير عام ١٠٤١٦هـــ .

 <sup>(</sup>۲) تقرير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي ص( ٦) من تقرير عام ١٤١٧هـ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص (٣) )من تقرير عام ١٤١٨هـ..

<sup>(</sup>٤) سوف يكون الحديث موسعا عن تلك المشورات في المبحث الثالث من هذا الفصل .

<sup>(°)</sup> تقرير إدارة التوجيه والإرشاد (٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢).

الاهتمام الكبير من المسؤولين في هذا البلد بالدعوة إلى الله عز وحل عن طريق المسجد النبوي الشريف ومن أهم تلك الكتب:

- الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية / للشيخ عبد العزيز السلمان -رحمه الله تعالى- العدد: (١٣٨٠) نسخة باللغة العربية .
- ٢. إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد -لنفس المؤلف العدد: (١٠٤٠) نسخة باللغة العربية .
  - ٣. معجزات النبي على النفس المؤلف العدد : ( ٩٠٠) نسخة باللغة العربية .
- الغية باللغة باللغة العرد الشيطان المؤلف العدد: (١١٢٠) نسخة باللغة العربية.
- ه. أوضع المسالك إلى أحكام المناسك -لنفس المؤلف العــدد: (١١٢٥) نســخة باللغة العربية.
- ٦. إيقاظ أولي الهمم العالية إلى اغتنام الأيام الخالية لنفس المؤلف العدد: ( ١٠٠٠)
   نسخة باللغة العربية .
- ٧. التحذير من البدع -- الشيخ /عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى العدد: (١٥٠٠) نسخة باللغة العربية .
- ٨. تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام -لنفس المؤلف العدد: (٥٠٠)
   نسخة باللغة العربية .
- ٩. تحفة الأخيار ببيان جملة تافعة مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الأدعيـــة
   والأذكار لنفس المؤلف العدد: (١٠٥٠) نسخة باللغة العربية .
- ١٠. رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام -لنفس المؤلف العدد: (١٢٠٠) نستخة باللغة العربية .
- 11. أحكام صلاة المريض وطهارته لنفس المؤلف العدد :(١٢٠٠) نسخة باللغة العربية .
  - ١٢. نشرة عن أهمية الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر- لنفس المؤلف العدد :
     ١٠٠٠) نسخة باللغة العربية .

۱۳. رسالتان للتعريف بالإسلام والشريعة الإسلامية- نفس المؤلف العدد: ( ١٠٥٠) نسخة باللغة العربية .

وباللغة الإنجليزية العدد: (٣٠٠٠) نسخة . وباللغة الأندونيسية العدد: (١٥٠) نسخة. ١٤. كتاب الصيام باللغة الإنجليزية العدد: (١٠٠) نسخة، وباللغة الفليبيتية العدد. (٦٠) نسخة .

- ١٠. الدروس المهمة لعامة الأمة لنفس المؤلف العدد: ( ٢٤٠٠) نسخة باللغة العربية
   وباللغة الأردية: (١٥٠) نسخة .
- ۱٦. العقيدة الضحيحة وما يضادها لنفس المؤلف العدد: ( ٠٠ ) نسخة باللغة العربية، وباللغة الفرنسية العدد ( ٠٠ ) نسخة ، وباللغة التايلندية العدد: ( ٠٠ ) نسخة ، وباللغة الأردية: ( ٠٠ ) نسخة .
- ۱۷. التحقيق والإيضاح لنفس المؤلف باللغة البنغالية العدد: (۲۸۰) نسخه ، وباللغة الهوسا العدد الذي تم توزيعه: (۷۰۰) نسخة .
- ۱۸. أحكام الزيارة وآداها على ضوء الكتاب والسنة وهي جزء من كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج، والعمرة على ضوء الكتاب والسنة السنة المؤلف العدد الموزع: (۲۰۰۰) نسخة باللغة العربية و(۲۰۰۰) نسخة باللغة وباللغة العربية و(۲۰۰۰) نسخة .
- ۱۹. مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري على ضوء الكتاب والسنة . لكل من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح السدلان العدد: (۲۰۰) نسخة .
- ٠٢. كتاب التوحيد بحجميه كبير وصغير المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله تعالى- العدد: (٢٧٠) نسخة العربية، وباللغة الفارسية العدد: (٢٧٠) نسخة وباللغة الفرنسية العدد: (٦٥) نسخة وباللغة الأندونيسية العدد: (٦٥) نسخة .
- ۱۲. كتاب كشف الشبهات لنفس المؤلف العدد: (۲٤٠٠) نسخة باللغة العربية ، وباللغة البنغالية العدد: (۹۷) نسخة، وباللغة المندية العدد: (۹۷) نسخة، وباللغة التاميلية العدد: (۲۰۰۰) نسخة ، وباللغة التاميلية العدد: (۲۰۰۰) نسخة .

- ٢٢. الأصول الثلاثة لتفس المؤلف باللغة الإنجليزية العدد :(٢٨٠) نسخة .وباللغة التايلندية العدد: (٥٠) نسخة .
- ٢٣. نواقض الإسلام لنفس المؤلف باللغة الفليبينية العدد الذي تم توزيعه: (٣٥٠٠)
   نسخه.
- ٢٤. نشرة توضح مناسك الحج والعمرة إصدار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي. العدد: ( ٧٠٠) نسخة .
- ٢٥. نشرة توضح آداب زيارة المسجد النبوي الشريف نفس الإدارة السابقة .العدد الموزع: (٢٠٠٠) نسخة .
- ٢٦. بطاقة أذكار طرفي الليل والنهار المؤلف : محمد بن إبراهيم الحمد. العدد :
   ٢٦. نسخة باللغة العربية .
- ۲۷. السحائر والدخان والمخدرات. تأليف :عثمان بن أحمد عنبر العــدد: (۱۰۰) نسخة باللغة العربية .
  - ٢٨. الأدعية الواردة في القرآن الكريم العدد الذي تم توزيعه: (٥٠٠) نسخة .
- ٩٦. دليل الحاج والمعتمر والزائر للمسجد النبوي الشريف، بالفارسية وزارة الشئون الإسلامية العدد الذي تم توزيعه: (٥٠٠) نسخة ، وباللغة البنغالية، العدد: (٥٠٠) نسخة ، وباللغة الإنجليزية العدد: (٩٠٠) نسخة ، وباللغة الفرنسية العدد: (٣٠) نسخة ، وباللغة الأردية العدد: (٣٠) نسخة ، وباللغة الأردية العدد: (٣٠) نسخة .
  - ٣٠. لمعة الاعتقاد باللغة الأردية، العدد: (٥٦٠) نسخة .
  - ٣١. وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة باللغة البنغالية، العدد: (٣٦٠) نسخة .
    - ٣٢. الدليل الإرشادي للحاج باللغة الإنجليزية، العدد: (١٥٠) نسخة .
- ٣٣. إقامة البراهين على من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعـــرافين باللغـــة الإنجليزية ،العدد :(١٠٠) نسخة .
  - ٣٤. آداب المشي إلى الصلاة باللغة الفرنسية :(١٥) نسخة .

٣٥. معنى شهادة أن لا إله إلا الله. المؤلف عبد الكريم الديوان، باللغة الهندية العدد الذي تم توزيعه: (٩٠) نسخة .

٣٦. حقيبة الحاج وتحوي عدد من الكتب الدعوية عن مناسك الحج والعمرة وزيارة مسجد النبي علم والعقيد الصحيحة .العدد الذي تم توزيعه :(٤٠) حقيبة .

٣٧. تطهير الاعتقاد باللغة السواحلية، العدد: (١٠٠) نسخة

٣٩. عقيدة أهل السنة والجماعة بقلم الشيخ محمد بن صالح العشمين –رحممه الله تعالى–، باللغة الفليبينية العدد الذي تم توزيعه: (٣٠٠) نسخة .

- . ٤. صفة الحج والعمرة باللغة الفليبينية، العدد الذي تم توزيعه: (٤٠٠) نسخة .
  - ٤١. الدين الصحيح باللغة الفليبينية ،العدد الذي تم توزيعه: (٣٧٥) نسخه .
- ١٤٠ العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة الصحيحة إعداد محمد جميل زينو، باللغة العربية العدد: (٢٠٠) نسخة.
- 27. فضائل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لنفس المؤلف، العــدد: (١٠٠) نسخة .
- ٤٤. محموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر لعلماء بحد ،
   باللغة العربية، العدد (٩٠) نسخة تقريباً .

وقد وزعت عن طريق المكتبة النسائية مجموعات كبيرة مماثلة لما وزعته المكتبة في قسم الرحال ، مع التركيز على ما يخص المرأة ، وأهم تلك الكتب :

- ١. رسالة الحجاب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى .
  - ٢. أختى المسلمة من أمرك بالحجاب ؟ دار القاسم
    - ٣. عزتي في حجابي- أم عبد الله
  - ٤. من بدائع القصص النبوي الصحيح -محمد جميل زينو .
  - أركان الإسلام والإيمان من الكتاب والسنة لنفس المؤلف .
    - ٦. في بيتنا حادمة عبد الملك القاسم

- ٧. تعال نؤمن ساعة عبد الرحمن السنجري .
  - ٨. حب النبي ﷺ وعلاماته فضل إلهي .
- ٩. إرشاد الناسك إلى أهم المناسك للشيخ فيحان شالى المطيري .
- ١٠. فتاوى تتعلق بالزكاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى .
  - أحكام الزيارة وآدائها لنفس المؤلف .
- ١٢. مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بما
  - من البدع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى .
    - ١٣. دروس مستفادة من الحج عبد الرزاق البدر
  - ١٤. أنيس المرأة في شهر الرحمة إبراهيم بن صالح المحمود .
- ١٥. بيان ما يفعله الحاج والمعتمر الشيخ / صالح بن قوزان بن عبد الله الفوزان
   باللغة البنغالية .
  - ١٦. الولاء و البراء في الإسلام لنفس المؤلف.
  - ١٧. أحكام الحيض و الاستحاضة والنفاس محمد بن عبد الرحمن العامودي .
  - ١٨. السحر حقيقته وحكمه والوقاية والعلاج منه بركة بنت مضيف الطلحي.
- وبالنسبة للمنشورات فقد وزعت منها أعداد كثيرة جداً منها على سبيل المشال لا الحصر :
  - ١. وصايا لتربية الأبناء عبد الملك القاسم .
- ٢. محرمات استهان بما الناس يجب الحذر منها راجعها الشيخ عبد العزيز بن بــــاز حمه الله تعالى .
  - ٣. صفة العمرة لنفس المؤلف.
  - ٤. الدعاء المستجاب من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية .
  - الغيرة على الأعراض الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد .
    - نتاوی نسائیة دار ابن خزیمة .
- ٧ . خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان العمل- الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه لله تعالى .

- ٨. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- لنفس المؤلف.
- ٩. آداب زيارة مسجد المصطفى الله لف المؤلف .
  - ١٠. وبشر الصابرين دار الوطن .
  - ١١. رسالة لتزكية النفوس لنفس الدار .
- ١٢. أفضل طريقة لاغتنام الأوقات الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد .
  - ١٣. أبواب الأجر و مكفرات الذنوب دار القاسم .
    - ۱٤. أختاه قفى .
      - ١٥. أحكام الصيام.
    - ١٦. المدينة وفضلها عبد المحسن بن محمد القاسم .
  - ١٧. أذكار اليوم والليل مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان
    - ١٨. من أحكام عيد الفطر- وزارة الإعلام.
- ١٩. فضل المدينة النبوية الشريفة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عنن
   المنك .
  - ٠ ٢. صفة الحج والعمرة باللغة الأردية وباللغة التاميلية .
- ۱۲. صدرت عن المكتبة النسائية في عام ۱۶۲۱هـ (۱۰) مطويات تتحدث عن فضائل شهر رمضان واستقبال العيد ، وعن فضائل العشر من ذي الحجة ، وعن صفة الحج والتوسل الممنوع والتوسل المشروع ، وعن آداب زيارة النساء للمسجد النبوي وحكم زيارة المرأة للقبور (۱) .

<sup>(</sup>١) تقرير المكتبة النسائية لعام ١٤٢١هـــ ص (٤).

المبحث الثاني:

مكتبات المسجد النبوي.

ويشتمل على ثلاثة مطالب

المطلب الأول:

المكتبة المقروءة في قسم الرجال الإنشاء والتطور ونشاطها الدعوى.

المطلب الثاني:

المكتبة المقروءة في قسم النساء الإنشاء والتطور ونشاطها الدعوى.

المطلب الثالث:

المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الإنشاء والتطور ونشاطها الدعوي.

# المطلب الأول:

الغنا الشوائي إبارغال

والمنساء والسماور ونشاطها العموي .

مكتبة المسجد النبوي، ذلك الصرح العلمي ، وحصن العلوم عبر العصور .

أنشئت مكتبة المسجد النبوي في عام ١٣٥٢هـ ،كما جاء في كتاب آثار المدينة وغيره أن "مكتبة المسجد النبوي ...أنشئت عام ١٣٥٢هـ -ونسب هذا التاريخ للسيد عبيد مدني (١) وأنه أخذ منه شفوياً عام ١٣٩٢هـ )، وهو الذي ( اقترح إنشاءها بالحرم النبوي ، حينما كان مديراً لأوقاف المدينة المنورة في العقد السادس من القرن الهجري الرابع عشر . وقد اقترح إنشاءها ؛ لتكون مرجعاً لطلاب العلم ... وكان أن رفع اقتراحه للمسؤولين في السنة المذكورة آنفاً ، فوافقت الحكومة السعودية على اقتراحه ووضع موضع التنفيذ وافتتحت المكتبة ، إبان إدارته للأوقاف ، وكان مقرها بالطبقة العلوية من المسجد النبوي بناحبته الشمالية "(٢).

وحاء في تاريخ تأسيس مكتبة المسجد النبوي ( ألها أنشفت في العهد السعودي في عام ١٣٥٧هـ) أوجاء أيضاً ( أن تأسيس الحكومة العربية السعودية للمكتبة بالمسجد النبوي-كان في سنة ١٣٥٩هـ) أوجعاً بين هذه التواريخ؛ أن يكون الاقتراح من السيد عبيد مدني في عام ١٣٥٧هـ، ووضع هذا الاقتراح موضع الدراسة، والتنفيذ، و إيجاد المكان وجمع الكتب في عام ١٣٥٧هـ، وبدأ التشغيل الفعلي واستقبال الرواد في ١٣٥٩هـ

وقد تعاقب على إدارة هذه المكتبة رجال عرفوا قيمة العلم، وأهميته، وأهمية وجمود مكتبة في حامعة الإسلام الأولى المسجد النبوي، وبذلوا قصارى الجهد حتى تصبح حقيقة ويستفيد منها طلبة العلم، ثم جاء من بعدهم من حافظ على هذه الدرة العلمية الثمينة؛ بل

<sup>(</sup>۱) السيد عبيد عبد الله مدني مؤرخ شاعر . ولد في المدينة المنورة ، وتعلم في مدارسها ، ثم تردد علمي حلقات علمائها في الحرم النبوي ، ونال الشهادة العالمية ، وسافر في رحلات علمية إلى مختلف البلاد الإسلامية والعربية . عمل في عدد من المناصب الحكومية ، وانتخب عضواً في مجلس الشورى وفي مجلس إدارة المدينة المنسورة عدد مرات ، وعين مديراً على أوقافها . من مؤلفاته ( تاريخ المدينة المنورة ) و ( المدنبات ) ٣ مجلدات وهو ديسوان شعره و ( تاريخ مساحد المدينة المنورة ) و ( تاريخ الحابة المنورة ) و ( تاريخ مساحد المدينة المنورة ) و ( تاريخ الحديثة المنورة ) ص (١٨١) .

<sup>(</sup>٢) آثار المدينة المنورة ص (١١٩) (بتصرف ).

<sup>(</sup>٣) تاريخ معالم المدينة المنورة قديماً وحديثاً ص(٧٣).

<sup>(</sup>٤) فصول من تاريخ المدينة المنورة ص (٣٤٢).

وقاموا على تطويرها بمساندة ولاة الأمر في هذه الدولة حتى أصبحت اليـــوم مـــن أعظـــم مكتبات العالم التي تحتفظ بالعلوم الشرعية والآثار الإسلامية مدراء المكتبة منذ إنشائها حتى وقت إعداد هذا البحث:

أول مدير للمكتبة: هو السيد أحمد ياسين الخياري(١)؛ كما تذكر ذلك المصادر التي كتبت عن مكتبة المسجد النبوي " وبعد أن انتهت مدة إدارته عقبه الشيخ عبد الرحمن بسن صالح الزغيي(١) مديراً لمكتبة المسجد النبوي ، ثم رشح الشيخ حسن خاشقجي(١) لإدارة المكتبة عام ١٣٧٤هـ، ثم عقبه الشيخ أحمد يوسف فارسي(١) فأصبح مديراً للمكتبة عندما كانت في مقر المكتبة العامة في الدور الثالث، وكان نقل المكتبة تنفيذاً للأمر السامي مسن الملك سعود بن عبد العزيز – رحمه الله تعالى – والذي نصه(٥): " بعون الله نحن سعود بسن

<sup>(</sup>۱) أحمد بن ياسين أحمد بن مصطفى الخباري الشافعي المدني يلقب بالأزهري ولد في المدينة المنورة عام ١٣٢١هـ. 
تعلمذ على والده الشيخ ياسين وحفظ القرآن في العاشرة من عمره في كتاب الشيخ إبراهيم الطرودي وحسس

النشاعر وقد تلقى عنه القراءات العشر وطلب العلم حتى حصل على الإجازة العالمية من الأزهر وبدأ التدريس في المسجد النبوي ، شغل عدة مناصب منها في عام ١٣٥٣هـ عين استاذاً في مدرسة النجاح ، وعين مديراً لمكتبة الحرم النبوي الشريف ، ونائباً لرئيس لجنة تنظيم مكتبات المدينة المنورة ثم عضواً في بحلس الأوقاف بالمدينة المنورة ومشرفاً على النادي الأدبي في المدينة المنورة بعد إنشائه ، له عدة مؤلفات منها (تاريخ معالم المدينة قديماً وحديثاً) و ( التحفة الشماء في تاريخ العين الزرقاء ) و ( حمام الحمي الحجازي ) ( وفتح العليم الحكيم في قراءة القسرآن اللامام ابن كثير ) و ( النور الساطع في قراءة الإمام نافع ) و ( تعجيم النفع بتبسيط القراءات السبع ) و ( الحسير المدائم في قراءة الإمام الكسائي ) و ( عجائب المقسروءات وغرائيب النائي في قراءة الإمام الكسائي ) و ( عجائب المقسروءات وغرائيب المسموعات ) و ( عنصر أنساب الأنبياء والرسل الكرام ). توفي في ليلة الأربعاء ١٧ رجب سنة ١٣٨٠هـ. . المسموعات ) و ( عنصر أنساب الأنبياء والرسل الكرام ). توفي في ليلة الأربعاء ١٧ رجب سنة ١٣٨٠هـ. . موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخالمس عشر ص (٧٧١) .

 <sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن صالح الزغيي لم أحد له ترجمة وإنما وحدت ترجمة والده الشيخ صالح بن إبراهيم بن محمد بسن محمد بن حمد . علماء نجد خلال ثمانية اقرون (٤٤٧/٢).

<sup>(</sup>٣) حسن خاشقجي ، ولد حسن خاشقجي في المدينة المنورة عام ١٣١٤هـ في أسرة تشتهر بالعلم والفضل وحفظ الفرآن في سن الثانية عشرة من عمره غمل في المسجد النبوي في عدة وظائف وهي : مؤذن وكان مسن كبار المؤذنين ، شيخ طائفة الكناسين ، مدير المكتبة بالحرم النبوي ، له مشاركات في أعمال الخير توفي عام ١٣٩٥هـ ودفن في مقيرة البقيع . وسالة من حقيد صاحب الترجمة لمركز البحوث والدراسات بالمدينة بتاريخ

<sup>(</sup>٤) أحمد يوسف الفارسي لم أقف له على ترجمة .

<sup>(</sup>٥) معالم المدينة المنورة قديماً وحديثاً ص(٧٣) ؛ وآثار المدينة المنورة ص ( ١٢١).

عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية رغبة في المحافظة على موجودات المكتبات المتعددة في المدينة المنورة من الضياع ولإمكان استفادة كافة الناس منها أمرنا بما هو أت :

١- تبنى مكتبة حديدة في الجانب القبلي للحرم المدنى على الطراز الحديث بحيــــث تستوعب موجودات كل المكاتب الموجودة في المدينة المنورة وتكون وقفاً من أوقاف الحرم.

٢- تنقل موجودات المكتبات الموجودة في المدينة المنورة إلى المبني الجديد وتحستفظ كل مكتبة باسمها داخل البناء المذكور ، ويقوم محافظوها الذين اشترط الواقف نظارتهم عليها كما هو شرط الواقف وتعين لها إدارة عامة وخاصة تتبع مديرية الأوقاف العامة للإشراف والمحافظة عليها.

٣- تنــزع ملكية الأماكن اللازمة لبناء هذه المكتبة ويعوض أصحابها من حزينتــها الخاصة .

٤ - تسمى هذه المكتبة " مكتبة المدينة النورة ".

٥- على رئيس بحلس الوزراء انفاذ أمرنا هذا بإبلاغه لمن يلزم والسلام التوقيع الملكي سعود"(١).

" واستمرت مكتبة المسجد النبوي خارج المسجد، في مبنى المكتبات العامة حتى عين مديراً لها الشيخ صالح محمد القين (٢)، قبيل مجيء الأمر بإنشاء الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لتتولى تسيير أمور الحرمين الشريفين، وقد بدأ بجرد المكتبة، وإعداد محضر لتسليمها للشييخ صالح القين في يوم السبت ١٣٩٨/٤/١٦هـ.؛ وسلمت محتويات المكتبة للشيخ صالح القين بتاريخ ٢٧/٥/٢٧هــ؛ وهي لا تزال خارج المسجد النبوي الشريف في مــبني المكتبــة العامة ....وبعد إنشاء الرئاسة العامة لشؤون الحرمين و في ٧٧/١ ١٣٩٨هـــ انتهى إشراف إدارة الأوقاف على المكتبة، وأسند إلى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، فنقلت المكتبة في النصف الثاني من عام ١٣٩٨هـ، من مبنى المكتبة العامة، وأعيدت إلى المسجد النبوي(٣).

<sup>(</sup>١) مكتبة المسجد النبوي الشريف الماضي والحاصر ص(٢-١٣) ( تحت الإعداد ) .

<sup>(</sup>٢) صالح بن محمد القين لم أقف له على ترجمة .

<sup>(</sup>٣) مكتبة المسجد النبوي الماضي والحاضر ص (١٣) . وعزاه مؤلف الكتاب إلى الأستاذ سليم جزاء السنايي الموظف بمكتبة الملك عبد العريز العامة بالمدينة المورة حالياً ص. (١٥).

وفي التاسع من شهر رمضان المبارك من ١٤٠٤هـ طلب مدير المكتبة صالح القين إعفائه من الإدارة؛ فتم له ذلك، وعين الشيخ اسليمان بن صالح العبيد (١٠ مديراً لمكتبة المسجد النبوي الشريف وذلك اعتباراً من الحادي عشر من شهر رمضان المسارك لعام ١٤٠٤هـ (٢٠)، وهو مديرها الحالي إلى تاريخ إعداد هذا البحث .

#### ثانياً : مراحل تطور المكتبة :

كما سبق أن أول مدير للمكتبة هو السيد أحمد ياسين الخياري – رحمه الله تعالى – وكان له جهوداً عظيمة في تكوينها وقد ذكر " ياسين أحمد ياسين الخياري ابن مدير المكتبة – أن والده السيد أحمد، بعد صدور الأمر له بإنشاء المكتبة، استلم الغرف أعلى باب الجيدي بالمسجد النبوي الشريف فارغة " (٢)... فبدأ السيد أحمد الخياري بنقل دواليب وكتب والده من مكتبته فكانت نواة لمكتبة المسجد النبوي، ثم بدأ يتصل بمن يثق به من معارفه وغيرهم للدعم المكتبة بشيق أنواع الدعم " (١).

وقد كان لهذا الرجل جهده العظيم الذي جعل الكثير من الكتاب يثنون عليه ويشكرون له حسن صنيعه؛ يقول الأنصاري عن ما بذله أحمد ياسين الخياري -رحمه الله عالى -: "وحينما تولى إدارها - أي: المكتبة السيد أحمد ياسين الخياري - رحمه الله ضم إليها بمساعيه وجهوده بعض المكتبات المهداة . كما أنه اي السيد أحمد الخياري الهدى لمكتبة الحرم المدني حل كتب خزانته الخاصة وقدم لها خزائن جميلة ، ورتبها وفهرسها وعني ها عناية بالغة وقد اهتم بضم المكتبات الأخرى في المدينة إليها "(°).

<sup>(</sup>۱) سليمان بن صالح بن عبيد آل سلمى من بني العنبر من قبيلة قميم وقد بمدينة البدائع بمنطقة القصيم عام ١٣٧٥هـ عمل ملازماً قضائياً عام ١٣٩٩هـ ثم التقل للعمل بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين حيث عمل مديراً للمكتبة بالمسجد النبوي منذ عام ١٠٤٥هـ حتى إعداد هذه الدراسية ومسديراً للسوعظ والإرشاد من الممكتبة بالمسجد النبوي منذ عام ١٠٤٤هـ على متحف موجودات الحجرة النبوية ، وله العديد من النشاطات والفعاليات التي تمدف إلى تحسين العمل والأداء في الإدارات والأقسام في المسجد النبوي .هذه الترجمة أخشذت مراسلة من صاحبها .

<sup>(</sup>٢) مكتبة المسجد النبوي الشريف الماصي والحاضر ص (٢٧). (بتصرف يسير)

<sup>(</sup>٣) مكتبة المسجد النبوي الماضي والحاضر ض( ٣ ).

<sup>(</sup>٤) المرجع سابق ص (٤).

<sup>(</sup>٥) آثار المدينة المورة ص (١١٩–١٢١).

وفي إدارة الشيخ عبد الرحمن الزغيبي أدخل إلى المكتبة بعض المكتبات، وإهداء مسن بعض الأشخاص، وفي إدارة الشيخ حسن خاشقجي أدخل على المكتبة دواليب أمر بصنعها الملك عبد العزيز -رحمه الله تعالى- ودواليب أخرى صغيرة الحجم، وماصات أرضية قريبة من الأرض وكان عدد ما تضمه المكتبة من الكتب حوالي (٥٠٠٠) بحلداً، وفي إدارة الشيخ أحمد يوسف فارسي لم يطرأ تطور على المكتبة يذكر، وعند تسلم الشيخ صالح القين إدارة المكتبة بلغ ما تحويه من الكتب المطبوعة (٥٧٧) بحلداً، ويضاف إليها المخطوطات وادارة المكتبة بلغ ما تحويه من الكتب المطبوعة (٥٧٧) بحلداً، ويضاف اليها المخطوطات (٥٠٥) عدد (٨٤٥) معطوطاً، فأصبح بحموع ما في المكتبة من المخطوطات والمطبوعات (٥٠٥) محلداً، ما بين مخطوط ومطبوع "(١)، وازداد العدد ليبلغ في ١٩/١/١/١٠ ١هـ (٢٨٦٠) بحلداً ما بين مخطوط ومطبوع "(١)، وقد اعتنى بما الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن العقالاً".

" وبعد تعيين الشيخ سليمان بن صالح العبيد قام بالعمل على تطوير المكتبة، ومن أهم الأعمال التي قام بما :

١. طلب قوائم من المكتبات التجارية؛ ليتم تأمين الكتب للمكتبة عن طريق الشراء
 وتم تأمين عدد من الكتب لها .

٢. قام على تطوير الفهارس؛ ومنها فهرسة المخطوطات التي كان يقوم بما بنفسه

<sup>(</sup>١) مكتبة المسجد النبوي ص (١٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (٢٠).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عقلاء ولد عام ١٣٤٢هـ في بلدة الهلالية في مقاطعة القصيم وكان والله من زعماء الدعوة إلى الله تعالى وطلب العلم صغيراً وله نشاط في عمله ملحوظ وتولى رئاسة هيئة الأمسر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الغربية المساعد وصار له دور كبير في تنظيم أعمال الحسبة وتولى رئاسة شؤون المسجد النبوي الشريف مدة قصيرة كان له خلالها نشاط ملحوظ حتى تقاعد وتفرغ للطاعة والعبادة وتوفي في مكة المكرمة في ٥/١٠/١ هـ وهو صائم أيام الست وصلى عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر ثم دفن في مقيرة العدل . علماء نجد خلال ثمانية قرون (٢٥٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) مكتبة المسجد النبوي ص (٢١ - ٢٢ ).

"و تحول الاهتمام بالفهرسة والتصنيف إلى أن أصبح هناك قسم خساص بالفهرسسة ملحق بالمكتبة مهمته "تصنيف وفهراسة الكتب،وتسجيل الكتب الداخلة للمكتبة في سسحل التوريد"(١).

٣. "وضع برنامج للمحافظة على المخطوطات، والكتب المطبوعة يقوم على تقيمها وترميمها في كل عام مرة "(٢).

الكانت مكتبة المسجد النبوي الشريف عبارة عن قاعة واحدة "(") حتى توسعة خادم الحرمين الشريفين التي مكتت من توسعة المكتبة لتتناسب مع ضخامة المشروع "ففي عادم الحرمين الشريفين التي مكتت من توسعة المكتبة إلى نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الفالح (أ) فرفع الأمر إلى سماحة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ سليمان بن عبيد رحمه الله تعالى في العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ سليمان بن عبيد رحمه الله تعالى في الأرضي بباب عمر بن الخطاب في والأدوار العليا في باب عثمان بن عفان في القاعة الدور الأرضي بباب عمر للقاعة الثانية، والدور الأرضي بباب عثمان بن عفان المخلوطات الدور الأول لقسم المكتبة الصوتية ومكتب مدير المكتبة، والثاني لقسم المخطوطات وأصبحت على النحو التالى:

<sup>(</sup>١) تعريف بمكتبة المسجد النبوي ص (٣)

<sup>(</sup>٢) مكتبة المسجد النبوي ص (٣١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص (٣٢).

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز بن عبد الله الفالح . ولد بمدينة الزلفي عام ١٣٦٠هـ ونشأ فيها ، وبدأ تعليمه بحفظ القرآن الكريم على يد العبين عبد المحسن بن أحمد الهلال والشيخ محمد بن عمر وأتم حفظه في العاشرة من عمره ثم واصل دراسته في المدارس الحكومية وانتقل إلى الرياض فدرس في المعهد العلمي وتخرج به عام ١٣٧٤هـ حصل على درجة الماحسير عام ١٣٥١هـ وعمل مدرساً في كلية الشريعة ثم عميداً لكلية اللغة في جامعة الإمام محمد بسن سعود ثم أميناً عاماً لهيئة كبار العلماء وفي عام ١٠٤١هـ عين نائباً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وما زال على وأس عمله حتى هذا التاريخ وقد شارك في نشاطات الجامعة الإسلامية في عدة لجان علمية وإدارية وهو الآن عضو في اللجنة العليا لمجمع لللك فهد لطباعة القرآن الكريم كما شارك في عدد كبير مسن المؤثمرات التي عقدتما الجامعة في داحل المسكلة وخارجها . حصلت على الترجمة من تراجم شيوخ الحرم من إدارة النوجيه والإرشاد مالمسجد النبوي .

- ١. القاعة الأولى وهي أساس المكتبة في باب عمر بن الخطاب ﷺ الدور الأول.
  - القاعة الثانية: وتقع بباب عمر بن الخطاب ﷺ الدور الأرضى .
  - ٣. القاعة الثالثة: وتقع بباب عثمان بن عفان ﷺ الدور الأرضى .
- ٤. القاعة الرابعة:وتقع بباب عثمان بن عفان الله الله الله الله الله الله المكتبة الله مكتب مدير المكتبة الله بساب المكتبة والمكتبة الصوتية؛ ثم أصبحت قاعة مطالعة بعد أن نقل مكتب مدير المكتبة إلى بساب (۱۸).
- ٥. وقف على المكتبة بعض المكتبات، وقد بلغ مجموع ما تم وقفه (٤٨٠١) مجلداً
   وتم البدء بفهرستها على البطاقات اعتباراً من ١٤١٥/١/١٧هـ "(٢).
- ٢. "وفي عام ١٤١٧هـ أوقف على المكتبة عدة مكتبات ، وتم تأمين وشراء ما تحتاج إليه المكتبة؛ من الكتب من الوكالة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبلغ بحموع ما تم وقفه (٢٧٩٠) مجلداً، وما تم شراءه (٢٠٨) عنواناً ، وأمن كذلك موسوعات في القرآن، والحديث الشريف، والعلوم الشرعية، ووضعت على الحاسب الآلي؛ لمزيد الفائدة للباحثين وخدمتهم "(٣).
- ٧. "وفي عام ١٤١٨هـ أهدى للمكتبة ما يزيد على (١٨٣٩) ما بين كتاب ومخطوط، ومجلة بعضها من إهداء أشخاص، وبعضها من رابطة العالم الإسلامي "(١٠).
- ٨. وفي العام نفسه عمل إحصائية لمحتويات المكتبة مـن الكتـب والمخطوطـات
   والدوريات؛ فبلغ مجموع ما تحويه المكتبة أكثر من (٢٠٠٠٠) مجلداً "(°).

#### النشاط الدعوى للمكتبة في قسم الرجال:

المكتبة في المسجد النبوي لها أهداف أنشئت من أجلها، وأهم هذه الأهداف؛ النوعية الدينية ، ونشر العلم الشرعي الصحيح المتناسب مع مكانــة المســجد النبـــوي في العـــالم

<sup>(</sup>١) مكتبة المسجد النبوي ص (٣٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (٣٧).

<sup>(</sup>٣) تقرير إدارة التوجيه والإرشاد لعام ١٤١٧هــ ص (١-٦) (بتصرف) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق لعام ١٤١٨هـ ص(٢-٣).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق لعام ١٤١٨هــ ص (٢٨) .

الإسلامي، ونشر الثقافات العربية والإسلامية بين الشعوب الإسلامية؛ لتزداد معرفة ببعضها البعض انطلاقاً من قول الله تعالى :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا حَلَقَىٰكُم مِن ذَكِرٍ وَأَنشَىٰ وَجَعَلَىٰكُمْ شُعُوبُا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَقُوأً إِنَّ أَكُمْ عَندَ ٱللهِ اللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ﴾ (١) ﴿ وقول النبي ﴿ : " من جاء مسجدي هذا لم يات إلا لخير يتعلمه أو يعلمه؛ فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة رجل ينظر إلى متاع غيره " (٢) .

فإذا كانت هذه الأهداف، والغايات التي من أحلها أُنشئت مكتبة في المسجد النبوي؛ فلابد أن تكون أدت رسالة عظيمة ، نلمح ملامحها من استعراض التقارير التي كانت تكتب في لهاية كل عام، يوضح فيها ما تم إنجازه خلال عام كامل .

### ومن أهم الأنشطة الدعوية التي تقوم بما المكتبة المقروءة في قسم الرجال :

المحافظة على مقتنيات المكتبة وثروتها العلمية من الكتب والمخطوطات ، وترتيبها حسب الحروف الأبجدية مما يسر على الزائر للمكتبة من طلبة العلم، والقراء الوصول إلى ما يريد، مع المحافظة على تراث الأمة من العبث والضياع .

٢. تسهيل مهمة روّاد المكتبة؛ من قراء وباحثين، وتلبية طلباقم، وإرشادهم إلى ما يحتاجون من الكتب، والمواضيع التي يرغبون البحث فيها بإخراج المواضيع من الكتب، أو بعرض كشاف عن طريق الحاسب الآلي بأسماء الكتب، ومساعدة الباحثين في تخسريج الأحاديث من مظافها باستخدام موسوعات الأحاديث بالحاسب الآلي ، وكذلك موسوعات الكتب، وتصوير ما يحتاجون إليه من صفحات ، وهذا فيه تيسير لطلبة العلم أن يصلوا إلى ما يريدون معرفته من العلم الشرعي، ونشره بين الناس ، ومساعدة عامة الناس في معرفة ما يهمهم من أمور دينهم وتثقيفهم .

٣. توزيع الكتب والرسائل اوالمطويات والمطبوعات الإرشادية على الزوار بمحتلف اللغات، مع التركيز على العقيدة، ولما يتعلق بمناسك الحج، والعمرة، والزيارة .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات (١٣) .

 <sup>(</sup>٢٤) سبق تخريجه ص (٢٤) .

إدخال جميع مقتنيات المكتبة في الحاسب الآلي؛ مما يجعل الوصول إلى أي كتاب أو مخطوط أو معلومات في متناول يد الجميع، وهذا يريح الباحث، ويختصر لـــه الجهـــد والوقت؛ مما رفع من منـــزلة المكتبة بين المكتبات الأخرى .

٥. المحافظة على التراث الإسلامي، والعربي من مخطوطات دينية، وعربية تتناسب مع مسئولة المكتبة، وموقعها الديني والإسلامي، وتخصيص قسم حاص بالمكتبة مهمته حفظ المخطوطات الأصلية، أو المصورات الورقية أو الفيلمية، والاطلاع عليها بالحاسب الآلي، مع العناية بما ترميماً، وتجليداً، وتصويراً مايكروفيلمياً، وتبادل هذه المخطوطات مسع مراكز الأبحاث، والجامعات، وطلاب العلم والباحثين "(1)، وهذه وسيلة لربط الأجيال بأسلافها وتراثها، وحفظ الشخصية الإسلامية.

٦. "القيام بإصدار فهارس للمخطوطات الأصلية والمصورات الفيلمية "(٢).

وهذا فيه تيسير على الباحث؛ للوصول إلى جميع ذخائر المكتبة مـن المخطوطـات الأصيلة والمصورات الفيلمية أو الفوتوغرافية .

٧. العمل على زيادة المخطوطات الأصيلة، والمصورة بالمكتبة بالشراء والتبادل ، من أجل إثراء المكتبة بالكنوز العلمية الإسلامية من المخطوطات ، وهذا فيه حفظ لتراث الأمة وربط حاضرها بماضيها وزيادة الاستفادة من المكتبة، ومن أقدم المخطوطات بالمكتبة اليي تعد كنزاً من كنوزها العلمية "كتاب الجواهر الحسان في تقسيم القرآن "للإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالمي في ست مجلدات منها المجلد الرابع فرغ من نسخة غرة ربيع الأخر سنة ٨٧٥هـ ١١٨٦م، يغفل التنقيط في كثير من الكلمات صحفته في خمسة وثلاثين سطر وخطه واضح . أما بقية الأجزاء فهي مختلفة تماماً عنه ، وبعضها حديث النسخ في عام وحطه واضح . أما بقية الأجزاء فهي محمد العزيز التونسي "(٢)" .

٨. "مساعدة الباحثين الراغبين في تحقيق المخطوطات لإعداد رسائل الماحستير والدكتوراه أو للنشر أو لأي غرض علمي بحثي "(ئ)، وبمذا يتم تحديث ما هو قديم من

<sup>(</sup>١) تقرير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي لعام ١٤١٨هــــ ص(٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق لعام ١٤٢٠هـ ص(١٤).

<sup>(</sup>٣) المكتبات العامة بالمدينة المنورة ماضيها وحاضرها ص(٢٧ ).

<sup>(</sup>٤) تقرير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي لعام ١٤٢٠هــ ص (١٤).

التراث الإسلامي بالطباعة العصرية المطورة، ونشره بأعداد تفي بحاجة من يطلب، كما يتحقق من أصل المخطوطة ومصداقية نسبتها إلى من نسبت إليه .

- ٩. ربط الماضي بالحاضر، بإصدار برنامج حاسب آلي متكامل، مقترن بدليل حاص للتعريف بالمكتبة وقسم المخطوطات بصفة خاصة، وبكل ما يخص المخطوطات، وذلك حسب التصانيف المتبعة عالمياً، وتمشياً مع أحدث تقنيات العلم الحديث ، مع المحافظة على الطابع الإسلامي المناسب لمكانة المكتبة، وموقعها الديني والثقافي .
- ١٠ ترجمة بعض المحطوطات من اللغة التركية إلى اللغة العربية، وبلغ محمــوع مـــا ترجم إلى عام ١٤١٧هــ عشر مخطوطات (١).
- ١١. تخزين المخطوطات الأصيلة، والمصورات الورقية، والميكروفيلمية، بالحاسب الآلي عن طريق الماسح الضوئي؛ لحفظ محتويات المخطوطات؛ لإخراج أرشيف إلكتروني لتسهيل العمل للباحثين، ولتطوير طرق البحث والتحقيق والدراسة .
- ١٢. حفظ المخطوط في خزانة خاصة ، ومناخ ملائم لتلافي اهترائها، أو تلفها حيث يتم تعقيمها بأحدث ، وأفضل طرق التعقيم (٢).
- ١٣. تم فتح قسم حاص بالإعارة في عام ١٤٢١هـ.، ووضع له نظاماً حاصاً وذلك للاستفادة من أعداد الكتب الموجود نسخ تزيد عن حاجة المكتبة (٣).
- ١٤. بلغ عدد الزوار والمستفيدين من المكتبة عام ١٤٢١هـ أكثر من (٢٣٧٦٤٩)
   زائر .

<sup>(</sup>١) تقرير إدارة التوجيه والإرشاد لعام ١٤١٧هـــ ص (١) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (٤١) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص (٨٢) .

# المطلب الثاني:

المعيني المهاقاي بأن وسا

الإنساء والتعاور ونشاعلها العجوي .

المرأة في الإسلام لها مكانة عظيمة؛ فهي لا تقل عن الرجل أهمية، ولا تحتلف عنه، اللهم إلا في بعض الأحكام الخاصة بما؛ والمناسبة لطبيعتها، وخلقتها، فلها الحـــق في طلـــب العلم ، وتعلمه، وتعليمه ، وأن يكون ذلك بعيداً عن الاختلاط بالرجال، وما يجره عليها من حرج وأذية؛ لذلك لم يكن من الممكن فتح مكتبة خاصة بالنساء في المسجد البوي -بعـــد الله سبحانه وتعالى- لولم تكن توسعة خادم الحرمين الشريفين ، هذه التوسعة التي لها أبعادها الدينية، والاجتماعية، والروحية التي لا يستطيع تقديرها إلا من لمس تلك الأبعاد، وعـــرف مدى نفعها للمسلمين في كل زمان ، ولعلى لا أبالغ إذا قلت بأن النساء حُزْنُ منفعة عظيمة من هذه التوسعة المباركة قد تفوق ما ناله الرجال، يقدرها كل ذي لب و دين، حيث أصبح لهن قسماً خاصاً بهن يؤدين فيه الصلاة ويقرأن القرآن. لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. ولم يكن قبل هذه التوسعة هناك مكتبة تخص النساء ، وكان يتم اتصال الباحثات بالمكتبــة عن طريق المراسلة، أو الهاتف، أو إرسال وسيط -وفي ذلك ما فيه من صعوبة على الباحثة بل قد لا تستفيد شيئاً- وبعد التوسعة توفرت الأماكن التي تصلح لتكون قاعــات مطالعــة ومناسبة لفتح مكتبة نسائية في داخل مصلى النساء، وأن يكون الإشراف عليها أيضاً من قبل نساء . وكان هذا سبباً قوياً وراء اقتراح مدير المكتبة، وطلبه فتح مكتبة في القسم النســوي في ١٤٠٨/٥/١٥هـــ(١) ، ولقد جعلت هذه التوسعة الأمل قريب المنال والحلم حقيقــة والهدف سهل التحقيق وفي عامه ١٤١هـ أختير المكان، وكان على يمين الداخل من بــاب (٢٤) بتوسعة خادم الحرمين الشريفين الشمالية للمسجد النبوي، وبدأ بتجهيزها وكُلُّف بذلك عدد من الموظفين المؤهلين لذلك، ووضعت فهارس للكتب التي أدخلت في المكتبة. وكانت عبارة عن قاعة واحدة في الدور الأرضى عند باب عثمان بن عفان ريجة ، وبدأت المكتبة فتح بابما في ١/٥/١ ١هــ ، وبعد ستة أشهر رفع تقرير عــن المكتبــة يوضـــح نجاحها، وبعد إطلاع فضيلة نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي على التقرير رأى

<sup>(</sup>١) في تقرير عام ١٤١٥هـ اقتراح من مدير المكتبة يطلب فيه تخصيص قسم مكتبة نسائية في مصلى النساء الشرقي أو الغربي حيث يتوفر المكان المناسب في باب (١٧أو ٣٥) ويتوفر في مستودع المكتبة بعض النسخ الزائدة مسن الكتب التي يمكن الاستفادة منها في هذا القسم . ص(١٢).

النجاح الملموس في فتح هذه المكتبة، ووجَّه المشرفين عليها بالنظر فيما تحتاجه من الكتـب وغيرها. وأُمِنَ لها ما تحتاجه من الكُتب، والنظر في أمر توسعتها ، وفي عـام ١٤١٧هـ حهزت قاعة ثانية للاطلاع بالدوز الثاني، وبدأت العمل في ٢١١/٦/١١هـ، وبـدأت تستقبل الزائرات وفي عام ١٤١٨هـ، تجهيز القاعة الثالثة بالدور الأول واقتتحت في ١/ مراد ١٤١٨هـ.

#### التطورات التي مرت بها المكتبة النسائية :

عند افتتاح المكتبة كان مجموع ما فيها من الكتب، والكتببات لا يزيد عن: (٥٦٨) كتاباً، وبعد مضي ستة أشهر على إنشائها، زاد العدد إلى: (٩٣٠) كتاباً وكتبباً، وأضيفت بعض اللغات، مثل: الإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والفارسية .

"وفي عام ١٤١٧هـ كانت المعارف الموجودة في المكتبة هي : علوم القرآن الكريم ، والتفاسير ، والحديث النبوي الشريف ،وعلومه ، والعقيدة والأديان ، وفقه المذاهب والفقه العام، وفتاوى، ورقائق ، والسيرة النبوية ، واللغة العربية ، والتراجم والأنساب ، والتساريخ الإسلامي ، وبعض كتب الاقتصاد الإسلامي والقليل من كتب الطب "(١).

"وفي عام ١٤١٨هـ فتح قسم الإعارة، وهذا حاص بموظفات الحرم النبوي ومنسوبات حلقات التحفيظ التابعة للمسجد، وهذا القسم يضم مجموعة كبيرة من الكتب والأشرطة العلمية غالبها تختص بالأمور الشرعية الخاصة بالمرأة المسلمة " (٢)

"وفي عام 119هـ زاد عدد الكتب إلى (2787) كتاباً في فروع العلم المحتلفة وقد أضيف إلى ما سبق من أنواع المعارف: المجاميع، والأدلة والفهارس العامة، والموسوعات ودوائر المعارف العامة ، وعلم القراءات ، وأصول التفسير ، وأصول الفقــه ، والأخــلاق والآداب الإسلامية، والأذكار، والشعائر الإسلامية ، والخطب والمساحد ، والثقافة الإسلامية وبعض كتب الجغرافيا، والعلوم البحتة ، وأهدي للمكتبة ما يقــرب مــن:(١٣٣)كتابــا وأضيف إلى المكتبة النسائية فهارس المخطوطات الموجودة في قسم الرحال ، وكذلك فهارس لما تحويه المكتبة الصوتية من أشرطة مسحل عليها مواد علمية ، من الدروس أو الخطب الي

<sup>(</sup>١) تقرير المكتبة النسائية بالمسجد النبوي لعام ١٤١٧هــ ص(١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق لعام ١٤١٨هـ ص(٢).

707

تلقى في المسجد النبوي أو الحرم المكي، وكذلك تسجيل المصحف كامل في صلاة التراويح في المسجد النبوي أو المسجد الحرام "(١).

" وفي عام ١٤٢٠هـ أدخل إلى المكتبة النسائية الحاسب الآلي وأضيف إليها بعسض الكتب ليصل مجموع الكتب فيها إلى (١١١٥)كتاباً . وبلغ مجموع المعارف بها ١٤٥ فرعاً، وحصص لكل قاعة نوع من المعارف، لتهيئة الجو المناسب للقراءة من سعة المكان، وهدوئه وسهولة الوصول إلى الكتب المراد الاستفادة منها .

" وفي عام ١٤٢١هـ بلغ عدد الكتب الموجودة بالمكتبة (٦٣٨٨) كتاباً في فــروع المعرفة المختلفة، وعدد المعارف (٤٩) فرعاً، وعدد الكتب باللغات غير العربية (٤٦) كتاباً (٢٠). أنشــطة المكتــبة الدعــوية :

۱- تستقبل المكتبة أعداد كبيرة من الزائسرات ؛ قارئسات وباحثسات، وبعسض المستفيدات من برامج الكشاف المحملة على الحاسب الآلي، أو من الكتب والكتيبات السي توزع ، أو يحضر للاستفسار . وقد بلغ عدد القارئات لعام ١٤٢١هـــــ (٨٣١٥) قارئسة وباحثة (٢) .

٢- تقوم بتسخير جميع إمكاناتها للزائرات، ومساعدةمن في الوصول إلى ما يحــتحن
 من الكتب والموضوعات .

٣-مساعدة الباحثات في تخريج الأحاديث من مظائما، والكتب التي شرح فيها الحديث.

٤- إطلاع الزائرات على فهارس المخطوطات الموجودة في قسم الرجال، وتيسمبر
 تصوير ما يردن .

٥- توجيه الزائرة إلى ما قد يفيدها من الكتب العلمية التي لا علم لها بما .

٦- مساعدة الزائرة في الاطلاع على فهارس الدروس المسجلة في المكتبة الصوتية
 وتسجيل المواد التي ترغب في تسجيلها بحاناً .

٧- تقوم المكتبة النسائية بتوزيع أعداداً كبيرة من الكتب والكتيبات والرسائل الإرشادية طوال العام ، وتكثف التوزيع في موسم الحج، وشهر رمضان المبارك .

٨- توزيع مجموعات من الكتب باللغات التالية : الإنجليزية ، الفرنسية ، الأردية

<sup>(</sup>١) تقرير المكتبة النسائية بالمسجد النبوي لعام ١٤١٩ هــ ص (٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق لعام ١٤٢١هـــ ص ( ٢ ).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق لعام ٢١٪ ١هـ ص(٦).

البنغالية ، الهوسا ، الأندونيسية ، البنجلاديشية ، التركية ، الفارسية ، الفليبينية .

٩- توزيع منشورات باللغة العربية من إصدارات المكتبة النسائية في الموضوعات التالية : آداب زيارة مسجد النبي ﷺ ، والتوسل المشروع والتوســـل الممنـــوع ، البـــدع وخطرها على الدين ، أحكام الصيام ، و أحكام عيد الفطر .و العشر مـن ذي الحجـة ، حكم الاحتفال بالمولد النبوي ، و الطهارة و أحكام الحيض، والنفاس .

١٠- كما نظمت عدة دورات في تخريج الحديث النبوي الشريف يتدرب حلالهـــا الطالبات على طرق تخريج الحديث النبوي الشريف من مظالها، وبعدها تمنح الطالبة شهادة بعد إجراء الاحتبار لها وتختار موضوع وتبحث فيه ، يجمع بين طرق تخريج الحديث، وجمع طرقه، وشواهده ، وبهذا ترتبط طالبة العلم بالكتب العلمية ، والبحث فيها، والدعوة إليها ، ومعرفة أصول العلم، وفروعه ، مما يدعوها إلى تطبيقه في واقع حيالها .

١١- فتح قسم خاص للمُوظفات يمكن الاستعارة منه والقراءة في أوقات الفراغ أو سماع الشريط إن كان المستعار شريطاً .

١٢- فتح أبواب المكتبة من الساعة السابعة صياحاً حتى الثامنة بعد صلاة العشاء وهذا فيه فسح بحال أكبر للزائرة للحضور إلى المكتبة في أي وقت شاءت، مما يرغب الحميع في القراءة، ويتناسب مع ظروفهن ..

١٣- كما تشرف المكتبة على سير التدريس في حلقات تحفيظ القـرآن الكـريم في القسم النسوي، وتنظم لجان لاختبار الطالبات الحافظات، ومسنحهن شهادات، ويشسرح لمنسوبات هذه الحلقات بعض الكتُّب العلمية، مثل: الأصول الثلاثة، والأربعين حديثاً النووية والشرح الممتع شرح زاد المستقنع في الفقه في بعض قاعات المكتبة إذا لم يكن هناك قارئات في المكتبة، وفي حالة وجود قارئات، تُشرح تلك الدروس في مواقع الحلقات في الحرم .

١٤ – يقوم بعض منسوباتِ المكتبة بإقامة بعض الدروس في مناسبات معينة في شهر رمضان والحج وغيره .

١٥- "تقيم المكتبة دورات تثقيفية لموظفات المسجد النبوي الشريف في عدة موضوعات عقدية، وفقهية، وأخلاقية ، وفيه زيادة حث لهن على الاحتساب في مسحد المصطفى ﷺ (١).

<sup>(</sup>١) تقرير رفع إلى رئيس الهيئة عن الدورة ألتي أقيمت في ٢١/١١/١ هـــ وبرفقه إحصائية عن عدد الحاضرات من جميع الدوائر المشرفة على المسجد النبوني .

## المطلب الثالث:

المعيني المستعد البيقي

الإنشاء والشاور والنشاط الجوي

إن من سنة الله عز وجل في خلقه؛ اختلاف الطبائع، وتغير الأمزجة؛ ولهذا نجد الأنبياء عليهم السلام ينوعون في وسائلهم الدعوية، ويغايرون بين أساليبهم، وهذا لم يغفله الدعاة إلى الله في هذا البلد ولله الحمد، حيث نجد مواكبة الجميع لما يستجد من مخترعات مع مراعاة الضوابط الشرعية، ولزوم الانضباط بما ومن ما جَد من تلكم المخترعات الشريط الكاسيت الذي "بدأ اختراعه في أبريل من عام ١٨٧٧م في أكاديمية العلوم الفرنسية ولضعف القدرات المستخدمة في حينها لم يتمكن من تطوير هذه الفكرة إلا إلها لم تخب بعد ، حيث رأت النور في شهر ديسمبر من العام نفسه عندما أُعلن في الولايات المتحدة الأمريكية عن اختراع جهاز في شهر ديسمبر من العام نفسه عندما أُعلن في الولايات المتحدة الأمريكية عن اختراع جهاز أسهم جهاز التسجيل الصوت، ومن ثم إعادة إسماعه ، وأطلق عليه اسم ( الفونوغراف ) وبذلك أسهم جهاز التسجيل الصوتي في إحداث ثورة عارمة في بحال الاتصالات ، وتحفل الأسواق اليوم بالعديد من أنواع التسجيلات الصوتية التي بلغت ذروقا باختراع أشرطة الكاسيت عام اليوم بالعديد من أنواع التسجيلات الصوتية التي بلغت ذروقا باختراع أشرطة الكاسيت عام اليوم العديد من أنواع التسجيلات الصوتية التي بلغت ذروقا باختراع أشرطة الكاسيت عام

و هذا يكون قد مضى على نزول الشريط الكاسيت للأسواق وتداول الناس له ما لا يقل عن ٣٦ عاماً، حدث خلالها تحسينات كثيرة على شريط الكاسيت، واحتل مكانة عظيمة في نفوس الناس، وشغل فراغ كان لا بد من شغله وهو تثقيف، وتعليم طبقة الأميين الذين لا يعرفون القراءة، ولا يوجد من يعلمهم. وهذا من نعم الله على خلقه حيث يسر لهم سبل العلم وتحصيله وتغذية العقل والروح كما يغذى الجسد، " فكون هذه الأشرطة وسيلة من وسائل تحصيل العلم فهذا لا يشك فيه أحد، ولا نجحد نعمة الله علينا في هذه الأشرطة التي استفدنا كثيراً من العلم ها، لأنها توصل إلينا أقوال العلماء في أي مكان كنا.

ونحن في بيوتنا قد يكون بيننا وبين هذا العالم مفاوز ويسهل علينا أن نسمع كلامــه من خلال هذا الشريط . وهذه من نعم الله عز وجل علينا وهي في الحقيقة حجة لنا وعلينا ، فإن العلم انتشر انتشاراً واسعاً بواسطة الأشرطة "(٢) .

<sup>(</sup>١) حتى نستفيد من الشريط الإسلامي ص(٦) (نتصرف) .

<sup>(</sup>٢) كتاب العلم ص ( ٢٠٦-٢٠٦ ).

#### ومن مميزات الشريط الكاسيت بوصفه وسيلة دعوية:

١- يتيح مجالاً أكبر للتعرض للمادة المسجلة والاستماع إليها أكثر من مسرة ، ولا يلزم له وضع معين؛ بل إن البعض يفضل الاستماع إليه قبل النوم، والبعض يفضل سماعه في أول النهار، والبعض في أخره وكل هذه الظروف مهيئة للجميع مع شريط الكاسيت .

٢- سهولة حمله إلى أي مكان بعيداً كان أو قريباً .

٣- إمكان نسخ المادة العلمية، وكتابتها ومن ثم توزيعها على الراغبين في القراءة أي تحويلها من مادة مسموعة إلى مادة مقروءة .

٤- سهولة النسخ عدة نسخ من المادة الواحدة في وقت قصير، وتوزيعها على أعداد
 كثيرة من المدعوين .

٥- هذه الميزات السابقة يجتمع فيها الشريط الإسلامي وغيره ، وإن من مميزات الشريط الإسلامي التي يختص بما عن غيره ما يحمله من مادة علمية جعلت له عظيم الأثر في نفوس سامعيه لما يحمله من أمور يكون بما صلاح الإنسانية جمعاء ، ومن أهم مميزاته :

١. ما يحمله من تسحيل للتلاوة القرآن الكريم، وتعليم الناس كتاب رهم، وإتقسان قراءته، وتفهم معانيه من خلال سماع أصوات القراء في قراءتم للقرآن وتفسيرهم له

٢. تصحيح عقائد الناس بتسجيل دروس العقيدة؛ وهي أصل الدين الذي لا يقوم
 بغيرها .

٣. رفع الجهل عن الناس بشيوع الفتاوى المعاصرة المسجلة بينهم ، واستفادة الجميع
 منها حتى الذين لا يعرفون القراءة، ونشر التأصيل الشرعي والثقافة الدينية .

٤. بالإضافة إلى ما سبق فإن الشريط الإسلامي يتميز بصدق الكلمة وأصالة المادة وشرف الغاية ونبل الوسيلة؛ فالكلمة فيه نابعة من الكتاب العزيز الذي: ﴿ لاَ يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِن بَدْنِ يَدَيْهِ وَلا مِن خَلْفِيْدِ تَنزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾(١)، وسنة المصطفى الذي قال الله فيه: ﴿ وَمَا يَنْظِئُ عَنِ اللَّهِ وَحْى اللَّهِ عَنِيلًا وَحْى اللَّهِ عَنِيلًا مَنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة فصلت (٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة النحم (٣-٤)

ومن آثار السلف الصالح مصابيح الدجى، وأنوار الهدى ، ومن العلماء حيل بعـــد حيل حتى عصرنا الحاضر الذين حفظ الله بمم لهذه الأمة دينها، وأعلى بمم راية الحق وأزهق بمم الباطل .

إذاً فلا غرابة أن تتميز مادة الشريط الإسلامي بصدق الكلمة وأصالة العبارة ، وأما شرف غايته فلا تخفى على ذي لب وبصيرة؛ فالغاية منه والهدف: الدعوة إلى الله -- تعالى وإقامة الحجة على الخلق بتعريفهم دينه القويم ، وصراطه المستقيم الموصل إلى رضى الله - تعالى - وجنته، جنة النعيم . وكذلك نبل الوسيلة فهو من الوسائل المشروعة حاله في ذلك حال القلم والكتاب وغيرهما من الوسائل التي تخضع وتلتزم بما يسجل، أو يكتب بها، أو عليها ويتحكم فيها من يملكها فإذا كان في يد داعية مسلم يوجه التوجيه الصحيح؛ فإن ذلك يجعله في الصدارة بالنسبة للوسائل الدعوية .

### أولاً : إنشاء المكتبة الصوتية في المسجد النبوي الشريف :

هذه إلماحة عن الشريط الكاسيت، وكونه شريطاً إسلامياً يحبوي دروساً علمية دينية وثقافية، فالدروس، والخطب تعد أهم الوسائل الدعوية المباشرة، ويلقى في المسجد النبوي الكثير منها، فإذا حفظت هذه الدروس على أشرطة، ونسخت للناس بحاناً، عظمت فائدها في التعليم، والتثقيف، وتم تقنين الاستفادة منها؛ لتعم جميع المسلمين في كل أقطار العالم؛ وحتى يتم الجمع بين الوسائل المباشرة وغير المباشرة، لهذا كان اهتمام ولاة الأمر في هذا البلد - حفظهم الله - بالمسجد النبوي من جميع النواحي حتى شمل الاهتمام نقل صوت الصلاة ليصل إلى مسافات بعيدة عن المسجد، وكدلك نقلها عبر جهاز الرائي (التلفاز)، والمذياع إلى جميع أقطار العالم.

إن وصول صوت الحق إلى أغلب دول العالم، مهمة عظيمة، لا يقوم بما إلا من قبض الله لهم العمل الصالح، والهمة العالية، وحسن النية، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الذلك أنشئت شبكة الصوت التي تخدم الدروس الدعوية ، والخطب ، وفي عام ١٤٠٧هـ جاء الأمر بتسجيل الدروس المقامة في المسجد النبوي، وصلاة عام ١٤٠٧هـ والتهجد، وخطب الجمع، والعيدين وغيرها " وكانت الأشرطة قبل ذلك

### الأنشطة الدعوية للمكتبة الصوتية:

الاهتمام بالدعوة إلى الله تعالى ليس بمستغرب على هذا البلد، وأهله؛ لذلك عملت الدولة كل ما من شأنه رفع مستوى الدعوة، أو إيصال الخير إلى الناس ، بكل الوسائل المشروعة ، من وسائل مباشرة، مثل: الدروس، والخطب، والمواعظ، أو غير مباشرة مسن إهداء الكتب والرسائل، أو الشريط الإنسلامي وغيره .

فأنشئت المكتبة الصوتية؛ لتقوم بمهمة عظيمة؛ وهي حفظ العلم الذي يجتهد العلماء في صبه في مهد، العلم المسجد النبوي الشريف، ولهذه المكتبة مهمة عظيمة في حفظ العلم ونشره بين الناس وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون المكوث في المدينة النبوية، وطلب العلم فيها على علماء هذا البلد سواءً زوار مسجد المصطفى فيها، أو حجاجاً ومعتمرين ويلحظ

 <sup>(</sup>١): مقابلة أجراها مؤلف كتاب مكتبة المسجد النبوي مع عبد الرحم بن على الحطاب أول مسؤول للمكتبة الصوتية
 ص (٢) من قسم المكتبة الصوتية

<sup>(</sup>٢) مكتبة المسجد النبوي ص (٢) من قسم المكتبة الصوتية .

المتتبع لتقارير المكتبة الصوتية السنوية، الجهود الدعوية العظيمة التي تحملها هذه المكتبة على عاتقها ، حيث يبلغ عدد الأشرطة المسحل عليها مواد علمية كما حتى عام ١٤٢١هـ حوالي (٣٠٠٠٠) شريط ما بين قراءة القرآن الكريم والدروس والخطب.

وباستعراض لتقارير المكتبة الصوتية من عام ١٤٠٨هــ - ١٤٢١هــ تتضح المهام الدعوية التي تقوم بما تلك المكتبة وأهمها :

- 1. حفظ العلم الذي يشرحه العلماء في المسجد النبوي للمسلمين على أشرطة الكاسيت .
  - ٧. نسخ ما يحتاج إليه الزوار مجاناً وفي وقت قصير حداً
  - ٣. اختصار التسجيلات المطولة أو التكرار في الدروس
  - ٤. فهرسة الدروس الموجودة في المكتبة تيسيراً على رواد المكتبة .
- و النسخ من أعظم المهام الدعوية التي تقوم بما حيث يتم نسخ المــواد العلميــة وتوزيعها على الناس حسب طلبالهم ، وكان على النحو التالي :
  - 1. "في عام ١٤٠٩هــ تم نسخ ما يزيد على: (١٠٠٠) شريطاً لرواد المكتبة. "(١)
- ٢. "في عام ١٤١٠هــ تم نسخ ما يزيد على: (١٠٠٠) شريطاً لرواد المكتبة ." (٢٠) ٣. "وفي عام ١٤١١هـ تم نسخ ما مجموعه : (٥٠٠٠) شريطاً الا
- ٤.وبلغ عدد الأشرطة التي تم نسخها في عام ١٤١٢هـــ: (٥٠٠٠) شريطاً " (١) .
- ٥. "وفي عام ١٤١٣هـ بلغ عدد الأشرطة الموردة للمكتبة ما يربو على:(١٣٠٠٠) شريطاً ، وتم نسخ ما يزيد على: (٢٥٠٠٠) شريطاً لمن يطلبه " (٥٠٠٠)
- ٣. "وفي عام ١٤١٤هـ بلغ عدد الأشرطة الموردة للمكتبة: (١٤٧٥٣) شريطاً ،وتم نسخ: (۲۸٥٥٠) شريطاً ".(١)

<sup>(</sup>١) تقرير التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي عام ١٤٠٩هـــ ص (٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق عام ١٤١٠هـ ص (٣)٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق عام ١٤١١هـ ص (٣).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق عام ١٤١٢هـ ص (٢).

<sup>(</sup>a) المرجع السابق عام ١٤١٣هـ ص (a).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق لعام ١٤١٤هــ ص (١٠).

وفي عام ١٤١٥هـ تم توريد: (٢٥٧٢) شريطاً ، ونسخ: (٣٢٠٠٠) شــريطاً لرواد المكتبة الراغبين في التسجيل (١٠٠٠) .

٨. "وفي عام ١٤١٦هـ تم توريد ما يزيد على: (١٩٠٠)شريطاً للمكتبة الصوتية ليصبح مجموع الأشرطة الموجودة بالمكتبة: (١٩٢٣) شريطاً ، كما تم نسخ ما يزيد على
 ٤٥٣٥٤) شريطاً "(٢).

٩. في عام ١٤١٧هــ بلغ عدد الأشرطة الموردة -المسجل عليها- : (٢٧٥)شريطاً وبلغ مجموع ما نسخ لرواد المكتبة الصوتية: (٧٥٩٣٢) شريطاً "(٣).

١٠. " وفي عام ١٤١٨هـ بلغ بحموع ما تم نسخه أكثر من: (٢٨٠٥٥) شريطاً .

11. في عام ١٤١٩هـ بلغ عدد الأشرطة الواردة للمكتبة: (٢١٧٨)شريطاً ليصبح محموع الأشرطة الموردة، والمحفوظة في القسم إلى نهاية العام نفسه: (٢٢٩١٣)شريطاً ، و تم نسخ ما مجموعه: (٨٦١٢٤) شريطاً تجقيقاً لرغبة :(٥٦٦٥) زائراً من مختلف الجنسيات"(١٤)

11. وفي عام ١٤٢٠هـ بلغ ما تحتويه المكتبة من المواد المسحلة على الأشرطة مسا يزيد على: (٢٦٠٠٠) مادة ، كما تم الحتصار أغلب الدروس والقراءات، وهذا فيه تخفيف على من يريد نسخ مواد كثيرة؛ ولسهولة حمله إلى أي بلد بيسر، وسهولة كما يجنبه التكرار الممل ، وهذا ينشط طالب العلم إلى الاستماع والمتابعة مع الشيخ سواء كان ذلك قراءة للقرآن الكريم أو استماعاً للحطب أو الدروس العلمية الأحرى .

١٣٠ في عام ١٤٢١هـ بلغ بجموع ما تحويه المكتبة الصوتية من المواد العلمية أكثر
 من: (٢٨٠٠٠) مادة مسجلة على أشرطة كاسيت<sup>(٥)</sup>.

١٤. كما تم تحويل الأشرطة الكاسبت إلى إسطوانات الليزروقد تم تحويـــل كامــــل الخطب وبعض الدروس بالاتفاق مع إلحدى الشركات الوطنية لإنتاج العمل وتوزيعه وجعل وقفاً لله

<sup>(</sup>١) تقرير التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي عام ١٤١٥هــ ص (١١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق عام ١٤١٦هـ ص (١١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق عام ١٤١٧هـ ص(١-٨).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق عام ١٤١٩هـ ص(٨-٣).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق عام ١٤٢٠ هـ ص (١).

لمن أراد نسخه وتوزيعه<sup>(۱)</sup>.

ويحمل القرص الواحد أكثر من ستمائة ساعة من المواد المسحلة بالمكتبة (٢) .

وهذا العمل فيه منفعة عظيمة في الدعوة إلى الله تعالى ، ونشر العلم الشرعي بسين المسلمين، وتيسيراً عليهم في إمكان الحصول على الكثير من المواد العلمية من المسجد النبوي بيسر وسهولة ، ودون مقابل مادي .

١٥. وتم طباعة معظم فهارس الأشرطة بأسماء الموضوعات، طبقاً لورودها في الكتاب المشروح.

١٦. يتم تسجيل الصلوات المقامة بالمسجد النبوي الشريف على مدار السنة ، وتقوم
 المكتبة الصوتية بإخراج القراءة لتلك الصلوات .

١٧. تقوم المكتبة الصوتية بإخراج مصحف كامل كل سنة لقراءة صلاة التراويح بعد إصلاح الأخطاء الواردة في القراءة ، من المصاحف الموجودة بالمكتبة الصوتية .

١٨. يتم إخراج قراءة الأثمة في صلاة التهجد من القراءات الموجودة في المكتبة .

وهذه الجهود التي تقوم بها المكتبة الصوتية تساعد كثيراً في اختصار الوقت، والجهد على طلاب العلم، والزائرين للمسجد النبوي في الحصول على المواد العلمية المرغوب الحصول عليها ، وحفظ العلم من الاندثار، وبالتالي تدل على اهتمام المسؤولين بالعلم، وأهله، وحفظ كنوز الأمة العلمية ، ونشره بين أبنائها، وجعل الحرمين الشريفين من أكبر المؤسسات العلمية، والدعوية، كما كانا قديماً مع تطوير الوسائل الدعوية بهما لترتقي إلى المستوى الذي يرضي الجميع، ويواكب التطور الحضاري مع المحافظة على القيم الإسلامية ، والبعد عسن التقليد الأعمى، والتبعية المقيتة للشرق والغرب .

<sup>(</sup>١) تقرير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النموي ص(١) لعام ١٤٢١هـ. .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص (٢٠).

المبحث الثالث:

إصدار النشرات والتوجيهات.

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول:

أهمية مراعاة مقتضى الحال بإصدار ما يناسب حال زوار المسجد النبوى

المطلب الثاني :

أهم النشرات والتوجيهات التي صدرت عن المسجد النبوي وموضوعاتها

# المطلب الأول:

أهمية والعال وهنثمي الحال بأصطل ما

أثانيا عحسما أأأ العشتة

من أهم ما ينبغي مراعاته في الدعوة إلى الله تعالى ،حال المدعو، و مدى تقبله للدعوة وهو ما يعرف بمراعاة مقتضى الحال، وهذا الأمر أولاه الشرع أهمية عظيمة نلحظها في عدة أمور واضحة الدلالة على مراعاته لمقتضى الحال منها مراعاة حال المدعوين في بعثة الأنبياء عليهم السلام، و في نزول القرآن الكريم منحماً، وترتيب نزوله ، في التشريعات الإسلامية، وتعدد طرق ووسائل الدعوة التي فحجها النبي الله .

### أولاً : مراعاة أحوال المدعوين ببعثة الأنبياء عليهم السلام :

ان بعث الله في كل أمة نبياً يدعوهم إلى عبادة الله تعالى، وكان كل نسبي يدعو قومه بلسانهم أي : بلغتهم التي يعرفونها ويدركون معانيها - وأيده بمعجزات تناسب عصره ومن بعث فيهم ،قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَإِن مِّن أُمَّ إِلاَّ خَلا فِيهَا نَدِيرٌ ﴿ )(١) .

وقال تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ۞ ﴾(٢). وهذا من رحمة الله ولطفه بخلقه أن يسر لهم سبل الهداية وطريق الفهم عن الله ورسله عليهم السلام .

٢- تأييدهم بمعجزات تناسب ما عليه أقوامهم من العلوم، وما اشتهروا به من الصناعات، فمعجزات موسى عليه السلام تناسب ما اشتهر في قومه من السحر؛ قال تعالى: ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۚ فَاللَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجِدِينَ ۚ ﴾ (٣) ، وغيرها من الآيات التي تذكر معجزات موسى عليه السلام .

<sup>(</sup>١)سورة فاطر (٢٤)

<sup>(</sup>٢): سورة إبراهيم (٤) .

<sup>(</sup>٣): سورة الشعراء (٥٥-٤٦)

يبِإِذْنِ اللهِ وَأُنْتِئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَلَخُورُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَهُ لَّكُمْ إِن كُنتُممُّ وْمِنِينَ فِي بَيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَهُ لَّكُمْ إِن كُنتُممُّ وْمِنِينَ عَلَى الْعَلَماء : " بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه ، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر، وتعظيم السحرة ، فيناسب أهل زمانه ، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر، وتعظيم المجار فبعثه الله بمعجزة بمرت الأبصار، وحيرت كل سحار فلما استيقنوا ألها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار .

وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة ، فحاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة ، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد ، أو على مداواة الأكمه والأبرص ، وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد ؟ وكذلك محمد للله بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجاويد الشعراء فأتهم بكتاب من الله عز وحل ، فلو احتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ، أو بعشر سور من مثله ، أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبداً ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيراً ، وما ذاك إلا أن كلام الرب عز وحل لا يشبه كلام الحلق أبداً "(٢) .

ثانياً: مراعاة أحوال المدعوين في نزول القرآن الكريم منجماً وترتيب نزوله:

ومما يدل على ضرورة مراعاة أحوال المدعوين نزول القرآن الكريم منحماً ، ولم ينسزل مرة واحدة فقد رُوِي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا " لبث النبي على عشر سنين ينزل عليه القرآن ، وبالمدينة عشر سنين ينزل عليه القرآن ، وبالمدينة عشر سنين ينزل عليه القرآن ،

وهذا يدل على أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة بل نزل مفرقاً، ولو كان نزوله جملة واحدة لشق على الناس، ولم يطبقوا العمل به والانقياد لأوامره واحتناب نواهيه.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "عن ابن عباس رضي الله عنـــه قـــال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ، ثم أنزل بعد ذلك في عشـــرين سنة. وقرأ: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنّاسِ عَلَىٰ مُكَثِّ وَنَرَّلْنَهُ تَنزيلًا ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنّاسِ عَلَىٰ مُكَثِّ وَنَرَّلْنَهُ تَنزيلًا ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنّاسِ عَلَىٰ مُكَثِّ وَنَرَّلْنَهُ تَنزيلًا ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنّاسِ عَلَىٰ مُكَثِّ وَنَرَّلْنَهُ تَنزيلًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٤٩) .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ( ٢٩١/١) وتفسير البغوي (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب : فضائل القرآن باب : كيف نزول الوحي وأول ما نزل (١٩٠٥/٤ برقم ١٩٠٥٤) ومسلم ، كتاب : الفضائل ، باب : كم أقام النبي ﷺ يمكة والمدينة (٢٤٥٦/٤ ابرقم ٢٣٥٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء (١٠٦).

والأخرى تبقية ما لم ينسخ منه ورفع ما نسخ "(١) .

وهذا فيه مراعاة لأحوال المدعوين؛ إذ لو نزل القرآن الكــريم جملـــة واحـــدة، ولم ينزل على حسب الحوادث لكان ذلك مدعاة لعدم فهم بعضه ، وعدم تقبله، وتطبيقه ، وإعراض الناس عنه، وقالوا لا يناسب أحوالنا، وتركوه، و لم يؤمنوا به ، فاقتضت حكمة الله أن ينــزل القرآن الكريم منجماً على الجوادث ، ليكون بمثابة الدواء للداء ، ويشعر المدعوين . مدى احتياجهم له .

### ٧- مراعاة أحوال المدعوين في ترتيب نزول القرآن الكريم :

إن حال المدعو قد يكون مناسباً لتقبل أوامر في أوقات معينة، لا يكون متقبلاً لها في أوقات أخرى، ثم إنه قد يتقبل هذه الأوامر، ولكن في وقت متأخر حين يثوب إلى رشده ويعلم المصلحة الحاصلة له من أثر انقياده لما يدعو إليه الداعي؛ لذلك كان ترتيب نرول القرآن الكريم فلم تنـــزل الأحكام في أول الآيات نزولاً؛ بل نزلت بعد أن ثاب النـــاس إلى رشدهم وامتثلوا لأمر ربمم، وطاعة نبيهنم على كما راعي البدء بالأهم في الدعوة، فأول مــــــا أنزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد، والتبشير للمؤمن الممتثل لأمر الله، ووعده بالجنة ترغيباً له، والنذارة للعاصي المعرض عن أمر الله عز وجل، وطاعة نبيه عليه، وذكر النار وما فيها من شدة وكربة تحذيراً للعاصى من الحشر إليها .

عن يوسف بن ماهك(٢) قال: "إني عند عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها إذا جاءها عراقي، فقال: " أي: الكفن خير؟ " قالت: "ويحك وما يضرك؟" قال: "يا أم المـــؤمنين أربي مصحفك ؟ " قالت : " لم ؟ " قال : " لعلى أؤلف القرآن عليه ، فإنه يقرأ غــير مؤلــف "

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/٥).

<sup>(</sup>٢) يوسف بن ماهك مولى قريش رأوى عن أبيه وأبي هريرة وعائشة وحكيم بن حزام وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة وروى عنه عطاء بن أبي رباح وأيوب وأبو بسر وحميد الطويل وأبو خيشم وابن حريخ وغيرهم ووثقة أكثر المحدثين منهم ابن معين والنسائي وابن الحراش وابن حبان مات أسنة عشر وقيل غير ذلك . تمذيب التهذيب (٢١/١١) ٤٣٢-٤٣١ ترجمه ٨٢١) وتقريب التهـــذيب (٣٨٢/٣ ترجمـــة (٧٩٣٥) . سير أعلام النبلاء ( ٦٨/٥ ترجمة ٢٤) وشدرات الذهب (٢٥٧/١ وفيات عام ١١٣) .

قالت : " وما يضرك أيه قرأت قبل ؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل(١) فيها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل أول شــــىء : " لاتشربوا الخمر " لقالوا : " لا ندع الخمر أبداً " ولو نزل : " لا تزنوا " لقالوا : " لا ندع الزنا أبداً " لقد نزلت بمكة على محمد ﷺ وإني لجارية ألعب: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّهَىٰ وَأَمَرُ ۗ ﴾(٢)وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده(٢)، قال: " فأخرجـــت لـــه الصحف ، فأملت عليه آي السور "(٤) .

ويتبين من ذلك أهمية مراعاة حال المدعو، ومدى تقبله لما يدعى إليه ." وفيه إشارة إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل ، وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن المطيع بالجنة ، والنذارة للكافر العاصى بالنار . فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام ، لهذا قالت : " ولو نزل أول شيء : لا تشريوا الخمر " لقالوا : " لا ندعها " . وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف "(٥) .

وهذا لما قضاه الله بحكمته وإراداته من اختلاف أحوال الناس، وما يلزمه من مراعاة أحوالهم، وحتى يتم تقبلهم لما يدعون إليه .

ثالثاً : استخدام النبي على عدة طرق للدعوة مراعاة لأحوال المدعوين كما أمره ربه قال عز وجل : ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيل رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾(١) وفي هذه الآية ثلاث طرق للدعوة تشمل جميع أحوال المدعوين وهي :

١- الحكمة . ٢- الموعظة الحسنة . ٣- المحادلة بالتي هي أحسن .

يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: " جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق: فالمستحيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه: يدعي بطريق الحكمة.

<sup>(</sup>١) (المفصل): من سورة ق إلى أخر القرآن الكريم على الصحيح. فتح الباري (١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) سورة القمر (٤٦).

<sup>(</sup>٣) (وأنا عنده) أي : بالمدينة لأن دخولها عليه إنما كان بعد الهجرة اتفاقاً . فتح الباري (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري كتاب : فضائل القرآن باب : تأليف القرآن (١٩١٠/٤) .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٠/٤٥).

<sup>(</sup>٦) سورة النحل (١٢٥).

والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر : يدعى بالموعظة الحسنة : وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب .

والمعاند الجاحد : يجادل بالتي هي أحسن "(١) .

وهذه طرق جعل الله بتعددها تيسيراً لكثير من الصعاب التي تواجه الداعي في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، وتعليم الناس النثبرع الصحيح .

رابعاً : مراعاة أحوال المدعوين بتشريع الرخص في أوقات وأحوال معينة .

ففي الشريعة الإسلامية رخص كثيرة جعلها الله تيسيراً على عباده، ومراعاة لحالهم الذي قد يؤدي بمم إلى ترك العمل، أو النفور من الدين مثال ذلك : في الطهارة شرع التيمم عند عدم وجود الماء، أو عندما يكون المسلم مريضاً لا يمكنه استعمال الماء، قال تعالى:

ومراعاة لحال المسلم الذي قد يتضرر بسبب الصلاة قائماً لمرض به اشرعت صلاة المريض حسب استطاعته قائماً، أوقاعداً، أو على جنبه فعن عمران بن حصين (٥) المريض حسب استطاعته قائماً، أوقاعداً، أو

<sup>(</sup>١) التفسير القيم ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري كتاب: التيمم، باب : إذا نجاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو العطش تبعم (١٣٢/١) .

<sup>(°)</sup> عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد لهم بن حذيفة أسلم عام حيير وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعثه عمر بن الخطاب على البصرة ليفقه أهلها وكان من فضلاء الصحابة واستقضاه عد الله بن عامر على البصرة قاضياً يسيراً ثم استعفى فأعفاه توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين . أسد الغابة (٢٢٨/٣ ترجمة ٢٤٠٤)؛ الإصابة رماره ١٠٥٠ ترجمة ٢٠٠٥).

كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة ، فقال: ( صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب )(١).

وفي الحرب شرعت صلاة الخوف، كما شرع قصر الصلاة في السفر، والجمع عند حصول الضرر من مطر، أو برد شديد أوالسفر . وفي الزكاة لم تفرض إلا علي مالك النصاب مع مراعاة شروط أخرى في الأموال والمالك لها . وفي الإكراه والاضطرار؛ رفع الإثم، والحرج، والحكم ، وفُرقَ في الحكم بين حالتي الخطأ، والنسيان، والعمد ، وفي الأمـــر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تعددت درحات الإنكار، فلا يجوز تقديم المتأخر ، ولا تـــأخير المتقدم منها. وفي الاحتساب تعددت درجات الاحتساب مراعاة لحال مرتكب المخالفة، واستطاعة المحتسب ، وفي الكفارات تنوعت، وشرع التخيير بينها، وعلى كل ذلك أدلـــة لا يتسع المقام لسوقها ، وسلك النبي على مسلك مراعاة حال المدعوين ومن يتتبع سيرته؛ يجدها مليئة بالأمثلة الحية المطبقة لمسلك مراعاة حال المدعو ، واتبعه السلف من بعده والدعاة المصلحون المتبعون لسنته، في كل زمان ، ومن يقرأ سيرة الإمام أحمد –رحمه الله– يجد ذلك واضحاً في صموده في وجه ما أثير في عصره من فتن، وما ابتليت به الأمة في زمنه مراعـــاة لحال المدعوين الذين قد يقتدون به، وبما يقول ويفعل ، ومن يقرأ كتب شيخ الإسلام ابـن تيمية - رحمه الله -يرى أثر مراعاة مقتضى الحال واضحاً في رده على الفلاسفة، والمتكلمين في عصره و دحضه للبدع التي ابتدعها أصحاها. وهذه كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية- رحمه الله - تنبيء عن ما وُجد في زمنه من: شركيات، ومـــذاهب فاسدة، وعبادات كاسدة، ورده عليها، وتفنيده لها، ولا يعني هذا أن كتب أولئك الأعلام لا تصلح إلا في زمنهم ؛ بل هي تعالج قضايا وجدت في ذلك العصر، واستمر الكثير منها إلى وقتنا الحاضر ، ومن تلك القضايا التي عالجها أولئك العلماء، ولا زالت إلى يومنا هـــذا : الشرك بالله ، ومنه الغلو في الصالحين الذي بدأ من زمن نوح عليه السلام، ومستمر إلى هذا العصر. ولا زال الناس يستقون من تلك البحار الزاخرة، ويرون عطشهم بعلمهم العذب

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب: تقصير الصلاة ، باب: إذا لم يطق قاعداً صلى على جنسب (٣٧٥/١ بسرقم ١٠٦٦) ومسلم ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ، باب: جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا (٢٢٤/١).

ففائدة علم أولئك الرجال، وكتبهم لم يقتصر على عصرهم ؛ بل يستفيد منه أحيال الأمـــة الإسلامية إلى ما شاء الله تعالى .

ومن يعايش حال المسلمين القادمين إلى أرض الحرمين الشريفين؛ يلمس حاجة كل واحد منهم إلى ذلك العلم، ومدى نفع كتب أهل العلم لهم، فهناك من يحتاج إلى توضيح شه عرضت له، وأفسدت عليه معتقده، وهناك من عنده جهل في الفقه، وهناك مسن يتطلب حاله التوجيه إلى الأحلاق الإسلامية، والتربية السلوكية، لهذا لابد مسن تنسوع في الوسائل الدعوية، وفي المادة العلمية المعروضة وهذا ولله الحمد ما حرص عليه ولاة الأمر في هذا البلد وبالأخص في المسجد النبوي موضوع البحث، من مسؤولين على مستوى الدولة، أو علماء ممن يشرحون الكتب العلمية، أو أئمة في المسجد النبوي أو مسؤولين عن العمل المباشر في المسجد النبوي، وكل قد شارك في الدعوة في المسجد النبوي بجهده وعلمه.

ونظراً لأهمية مراعاة أحوال المدعوين في الدعوة، وإعطاءهم العلم الدي يحتاجون بالوسائل المناسبة، والمفيدة لهم، كان لابد من إصدار نشرات، وتوجيهات مختصرة، و صغيرة في حجمها، وسهلة الحمل، وسريعة الفائدة، وميسورة الفهم؛ فالمنشورات تكون عبارة عن عدة وريقات لا تتجاوز الأربع ورقات، يمكن أن تقرأ خلال دقائق؛ ويراعي في خطها الوضوح، وفي عباراتها السهولة، والوضوح أيضاً حيث تركز في موضوعاتها على الأمور المهمة التي يحتاجها المسلمون، وتتضمن أهم المعلومات التي تعالج قضايا حية، وملائمة لما في واقع الناس، وما يمس حياتهم ، وبخاصة ما يهم زوار المسجد النبوي والمواطنين والمقيمين بالمدينة النبوية ، وتنوعت هذه الموضوعات بتنوع الاحتياجات لدلك ، فكان هناك موضوعات في العقيدة الصحيحة، وفي ضرر البدع وخطورتها على الإسلام و المسلمين ، موضوعات في العقيدة الصحيحة، وفي ضرر البدع وخطورتها على الإسلام و المسلمين ، وفي العبادات، وكيفية أدائها ، ووقتها ، وخصص للرجال ما يعنيهم من الموضوعات ، وللنساء ما يهمهن، ويمس حياتهن ، استشعاراً لأهمية مراعاة مقتضى الحال من علماء هذا الملد، والمسؤولين فيه.

وسوف يكون أهم هذه المطويات موضّع بحث ودراسة في المطلب القادم إن شاء الله تعالى.

## المطلب الثاني:

أهم النشرات والنوجيهات التي صعرت عن

العيراطة و الأقسرال عحسوم

المسجد النبوي الشريف، منطلق الدعوة الصحيحة، وسيظل نيراساً للعلم، والدعوة -إن شاء الله يقتدي بما ينطلق منه من دعوة ، جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربمــــا ، وأهم الموضوعات التي انطلقت من المسجد النبوي قديمًا ولا تزال تنطلق منـــه، الـــدعوة إلى العقيدة الصحيحة المبني عليها صحة بقية العبادات؛ وهي ما بدأ به جميع الرسل عليهم السلام في دعواهم ومن أعظم الأمور إلتصاقاً بالعقيدة الدعاء و ( الدعاء هو العبادة )(١) كما ثبت عن النبي ﷺ ، ومبناه على توحيد الألوهية، ركيزة دعوة جميع الأنبياء، والمرسلين علــيهم السلام ، وغاية الدعوة المحمدية ، وحين يلتجأ الناس في دعـــاءهم إلى غـــير الله،ويطلبـــون الشفاعة من النبي عليه الله ويسألونه الوسيلة بعد موته، ويعتقدون أن هذا مشروعاً، وأنه مــن العقيدة الصحيحة، ويشاع بينهم أقوال بعض الغالين في النبي رفي الله فلا بد من توضيح الحــق وتجليته لمن يرومه حتى لا تقع الأمة فيما وقعت فيه الأمم السابقة؛ من اليهود ،والنصـــارى وقد حذر من ذلك النبي عليه في قوله: ﴿ لا تطروني كما أطرت النصاري المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله )(٢). وقد قال الله تعــالى: ﴿ يَتَأَمَّـلَ ٱلْكِتَـبُ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى آللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَلْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْةٌ فَخَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّحُمُّ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَا تُعُولُواْ ثَلَائَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّحَمُّ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَا تَقُولُواْ ثَلَائِةً أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّحَمُّ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَا تَقُولُواْ ثَلَائِةً أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّحَمُّ مَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاحِلَّةً سُبْحَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَحَفَىٰ بِٱللَّهِ وَحِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ ا الصحيحين وغيرهما: عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا : لما نزل برسول الله على عن وجهه ، فإذا اغتم بما كشفها عن وجهه ، فقال وهو

١١) رواه أبو داود، كتاب: الصلاة ، باب: الدعاء (٢٧/٢ برقم ٤٧٩ ١)؛ الترمذي، كتاب: الدعاء باب: ما حاء في فضل الدعاء (٥٦/٥) برقم ٤٥٦/٥)؛ وأحمد (٢٧١/٤)؛ وابن ماحة ، كتاب: الدعاء، باب: فضل السدعاء فضل الدعاء (٢٢٥/٢) برقم ٢٤١/١) ؛ وصححه الألباني . صحيح الجامع الصغير (٢٤١/١ برقم ٣٤٠٧) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب : الأنبياء ، باب : (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها )ســورة مــريم (١٦) (١٢٧١/٣ برقم ٢٢٦١) .

<sup>(</sup>٣) سورة التساء (١٧١) .

كذلك : ( لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ) . يحذر ما صنعوا " وعند مسلم : " قالت عائشة فلولا ذاك أبرز قبره ،غير أنه خشي أن يتخذ مساجد"(١) " والله قد جعل له حقاً لا يشاركه فيه مخلوق فلا تصح العبادة إلاله ، ولا الدعاء إلا لـــه ، ولا التوكل إلا عليه ، ولا الرغبة إلا إليه ، ولا الرهبة إلا منه ، ولا ملحأ ولا منحا منــــه إلا إليه ، ولا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يُذهب السيئات إلا هو ، ولا حول ولا قوة إلا به ﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُمَّ ﴾ (١١) ١١٠ .

وحماية لجناب التوحيد ، وحفاظاً على عقيدة الأمة صحيحة من كل ما يشوبها؛ فقد صدر عن المسجد النبوي عدة منشورات دعوية تحث على الثبات على العقيدة الصـــحيحة والمنهج السوي المستقيم ، منها على سبيل المثال لا الحصر:

١ – النشرة الأولى : عن التوسل المشروع، والتوسل الممنوع :

التوسل شديد الصلة بالعقيدة، ويقصد به القربي إلى الله تعالى. والتوسل نوعان توسل مشروع وتوسل ممنوع:

### أولاً :أنواع التوسل المشروع :

١. التوسل بالإيمان بالله واتباع النبي الله بأن يقول المتوسل:اللهم إني آمنـــت بـــك وبرسولك فاغفر لي وهذا مشروعاً وله دليل في كتاب الله في قوله تعسالي: ﴿ رَّبُّنَا إِنَّنَا اسْبِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَشَامَنَا ۚ وَبُنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنِكا وَحَقِيَّرٌ عَنَّا مَيِّفَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ وَبُنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدِنَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلا تُحْرِنَا بَوْمَ ٱلْقِينَةِ إِنَّكَ لا تُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٢٥ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ مَ أَيِّى لاَ أَضِيعُ عَمَلَ عَمْدِ مِنْكُم ... عَلَى الآيات. وفي هذه الآيات توسل من المؤمنين بألهم سمعوا منادي ينادي فآمنوا وهذا المناد"الرسول ﷺ وهــو يــدعو ويرغــب في الــدين أصــوله وفروعه(٥)؛ولأن الإيمان بالنبي ﷺ وسيلةٍ شرعية لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات .

<sup>(</sup>١) رواه البحاري، كتاب: المساجد، باب: الصلاة في البيعة (١٦٨/١ برقم ٢٥٥)، ومسلم كتــاب: المـــاجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن بناء المساجلُ على القبور واتخاذ الصور فيها (٣١٥/١ برقم ٢٩٥) .

<sup>(</sup>۲) سورة سبأ (۲۳).

<sup>(</sup>٣) بحموع العتاوي (٦/٨٥).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران (١٩٢-١٩٥).

<sup>(°)</sup> تيسير الكريم الرحمن ( ٢٨٩/١ ).

٧- التوسل بدعائه الله أي: أن يدعو للمتوسل وهذا أيضاً جائز وثابت لكنـــه لا يمكن أن يكون إلا في حياته ﷺ ، وقد ثبت عن عمر ﷺ أنه قال : " اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا "(١)، وأمر العباس(٢) ﴿ أَن يقوم فيدعو الله سبحانه بالسقياء ولو كان التوسل بالنبي الله حائزاً بعد موته لم يذهب عمـــر إلى العباس رضى الله عنهما ولذهب إلى قبر النبي عَلَيْهُ و توسل به .

٣-التوسل بصالح الأعمال فقد جاء في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ٢٠٠٠ .

# ثانياً : أنواع التوسل الممنوع شرعاً :

أولاً : التوسل بحاه النبي ﷺ سواء في حياته أو بعد مماته؛ فهذا توسل بدعي فلا يجوز ذلك؛ لأن حاه الرسول ﷺ لا ينتفع به إلا الرسول ﷺ وعلى هذا فلا يجــوز للإنســـان أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي، أو أن ترزقني؛ لأن التوسل بجاه النبي رفي السيس بوسيلة؛ لأنه ليس من عمل المتوسل كما سبق، وكذلك صرف العبادة للمتوسل به سواء كان النبي هِ أو غيره؛ لأن ذلك شرك مع الله لا يغفره وغيره من التوسلات البدعية.وهناك مــن يبرمون الأمر إبراما فيقولون: ألم يقل الله عـــز وجـــل في كتابـــه:﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رُّسُولِ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ ( ) فيقال لهم : بلي إن الله يقول ذلك ، ولكن يقول : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِد

<sup>(</sup>١) البخاري كتاب: الاستسقاء باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (٢٤٢/١ برقم ٩٦٤) .

<sup>(</sup>٢) العباس : عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة عمّ رسول الله صلى الله عليه وسدم شهد مع رسول الله بيعة العقبة وكان مشركاً أسلم بعد بدر وقبل إنه أسلم قبل الهجسرة وكسان يكسم إسلامه، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وشهد حنيناً ، هو الذي قال عنه عمر : هذا والله الوسيلة إلى الله . أسد الغابة (٣/ ٦ ، ترجمة ٢٧٩٧) والإصابة (٢٢٨/٥ ترجمة ٤٥٠٠) .

<sup>(</sup>٣) البخاري كتاب: المزارعة ، باب: إذا زرع بمال قوم بغير إدنهم وكان في ذلك صلاح لهم (٨٢١/٢ نرقم ٨٢٠٨) ومسلم كتب: الذكر والدعاء والتوبه والاستغفار والرقاق ، باب : قصة أصحاب الغار الثلاثة ، والتوسل بصالح الأعمال (٤/٨٦٦ برقم ٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء (١٤).

1.1

ظَلَمُواً ﴾ وإذ هذه ظرف لما مضى وليسات ظرفاً لما يستقبل، ولم يقل الله: (ولو ألهم إذا ظلموا) بل قال: ﴿ إِذْ ظَلَمُوا ﴾ فالآية تتحدث عن أمر واقع في حياة الرسول الله وأما استغفار الرسول الله بعد مماته فلم يثبت بنصوض شرعية شيء من ذلك ولم يُعلم أن أحداً من الصحابة سأله الاستغفار له بعد موته (١) أما غيره فالأمر متعذر في حقه؛ لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث عمدقة حارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) (١). فلا يمكن الإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد، ولا يستغفر لنفسه أيضاً؛ لأن عمله انقطع وهذا الأمر أعني التوسل بالنبي الله أمر مشاهد فيمن يزرن المسجد النبوي، إلا قلة ممن لديهم فقسه في الدين؛ لذلك كان لا بد من إصدار مثل هذه المنشورة لشدة الحاجة إليها، وفائد تما للناس.

ويرغب الكثير من النساء في زيارة قبر النبي الله الله ويُشاهد من بعضهم مخالف ات شرعية جهلاً منهن بحكم ما يعملن؛ لذلك تضمنت المنشورة بعض فتاوى العلماء في حكم زيارة قبور الصالحين على وجه العموم وحكم زيارة النساء لقبر النبي الله خصوصاً ، وأن " ما يفعل عند قبور الصالحين نوعان مشروع ومجنوع :

أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي -للرجسال - من غير شد رحل؛ يزورها المسلم متبعاً للسنة فيدعوا لأهلها عموماً، ولأقاربه، ومعارف خصوصاً فيكون محسناً إليهم بالدعاء لهم، وطلب العفو، والمغفرة، والرحمة لهم، ومحسناً إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار هما والاتعاظ.

#### أما الممنوع فإنه توعات:

أحدهما: محرم ووسيلة للشرك وهو التمسح بالقبور والتومل إلى الله بأهلها والصلاة عندها وإسراحها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة .

<sup>(</sup>١) هناك أحاديث تدل على أن أعمال الأنبياء بستمرة بعد موقم، وأقم يصلون ويعملون ما شاء الله لهــم مــن الأعمال. منها ما رواه مسلم، كتاب : الفضائل، باب : من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم (٤٧١/٤ ١ بــرقم ٢٣٧٥) . وعليه قول ابن القيم في كتاب الروح ص(٦٤-٦٩) و قول الألوسي في الآيات البينات في عـــدم سمـــاع الأموات عند الحنفية السادات ص (٧٨-٧٩) وهذه الأمور الغبية يقتصر فيها على الدليل ولا يتوسع فيها .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ، كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٠١٦/٣ برقم ١٦٣١) .

النوع الثاني : شرك أكبر كدعاء أهل القبور، والاستغاثة بهـــم، وطلـــب الحـــوائج الدنيوية، والأخروية منهم؛ فهذا شرك أكبر وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم .

هذا معتقد أهل السنة والجماعة أتباع محمد ﷺ، وصحبه والسائرين في ركبه و هو ما تدين به دولة التوحيد –المملكة العربية السعودي– لذلك لم يسرجوا قبر حير الخلق ﷺ ولم تزد في توسعة المسجد من جهة القبر، بعد توليها خدمة المسجد النبوي، ولم تبرز قبور الصحابة رضي الله عنهم ، ومن دونهم من باب أولى؛ اتباعاً للسنة؛ وابتعاداً عن مشابمة من لعنهم الله ورسوله على وهم اليهود والنصارى؛ فقد ثبت عن النبي على قوله: ﴿ لعنه الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )(١)، وحفاظاً على الملة، ورغبـــة في طلـــب اجمعة، فلا قبور تسرج، ولا أضرحة تقام، ولا مساجد تبنى على المقابر؛ بل عقيدة صافية مصونة عن التشبه، والتقليد فلله الحمد من قبل ومن بعد أما حكم زيارة النساء للقبور عموماً فهو حرام؛ بل من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ﷺ (لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)(٢)، وفي رواية: ( لعن رسول الله ﷺ زوارت القبور )(٢) .

أما زيارة النساء لقبر النبي ﷺ فهي داخلة في العموم،لعدم وجود دليل يخصصه عن غيره من القبور،وأن المرأة لا تزور قبر النبي ﷺ،ويكيفها أن تقول ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته )؛ وهي تصلي فإن تسليمها هذا يبلغ النبي ﷺ ويحصل به الثواب .

هذا سداً لباب الذريعة وخروجاً من الخلاف المعروف بين أهل العلم في مسألة جواز زيارة المرأة للقبور،مع اتفاقهم على تحريم المخالفات الشرعية التي قد تصدر من بعض النساء من استغاثة بالأموات ودعاءهم أو البكاء والنواح عند القبور؛ولأن ما يصدر مــن بعــض

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص (٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ( ٢٢٩/١ )؛ أبو داود كتاب: الجنائز، باب: زيارة النساء القبور (٣١٨/٣ برقم٣٣٣)؛ وضمعفه الألباني ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٢٥٨/١ برقم ٢٢٥) ومدار الحديث على أبي صالح ، وقد قال ابن القيم : " وقد تقدم أن أبا حاتم خالفه في ذلك . وقال : أبو صالح — هذا — هو مهران ثقة ، وليس بصاحب الكلبي ، ذاك اسمه باذام . عون المعبود (٤٢/٩) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء (٣٦٢/٣ برقم ٢٠٥٦)؛ أحمد (٢٣٧/٢)؛ ابن ماحة، كتاب: الجنائز، باب: ما حاء في النهي عن زيارة النساء القبـــور (٢/١) بــرقم ١٥٧٤) وصححه الألباني. صحيح الجامع وزياداته (٩/٢) وقم ٥١٠٩).

النساء عند قبر النبي ﷺ هو عين المنهي عنه شرعاً،لذلك كان الأولى المنع وهذاقول لأهـــل العلم.

#### ثانياً : منشورة عن البدع الرجبية :

هذه المنشورة تحوي في طياتها موضوعات تأصيلية في العقيدة، وبيان خطورالبدعــة على الإسلام، والمسلمين، وتوزع على زائرات المكتبة النسائية بالمسحد النبوي قبل شــهر رحب بمناسبة ما يشاهد من مخالفات شرعية وموضوعاتها كالتالي :

1- أصل الدين وأساسه، وأن الله اتقن هذا الأصل وبناءه وأكمل بناءه قال تعالى: الله آلْيَوْمَ أَصْمَلْتُ لَكُمْ وَبَنَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ آلٍ سَلَمْ دِينَا الْإِسْلَامِ دِينَا الله كَان المبتدع مدعي نقصانه، وناقض لبنيانه . يقول الإمام مالك (٢) إمن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً حان الرسالة؛ لأن الله يقول: ﴿ آلَيْوَمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ آلٍ سَلَام دِينا الله يقول الموم دينا الله على الله على الله على الله الله على الله الله وهم بعملهم هذا يتهمون النبي الله بخيانة الرسالة، ويظنون أغم بعصد زيادة التعبد، وهم بعملهم هذا يتهمون النبي الله بخيانة الرسالة، ويظنون أغم بحسنون صنعاً؛ ولأن العمل الصالح يتوقف قبوله على أمرين لا بد من توافرهما :

أولاً: تجريد الإخلاص لله، وهو ما أمر الله به نبيه الله سيد المخلصين في قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرُّ مِثَ لُعكُمْ فَلُ إِنِّمَاۤ أَنَا بَشَرُّ مِثَ لُعكُمْ فِلُ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرُّ مِثَ لُعكُمْ يَكُ أَمِرُكُ مَ لَعَكُمْ إِلَهُ وَحِدَ فَهَ مَن كَانَ اِبَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ مُلْيَعْمَلُ عَمَلُ صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ يَعْمَلُ عَمَلُ صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ يَجْدَا فِي بَعْمَلُ عَمَلُ اللهُ يُشْرِكُ يَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلُونَ عَمَلُوا عَلَا يُشْوِلِكُ عَلَيْكُمُ وَلَا يُشْوِلُكُ عَمِلُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَمَلُ عَمَلُوا عَلَيْكُمُ مِنْ عَالِكُ عَمْلُ عَمَلُوا عَلَا يُعْمَلُ عَمَلُوا عَلَا يُشْوِلُكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَمَلُوا عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَنْ كَانَ المَرْجُواْ لِقَاءَ مَرْتِهِمِ قَلْمُ عَمَلُوا عَمَلُوا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ عَمَلُوا عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَالِكُوا وَلِكُ عَمْلُ عَمْلُوا عَلَيْكُوا وَلِقَاءَ مَرْتِهِمُ عَمْلُ عَمَلُوا عَلَاكُ عَلَاكُ عَمْلُوا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا وَلِكُوا لِكُونَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَالِهُ عَلَالِكُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَالِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَالِهُ عَلَمُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَا ع

سورة المائدة (٣) .

 <sup>(</sup>۲) الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي ، أحد أعلام الإسلام ، وإمام دار الهجرة ، مات في صفر سنة
 ۱۷۹هـ . ذكر أسماء التابعين ومن يعدهم (٩٠٤/٩ ترجمة ١٠٨٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحائدة (٣).

<sup>(</sup>٤) الاعتصام (٢٧/١).

<sup>(</sup>٥) سورة الرمر (١١).

<sup>(</sup>١) سورة الكهف (١١٠).

ثانياً: تجريد المتابعة للرسول الله قال عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )(١) .

لذلك كان لزاماً نبذ البدع، وبيان خطورها على دين المسلم، و من خطورة البدعة على المسلم، ألها تحرمه من ورود حوض النبي الله كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام حيث قال: ( إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم، فأقول إلهم مني (٢) فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً لمن غير بعدي (١)، وهذا الحديث فيه خطورة البدعة، وألها تحرم صاحبها من الشرب من حوض النبي في يوم القيامة، كما ألها توجب استحقاق دعاء تحرم صاحبها من الشرب من حوض النبي في يوم القيامة، حزاءاً وفاقاً لما أحدثه من البدع النبي النبي المنافة للدين الحق.

٢- وفي هذه المنشورة أن البدع تهدم الدين و أنه" ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة "(²).

"- وفيها التحذير من إحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رجب بحجة ألها ليلة الإسراء والمعراج ، وهذا أمر قديم في أصله حديث مستحدث في ذاته فهو قديم في الأصل حيث ورد رد من العلماء قديماً على من يعمله مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما،ولكنه مستحدث في الدين فلم يكن زمن النبي في ولا القرون الأولى المفضلة من الصحابة رضوان الله عليهم،و التابعين لحم،ولا المتبعين لآثارهم في القرون اللاحقة؛ لذلك فهي بدعة مضلة تخرج صاحبها عن طريق الحق، والصواب إلى طريق الضلال، والإبعاد من رحمة الله قال في : (كل بدعة ضلالة ) (")وهي بدعة لكون المقصود منها زيادة التعبد والتدين

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب: الرقاق، باب: في الحوض (٢٤٠٦/٥ برقم ٢٢١١) ؛و مسلم كتاب: الأقضية، بـــاب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (١٠٨٣/٥ برقم ١٧١٨) .

<sup>(</sup>٢) أي ; من أستي .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب: الرقاق، باب: الحوض (٥/ ٢٤٠٦ برقم ٦٢١٢) واللفظ له؛ مسلم، كتاب: الفضائل،
 باب: إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم (١٤٣٦/٤ برقم ٢٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارمي (١/٥٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة (٤٩٦/٢ برقم ٨٦٧) .

وهذا لم يثبت عن النبي على المتداد العصور، "وأن رسول الله على بيّن جميع الدين؛ أصوله وفروعه باطنه وظاهره، علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا الأصل كان أولى بالحق علماً وعملاً "(1)، وإنما ظهرت البدع عند جهل الناس بالدين وعدم معرفتهم لمقاصده وهدمه على حين أهم يظنون أهم محسنون ، أو ممن يريدون هدمه والتخريب على المسلمين فيدخلون في الدين ما ليس منه ومما أدخلوا فيه الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- " الصلاة في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب وأمثالها عمل غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا ينشىء مثل هذا إلا جاهل مبتدع، وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله "(1)"

و يصدر عن المكتبة النسائية بالمسجد النبوي في كل عام منذ إنشائها حيى عدام الا ١٤٢١هـ وهو العام المحدد به هذا البحث عدة منشورات تضمنت أهم ما ينبغي أن تحافظ عليه المرأة المسلمة في هذا الشهر الكريج من:

١- الحث على الأعمال الصالحة من صلاة، وصيام، وصدقة، وصلة رحم في شهر رمضان المبارك الذي فيه تصفد الشياطين، وتغل، وتفتح فيه أبواب الرحمة وكذلك سائر العام.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١١/٥٨).

<sup>(</sup>٢) بحموع الفتاوي( ٢٢/١٢ ).

<sup>(</sup>٣) تىيىن العجب بما ورد في شهر رجب ص (٢٢) .

٢- تذكير المسلمات بما في الصوم من دروس إيمانية، تجعل الإنسان بإذن الله سبحانه بالمعروف، والنهى عن المنكر، والبعد عن الإثم ما ظهر منه وما بطن ، وصيانة الصوم عن ما يفسده من جميع المفسدات بما فيها الزور، والغيبة، وغيرها؛ لقوله على : ( من لم يدع قــول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )(١) .

٣- آداب الحضور إلى المسجد التي ينبغي أن تلتزم بما المرأة المسلمة ومنها : عـــدم الخروج إلى المسجد مع سائق أحنبي ، إلا مع ذي محرم . ولبس الحجاب الإسلامي الساتر لجميع حسمها وزينتها ، و عدم مس شيء من الطيب الذي تصل رائحت، إلى الرجال الأجانب، وعدم مزاحمة الرجال الأجانب عند دخول المسجد أو الخروج منه .

### رابعاً : منشورة عن سنن اندثرت يجب إحياؤها :

وهي تتحدث عن سنن عيد الفطر المبارك و منها:

١ – التكبير فعن أم عطية (٢) رضى الله عنها قالت: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى نخرج البكر من حدرها ، حتى نخرج الحيض فيكن حلف الناس فيك برن بتك بيرهم ، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته "(٣).

٢- الأكل يوم العيد قبل الخروج فعن أنس ﷺ قال : ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، وفي رواية ( ويأكلهن و تر أ )(أ).

٣- إخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة؛ فعن ابن عمر ،قال: فرض رسول الله على العبد والحر، صاعا من تمر أو صاعاً من شعير: على العبد والحر والذكر والأنثى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور ، والعمل به في الصوم (٦/٣/٣ برقم،١٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) أم عطية: نسيبة بنت الحارث الأنصارية روت عن النبي ﷺ عدة أحاديث ونزلت البصرة في خلافة على رضى الله عنهما . الإصابة (٢٥٣/١٣ ترجمة ١٤٠٩) . أسمد الغابسة (٢٦٧/٦ ترجمية ٧٥٣٤) والاستيعاب (١/١١ - ٥ ترجمة ٢٦٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، كتاب: العيدين، باب: التكبير أيام مني، وإذا غدا إلى عرفة (٣٣٠/١ برقم ٩٢٨)؛ مسلم، كتاب: صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة (٥٠٦/٢ برقم، ٨٩).

<sup>(\$)</sup> رواه البخاري، كتاب: العيدين، باب: الأكل يوم الفطو قبل الحروج (١/ ٣٢٥ برقم-٩١) .

والصغير والكبير،من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)(١). ٤- مخالفة الطريق إذا رجع يؤم العيد؛ فعن حابر ﷺ قال:(كان النبي ﷺ إذا كان

يوم عيد خالف الطريق )<sup>(۲)</sup> .

وتحت هذا الموضوع اثنا عشرة وصية للمرأة المسلمة .

### خامساً : منشورة عن صفة الحج :

الحج ركن مِن أركان الإسلام، يجب على المسلم مرة واحسدة في العمسر إذا استطاع قال تعالى: ﴿ وَلِلهِ عَلَى اَلنَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ استطاع إلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهُ عَنِي عَنِ العمسر اللهُ عَلَى النَّاسِ ! فرض عليكم الحج فحجوا "فقال رحل: أكل عام؟ يسا رسول الله الله فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله الله الله قلت نعم. لوجبت. ولمسا استطعتم ...) (٥) فمن زاد على ذلك كان تطوعاً، وهذه المرة يحرص فيها المسلم على إصابة الحق، وامتثال الشرع في كل أمره، استجابة لدعوة النبي الله عجة الوداع (خذوا عسي مناسككم) (١)

١- ومراعاة لحال من يأتون من بلاد بعيدة لأداء فريضة الحج،وقد لا يتمكنون من أدائها مرة أحرى،وتيسيراً عليهم، جمع كل الأحكام الخاصة بفريضة الحجج في وريقات

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب: الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر (٢/٧١٥ برقم ١٤٣٢) ، ومسلم ، كتاب : الزكاة ، باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشُّغِير (٢٤/٢) برقم ٩٨٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب: العيدين، باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد (١/ ٣٣٤ برقم ٩٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل (٩٢) .

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران (٩٧) ،

<sup>(</sup>٥)رواه مسلم ، كتاب : الحج ، باب : فرض الحج مرة في العمر (٢/٧٩٥ برقم ١٣٣٧)

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم ، كتاب : الحج ، باب : ( لتألخذوا عني مناسككم ) (٢٦٩/٢ برقم ١٢٩٧) .

معدودات لا تتحاوز الثلاث ورقات مختصر فيها صفة الحج ونُسُكه الثلاثة ( الإفراد،والقران والتمتع).

٢- وصفة رحلة الحج من انطلاق المسلم من بيته إلى أن يعود إليه .

٣- ملحق بها، منشورة أخرى تضم أركان العمرة وواحباقها، و أركان الحج وواجباته ، ثم حكم الإخلال بشيء من أركان و واحبات الحج أو العمرة .

٤- فتاوى حول سفر المرأة بدون محرم، وهل يجب عليها الحج، ولو كانت مع رجل صالح ومعه نساء محارم له ؟ وبما إجابة من فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين -رحمـــه الله- على السؤال السابق بعدم حواز ذلك مدعماً إحابته بالأدلة من السنة؛ بأن الاســـتطاعة عليها رجل إلا معها ذي محرم )(١٠)، فقام رجل وقال : يا رسول الله إن امــرأتي خرجــت حاجة وإني اكتتبت في غزوة؛ فأمر النبي ﷺ أن يدع الغزو وأن يخرج مع امرأته "(٢)(٣).

كما صدر معها منشورة عن فضل أيام عشر ذي الحجة وألها قـــد اقســـم الله بمـــا والإقسام بالشيء دليل على أهميته وفضيلته، قال تعــــالى : ﴿ وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالِ عَشْرِ ۞ ﴾('') وشهد الرسول ﷺ بأنها أفضل أيام الدنيا فقال ﷺ : ( ما العمل في أيام العشر أفضل مــن العمل في هذه ) قالوا ولا الجهاد ؟ قال:( ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله،فلم يرجع بشيء )<sup>(ه)</sup> .

وقد حث على العمل الصالح فيها، ويستحب للمسلم أن يكثر فيها من التسبيح، والتحميد، والتكبير ، وإن من الأيام الفاضلة فيها ، يوم النحر ، وفيها الأضــحية ، وفيهـــا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: حج النساء (٢٥٨/٢ برقم ١٧٦٣)؛ مسلم كتاب: الحج باب: سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره (٧٩٥/٢ برقم ١٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب: الجهاد، بات: من اكتتب في حيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر (٢٠٩٤/٣ برقم ٢٨٤٤) ؟ مسلم كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع ذي محرم إلى الحج وغيره (٨٩٨/٢ برقم ١٣٤١) .

<sup>(</sup>٣) فتوى الشيخ مستلة من فتاوى المرأة المسلمة (٢٧١/١).

<sup>(£)</sup> سورة الفحر (١-٢)

<sup>(</sup>٥) رواد البخاري كتاب: العيدين، باب: فضل العمل في أيام التشريق (٣٢٩/١ برقم ٣٩٣٦.

الحج، وهو من أعظم ما يكفر به الذنوب. كل ذلك ترغيباً للمسلمين في الاستقامة على طاعة الله، واحتناب معاصيه، واتباع سنة النبي الله والمحافظة عليها والديمومة على ذلك . سادساً: توجيهات من نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف إلى الزائرات:

كان فضيلة نائب الرئيس العام لمشؤون المسجد النبوي يتابع كلما من شأنه تيسبر أمور زوار مسجد المصطفى في ومن ذلك دخول النساء إلى الروضة الشريفة؛ فقد كان حريصاً على متابعتها عن كثب ، فرأى فضيلته الحاجة إلى توجيه بعض النصائح والإرشادات لزائرات المسجد النبوي ، فوجه إليهن كلمة ذكر فيها أهم ما ينبغي أن تكون عليه الزائرة للمسجد النبوي؛ من الفقه في الدين، والتحلي بالأخلاق الإسلامية، وكانت هذه الكلمة مسجلة على أشرطة كاسيت تذاع على النساء عبر مكبرات الصوت قبل دخولهن للروضة بنصف ساعة بعدة لغات، ورغبة في زيادة الاستفادة منها، ووصولها إلى من لم تستطع سماعها نسخت على أوراق ليتم توزيعها على النساء الزائرات للمكتبة النسائية بالمسجد النبوي وأهم موضوعاةا :

ا – وحوب تصحيح النية في الغاية من حضور الزائرة إلى المدينة النبوية ، وأن ذلك من أحل الصلاة في المسجد النبوي ، لقوله في : (... لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجدي الأقصى)(1)؛ لفضيلة المكان؛ ولأن الصلاة في مسجدي حير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام لقوله في :(صلاة في مسجدي هذا حير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) (٢). فعلى الزائرة له الحرص على اغتنام فرصة إقامتها في المدينة المنورة بالصلاة في المسجد النبوي ، والالتزام بالدين الحق، والعقيدة الصحيحة، والبعد عن الشرك، ووسائله وأسبابه؛ لأنه محبط للعمل قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ الصحيحة، والبعد عن الشرك، ووسائله وأسبابه؛ لأنه محبط للعمل قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ الصحيحة ، والبعد عن الشرك، ووسائله وأسبابه؛ لأنه محبط للعمل قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ

 <sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص (٢٤).

<sup>(</sup>۲) سبق تخريجه ص (۲٤ ).

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر (٦٥) .

وتكثر من الطاعات والأذكار، وقراءة القرآن الكريم، والحمد، والثناء على الله بـــان أتم عليها نعمه ؛ ومن تلك النعم وجود مكان مخصص للنساء في المسجد النبوي بعيداً عــن الرحال ويتوافر فيه كل سبل الراحة ووسائلها .

٢- البعد عن تقليد بعض الجاهلات دون علم ونظر فيما يفعلن من أمــور مخالفــة لشرع الله من: التمسح بالأبواب، أو الأعمدة ، أو الجدران، أو الحجرة ، وأن هذا الفعل لا يتفق مع طاعة الله تعالى، ودعوى محبة الرسول ﷺ؛ لأن من يحب أحداً يطيعه ويتبع أمسره ويجتنب نهيه. يقسول الله تعسالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِيُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُعْيِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُعُ وَاللهُ عَنْورُ رُحِيدُ (1).

وهذا أمر وقع فيه بعض الناس –وهو التمسح والتبرك بأبواب المســجد وجدرانـــه وأعمدته- حهلاً منهم فكان لابد من تنبيههم أن حب النبي الله يعني متابعته ، و متابعــة النبي ﷺ أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا يعذر أحد بجهله وهو من ركـــائز الإســــــلام وأساسياته ، وقد استفاضت النصوص الشرعية في بيان ذلك، والتأكيد عليه. يقول الله تعالى: ( وَمَآ ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَاتَّقُواْ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( ) .

٣- صرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه، فهو المستحق لها، وصرف شيء منها لغيره هو الظلم الذي نهى الله عنه، وذكر أن من أصول الحكمة، وقواعدها التي آتاهــــا الله لقمان النهي عن الشرك، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِآبَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَنْبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْدُعَظِيمٌ ﴿ ﴾ (٣)" ووجه كونه ظلماً عظيماً ، أنه لا أفظع ولا أبشع ممـــن سوَّى المخلوق من تراب بمالك الرقاب . وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئاً ، بمالك الأمر كله . وسوَّى الناقص الفقير من جميع الوجوه ، بالرب الكامل الغني من جميــع الوجــوه . وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم ، بالذي ما بالخلق من نعمة في دينـــهم ودنياهم وأخراهم ، وقلوبهم، وأبدالهم ، إلا منه ، ولا يصرف السوء إلا هو . فهل أعظم من

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر (٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان (١٣).

هذا الظلم شيء ؟؟! وهل أعظم ظلماً ، ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده ، فذهب بنفسه الشريفة ، فجعلها في أخس المراتب ؟! "(١)

ويتبع الدعاء طلب الشفاعة؛ لأنها من إلعبادة ، فهي طلب حلب نفع ودفع ضر وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، وقد ذكر الله أن الشفاعة خاصة به وحده ، يهبها لمن يشاء من خلقه، قال تعالى: ( قُل لِلَّهِ اَلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُللَّكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرَّجَعُونَ ) (٢) لهذا فلا تطلب الشفاعة إلا منه سبحانه .

والحذر من بعض التصرفات الجاطئة التي تصدر عن بعض الجاهلات؛ مثل الركض في الدخول إلى الروضة، ورفع الأصوات المزعجة التي تضايق زوار المسجد النبوي .

٥- المحافظ على ما ينبغي أن تكون عليه الحال في المسحد النبوي؛ من هـدوء، وألا يترك الأطفال يعبثون فيه، ويحدثون أصواتاً مزعجة؛ مما يسبب قلقاً للمصليات ويقل معـه الخشوع في الصلاة وقراءة القرآن الكريم، وهذا مقتضى الاحترام لمسجد النبي الله والمحافظة على مكانته ومنـزلته الإسلامية العظيمة ، والتعاون على كل خير مع المسلمات .

سابعاً:صدرت عن المكتبة النسائية بالمسجد النبوي عدة منشورات متنوعة الموضوعات من أهمها :

فتاوى العلماء في قضايا حية مجاصرة؛ مثل أحكام بعض الملابس النسائية التي دخلت على الأمة الإسلامية لم تعرف من قبل، وحكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي، ولبس ما يسمى بالنقاب، وعن الطهارة ، وكيفية صلاة النبي الله والصلاة على الميت وغيرها .

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (١٠٠/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر (٤٤) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريحه ص (٣٢).

### الفصل الثالث:

# آثار الوسائل الدعوية

و يشتمل على ثلاثة مباحث

المبحث الأول:

أثرها في المسائل العقدية.

المبحث الثاني:

أثرها في الأحكام الفقهية.

المبحث الثالث:

أثرها في الأخلاق والسلوك .

### تسمسهسيسد

## تعريف الآثار : أولاً في اللغة :

الآثار جمع أثر" والأثر بقية الشيء ، والجمع آثار وأثور ، وخرحت في إثره وفي أثره أي بعده وأتثرته وتأثرته : تتبعت أثره ؛ وأثر بالتحريك : ما بقي من رسم الشيء . والتأثير: إيقاء الأثر في الشيء . وأثّر في الشيء : ترك فيه أثراً ، والآثار : الأعلام . ويطلق أيضاً على " الخبر ، والجمع آثار والأثر مصدر قولك أثرت الحديث إذا ذكرته عن غيرك "(١)

وجميع هذه المعاني تدل على أن الأثر ما دل على حصول الشيء في الماضي .

## النيافي الاصطلاح:

و في الاصطلاح: هناك تعريفات لا تبعد عن التعريف اللغوي، حيث ذكر الراغب الأصفهاني (٢): "بأن أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده، ويقال أثر وأثّر، والجمع الآثار، ويقال للطريق المستدل به على من تقدم آثار...

وأثرت العلم رويته ، وأثُرهُ أثراً وإثارة وأثرةً وأصله تتبعت أثره . وآثارة من علـــم وقريء أثرة وهو ما يروى أو يكتب فيبلِّي له أثر "(") .

وقد عرفها القرطبي –رحمه الله تُعالى – فقال " الأثارة والأثر : البقية يقال ما ثم عين ولا أثر أو أثارة خاصة من علم . . والمأتور : ما يتحدث به مما صح سنده عمن تحدث بـــه عنه "(١)

إذاً الآثار جمع أثر؛ وهو ما يكون دليلاً على حصول شيء كان في الماضي، وبقي له أثر سواءً أكان هذا الأثر مادياً مثل آثار الأمم السابقة من المباني، وغيرها، أم معنوياً مثل الثقافات، والعلوم، وليس بين التعريف اللغوي والاصطلاحي بعد ولا منافاة حيث إن

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١/٥-٦).

 <sup>(</sup>۲) اسمه: المفضل بن محمد وقيل الحسين الأصبهاني ألراغب ، صاحب المصنفات . وقيل : إنه مات سنة نيف وخمسمائة ، وقيل غير ذلك . بغية الوعاة (۲۹۷/۲ ترجمة ۲۰۱۵) ، وسير أعلام النبلاء (۱۲۰/۱۸ ترجمة ۲۰).

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن ص(٩).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (١٢١/١٦-١٢٢).

التعريف اللغوي يرشد إلى أن الأثر بقية الشيء ، وفي الاصطلاح ما يدل علم حصول الشيء وكلاهما يعطي معنى واحد .

وبقى أن نعرف صلة هذه التعريفات هذه الدارسة ، فالتعريفات تدل على أن الأشر البقية من الشيء الدال على حصوله في الماضي. و هذه الدراسة المقصود بها معرفة ما تركته الوسائل الدعوية في المسجد النبوي من آثار متعددة على المرتادين لها من طلبة العلم، أو الزوار للمسجد النبوي؛ من فقه في الدين، والتزام بقواعد الشريعة، ومحافظة عليها ، أو على حو المسجد عموماً وخلوه من الشرك، ووسائله ، والبدع الظاهرة وغيرها من كل ما ينافي الدين بالكلية أو ينافي كماله .

و الأثر جاء في القرآن الكريم في عدة مواضع (١)، و كذلك في السنة هناك أحاديث ذكرت الأثر ، والمعنى متفق مع القرآن الكريم، ولنأخذ مثالاً واحداً من تلك الأحاديث، وهو قــول النبي الله لبني سلمة عندما أرادوا أن يتتقلوا قرب المسجد : (يا بني سلمة دياركم . تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم دياركم .

"معناه: الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد "(٣).

وهذه الآيات ، والأحاديث الواردة في هذا المعنى ؛ تدل على أن الأثر له أهمية عظيمة ، من الخير، والشر ، من الإحسان، والإساءة ؛ لأنه دليل على حصول شيء كان في الماضي يكبر في صدور اللاحقين تركه، والبعد عنه ، والمعنى أن الأثر ما دل على حصول شيء قد مضي، وبقي له أثر في لاحقه، وهو المعنى المقصود من هذا الفصل وهو معرفة أثر الوسائل الدعوية ( المباشرة وغير المباشرة ) في الحفاظ على المسجد النبوي الشريف منار علم وعبادة صحيحة مستمدة من كتاب الله عز وجل ، وسنة نبيه في ، وعلى منهج سلف هذه الأمة، يشع نور العلم منه على أصقاع المعمورة ليبدد ظلمات الجهل بالدعوة الصحيحة المنطلقة من كتاب الله عز وجل و ما ثبت من سنة نبيه في .

<sup>(</sup>۱) سورة المائدة [٤٦] وسورة الكهف [ ٦، ٦٤] وسورة طه [٩٦، ٨٤] سورة يس [١٢] وسورة الصافات [٧٠] وسورة الزخرف [٢٢-٢٣] وسورة غافر [٢٨] .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري ، كتاب : الجماعة والإمامة ، باب : احتساب الآثار (۲۲۳/۱برقم ۲۲۶) و مسلم كتاب :
 المساجد ومواضع الصلاة باب : فضل كثرة الخطا إلى المساجد (۲۸٦/۱ برقم ۲۵۰) .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للإمام النووي (١٧٥/٥).

المبحث الأول:

أثرها في المسائل العقدية.

ويشتمل على ثلاثة مطالب

المطلب الأول:

الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك وأهله والبعد عن وسائله.

المطلب الثاني:

الدعوة إلى الاجتماع ودحض الشبهات التي توصل إلى الاختلاف.

المطلب الثالث:

وجوب طاعة ولي الأمر.

العقيدة الصحيحة بالنسبة إلى الأمة الحصن الحصين ، الذي من دخله كان آمناً ؛ لهذا كانت ركيزة دعوة الرسل عليهم السلام جميعاً ؛ فقد بدأو دعواتهم بالدعوة إلى صحة المعتقد في الله عز وجل، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره ، فهي أمن من الوقوع في مهاوي الردى، والسقوط في مزالق الانحراف عن الصراط المستقيم، واتباع كل ناعق وصاحب شبهة ؛ لذا حرص ولأة الأمر في هذه البلاد – السعودية – حفظهم الله على نشر العقيدة الصحيحة من خلال مؤسساتما التعليمية والدعوية، لاسيما الحرمين الشريفين عامة والمسجد النبوي الشريف على وجه الخصوص؛ حيث تشرح كتب العقيدة الصحيحة، عقيدة النبي عَلَيْنَا ، وصحبه رضي الله عنهم، ومن سار على منهجهم، وطريقتهم فانطلقت دعوة الحق مدوية في أرجاء العالم الإسلامي من المسجد النبوي صوتاً، وكتابة؛ وهي تدعو إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة، والتوحيد الخالص من شوائب الشرك والاجتماع على كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه ﷺ ، يتعاقب على كراسي العلم كبار المشايخ جيلاً بعد جيل، يشرحون كتب العقيدة الصحيحة ، ومن على منبر المسجد النبوي تنطلق الدعوة من الخطباء يدعون فيها إلى المعتقد الصحيح ، حتى غدت المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي تزخر بالأشرطة العلمية التي تضم في ثناياها دروس العلم الشرعي والمعتقد السليم . ولأن هذا المبحث هو من أحل : معرفة أثر الوسائل الدعوية في المسجد النبوي الشريف في جانب العقيدة من : دروس وخطب واحتساب ، وإهداء كتب للزائرين لمعرفة أثر ذلك على المسلمين وعلى المسجد النبوي ، وخلوه من البدع ؛ ومعلوم أن صلاح الأمة يقوم على تمسكها بثلاثة أمور:

- ١. التوحيد الخالص من شوائب الشرك .
- الاجتماع ونبذ الفرقة وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه على الله على الله على الله على الله على منهج السلف علماً وعملاً ، وتحكيماً ، ومنهجاً.
- ٣. وطاعة ولاة أمور المسلمين في غير معصية الله . لذلك سوف تكون بإذن الله موضع دراسة وافية في هذا المبحث ، وسبب اختيار هذه الموضوعات دون سواها أن

الجهل بما من أعظم ما أصيبت به الأمة، ووقعت بسببه الفرقة قديماً، وحديثاً ودارت حولها الشبه، وقد حض الله عز وجل الأمة على الفقه في هذه الأمور في آيات عديدة وجمعت في قول الله تعالى : ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْطِيعُوا ٱللهَ وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَأَلْرِسُولِ إِن كُنتُمْ تَوُمِنُونَ بِٱللهِ وَأَلْرِسُولِ إِن كُنتُمْ تَوُمِنُونَ بِٱللهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تَوُمِنُونَ بِٱللهِ وَٱلْرِسُولِ إِن كُنتُمْ تَوُمِنُونَ بِٱللهِ وَآلَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴾ (١) يقول ابن سعدي حرحمه الله حاله هذه الآية أمر الله بطاعته وطاعة رسوله في وذلك بامتنال أمرهما ، وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس ، من الأمراء والحكام والمفتين فإنه لا يستقبم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ، ورغبة فيما عنده ولكن أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ، ورغبة فيما عنده ولكن المرط ، أن لا يأمروا بمعصية الله ، فإن أمروا بذلك ،فلا طاعة لمخلوق في معصية المناس .

وفي هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين هم الملتزمون بحذه الأمور الثلاثة وهم المؤمنون بالله تعالى ؛ المصدقون بيوم الحساب، وهو يوم القيامة؛ المطيعون لله ، وطاعة الله لا تتم إلا بالاعتصام بحبله المتين ، والتمسك بكتابه العزيز ، والأخذ بالسنة النبوية الصحيحة ؛ فبهما تكون طاعة الله ورسوله في ؛ وهما العاصم – بعد الله عز وجل من الضلال الذي ينتج عن تركهما ، أو عن الأخذ ببعض ما جاء فيهما، وترك الآخر ، أو العمل بحما ظاهراً وجعل لله شركاء معه بزعم الرغبة في التقرب إليه زلفي ، وغيرها من الآيات كثيرة في هذا المعنى وأعظم الأمور المضادة لما أسلفت ثلاثة أمور وهي : الشرك بالله الآيات كثيرة في هذا المعنى وأعظم الأمور المضادة لما أسلفت ثلاثة أمور وهي : الشرك بالله الخروج على ولاة الأمر، و ما يؤدي إليه من هلكة الأمة، وتشتت أمرها ، وزعزعت أمنها وتفرق دينها ومحو شخصيتها الإسلامية لهذا سوف يكون محور الدراسة في المطالب التالية إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٥٩) .

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٢٤٧/١).

# المطلب الأول:

الهما إنه إنابال عبيدوس الكأ الأوتعال

وأهام والنمع عن وسائلم.

## الدعوة إلى التوحيد الخالص، والبراءة من الشرك وأهله :

حيث شرحت كتب كثيرة في العقيدة، تُحذر من الشرك ، منها على سبيل المثال: كتاب: فتح الجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (۱) - رحمه الله تعالى - وممن شرح هذا الكتاب الشيخ على بن ناصر الفقيهي (۱) والمثال من ذلك الكتاب هه :

### أ) تحقيق التوحيد سبب لدخول الجنة بغير حساب :

باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا الباب فيه ترغيب للأمـــة لتحقيق التوحيد: تخليصه من شـــوائب الشرك والبدع والمعاصي "(٣) وفي هذا المثال القدوة الحسنة في تحقيق التوحيد.

وقد أورد المصنف -رحمه الله- آية تذكر صفات أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي تفخر جميع الأمم بالانتساب إليه ، وقد نفى الله عز وجل هذا الانتساب عن الجميع إلا من كان على دينه، و حنيفيته من النبيين، و اتباعهم فقال تعالى : ﴿يَتَأَهَّلَ الْحَيْثِ لِهُ تُحَلِّجُونَ فِيهَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَنهُ وَآلٍا نجِلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ فَي اللهِ مَنْ مَتَوْلاً وَعَلَيْ وَاللهُ مَتْ اللهِ مَنْ مَتَوْلاً وَلَيْ اللهُ مَنْ مَتَوْلاً وَاللهُ مَعْلَمُ وَاللهُ مَعْلَمُ وَاللهُ مَعْلَمُ وَاللهُ مَعْلَمُ وَاللهُ مِنْ مَعْلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَالل

<sup>(</sup>۱) الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ ولد في مدينة الدرعية سنة ١١٩٣هـ وطلب العلم على جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى وبعد موت جده طلب العلم على كبار المشايخ في عصره ومنهم الشيخ الفقيه حمد بن ناصر بن معمر وعلى الشيخ عبد الله بن فاضل وغيرهم . توفي رحمه الله في يوم السبت ١٨٥/١١/١١هـ ودفن في مقبرة العودة في الرياض له عدد من المؤلفات منها: فتح المحيد شرح كتاب التوحيد علماء نجد خلال ثمانية قرون ( ١١/١١ ترجمة ٣) .

<sup>(</sup>٢) الشيخ على بن ناصر فقيهي ولد الشيخ في قرية المنحار من قرى جازان عام ١٣٤٥هـــ وهناك نشأ وتلقى تعليمه وحصل على الدكتوراه من جامعة أم القرى شغل عدة مناصب بالجامعة الإسلامية وشارك في عدة مؤتمرات ، وله عدة مؤلفات وقام بتحقيق عدد من الكتب في العقيدة. يعمل حالياً مستشاراً بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومدرساً بالمسجد النبوي .حصلت على الترجمة من قسم التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف .

<sup>(</sup>٢) فتح الجيد ص (٥٧ ).

ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى هذه الآيات البيان الشافي؛ بأن أولى الناس بإبراهيم المؤمنون بما جاء به المتبعون له، والذي في واتباعه في كل عصر، ومصر، كما أخبر سبحانه وتعالى أنه من أعرض عن اتباع ملة إبراهيم فقد سفه نفسه قال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِمَ إِلّاً مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ آصْطَفَيْنَنهُ فِي ٱلدُّتِيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلاَّخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّناِحِينَ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي ٱلدُّتِيا وَإِنَّهُ فِي ٱلاَّخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّناِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

وهذه الصفات جمعتها آية سورة النحل في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِبِمَ كَارَ أُنَّ تُنَابِئًا لِللهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ﴿ إِنَّ الْمُثْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ﴾ (٢).

١- أنه كان أمة، أي: قدوة ،وإماماً ،ومعلماً للخير؛ وما ذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين الذين تنال بهما الإمامة في الدين، فالله وصف إبراهيم بأنه كان أمة، وهو واحد، وبين العلماء أن هذا حتى لا يستوحش الإنسان إذا كان هو على الحق، وهناك عدد كبير يعارضونه في ذلك، فإذا تبين أنه على الحق فلا يضره الآخرون المخالفون له، والله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه أن الإيمان ليس بالكثرة قال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَحْتُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا اللهِ مَا الحير ، وأهم قلة، فقال تعالى: ﴿ إِلَّا اللهِ مِنْ أَمْلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ مَا مُنْ أَهُ اللهِ مَا أَمْنُواْ وَعَمِلُواْ ...

٢- ومن الخصال التي أثنى الله بما على إبراهيم عليه السلام، أنه كان(قانتا)، والقنوت هو دوام الطاعة فإبراهيم كان دائم الطاعة لله تبارك وتعالى ، والمصلي إذا أطال ركوعه وسحوده فهو قانت، قال تعالى: ﴿ أَمَنْ هُو قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمَا يَحْدَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهُ عَلَى عَلَى الله على ال

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (١٥-٦٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٣٠) .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل (١٢٠) .

<sup>(1)</sup> الشيخ / على بن ناصر نقيهي - حفظه الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف (١٠٢).

<sup>(</sup>٦) سورة ص (٦٤) ،

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر (٩).

٣- ومن صفات إبراهيم عليه السلام، أنه كان حنيفاً، والحنيف المقبـــل علـــى الله
 المعرض عن كل ما سواه .

٤- وأنه ما كان من المشركين أي الصحة إخلاصه في قوله، وفعله الح قد كانت لكم أسوة حسنة في إبر هيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برء وأم الله وحده الله وعبدوا الطاغوت : يا أيها القوم إنا براء منكم ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأنداد وأنكرنا ما كنتم عليه من الكفر، بالله وحددنا عبادتكم ، ما تعبدون من دون الله أن تكون حقاً ، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه ، ولا صلح وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه ، ولا صلح وتفردوه بالعبادة " " وحدد يقول : حق تصدقوا بالله وحدد ، فتوجد وقدو و تفردوه بالعبادة " " الله وحاده يقول : حق تصدقوا بالله وحدد ، فتوجد و تفردوه بالعبادة " " " الله العبادة " " " المعادوة والعبادة قول المعادوة والعبادة " " المعادوة والمعادوة والعبادة " " المعادوة والعبادة " " المعادوة والمعادوة والعبادة " " المعادوة والعبادة المعاد

وإبراهيم لم يكن مشركاً ، و لم يكن موالياً للمشركين ؛ بل تبراً منهم ،هو واتباعه وكذلك كل من سلك الحنفية السمحة التي جاء بما محمد صلى الله عليه وسلم تكون صفاته أنه قانت أي : طائعً لله تبارك وتعالى مخلص له العبادة ، لم يكن مشركاً به في حال من الأحوال ، وكذلك متبراء من المشركين ... يعني المسلم الحق لا يوالي المشركين ولا الكفار والموالاة تعني المجبة والنصرة والإعانة ، ويفرق بين الموالاة، والتعامل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار ومات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام لأهل بيته (") فالتعامل غير الموالاة "د").

سورة المتحنة (٤) .

<sup>(</sup>٢) حامع البيان ١٢/٩٩.

 <sup>(</sup>٣) رواد البخاري ، كتاب : البيوع ، باب : شُراء البي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة (٧٢٩/٢ برقم ١٩٦٣) ومسلم
 كتاب : المساقاة ، باب : الرهن وجوازه في الحضر والسفر (٩٩٣/٣ مرقم ١٩٠٣).

<sup>(</sup>٤) الشريط العاشر من شرح فتج المحيد للشبح إعلى فقيهي .

ويلحظ الأثر الحادث في وجود القدوة ، والأسوة الحية في حياة أبي الأنبياء عليه السلام وبعده عن الشرك ، ومظاهره ، ووسائله ، وتبرؤه من المشركين ، وهذا دليل على أنه لا يكفي في المسلم أن يكون مؤمناً فقط ؛ حتى يتبرأ من الشرك وأهله، ويجتنب طرقه، ووسائله ويتعد عن كل طريق يؤدي إليه .

### ب) ومن لوازم العقيدة الصحيحة معرفة الشرك والبعد عنه وعن وسائله :

وقد تناول هذا الموضوع الشيخ /صالح بن سعد السحيمي<sup>(۱)</sup> -حفظه الله تعالى - في شرحه على الأصول السنة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى - مع بيان أهمية معرفة الشرك، ووسائله المؤدية إليه، سواء أكانت بدعاً في الدين، أم أموراً أخطر من البدع تؤدي إلى الشرك. ونقتبس هنا مقاطع من كلام الشارح على تلك الأمور حيث قال فضيلته في ذلك" لابد من معرفة الشرك و معرفة خطورته على الإسلام، وأهله وذلك لأمور:

الأمر الأول: إن إبراهيم عليه السلام أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، خافه على نفسه ،قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ آجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَآجْنُبْنِي وَلِينَ أَن نَّعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَلِدْ الله أَن يجعله هو و ذريته في حانب بعيداً عن الشرك والإلمام به ، والوقوع فيه .

الأمر الثاني: إن المسلم عليه أن يعرف الشر ليحتنبه؛ ولئلا يقع فيه، ويتعرف على أسبابه ودواعيه ، وخطورته ، وأشكاله ، وأنواعه ، وألوانه حتى يسلم منه . يقول حذيفة ابن اليمان رضى الله عنه (كان الناس يسألون النبي الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر

<sup>(</sup>۱) الشيخ صالح بن سعد السحيمي ولد عام ١٣٦٨هـ في البادية شرق المدينة بدأ دراسته بمدرسة أحد الابتدائية ثم واصل تعليمه و ألتحق بالجامعة الإسلامية -كلية الشريعة-وحصل على الشهادة العالمية ليسانس سنة ١٣٩٧هـ. عمل في عدة أعمال كان أخرها التدريس في الجامعة الإسلامية ؛ ثم حصل على الماجستير من جامعة الأزهر، ثم الدكتوراه من الجامعة الإسلامية قسم الفقه بكلية الشريعة وعين في تلك السنة أستاذاً مشاركاً ثم رئيساً لقسم الفقه من عام ١٤٠٣هـ إلى ١٤٠٦هـ م رئيساً لقسم العقيدة ما بين ١٤١١هـ وهو الآن يعمل عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية وعضو في بحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومدرس بالمسجد النبوي وله أنشطة كثيرة في الدعوة داخل المملكة وخارجها .له عدد من المؤلفات منها :كتاب منهج السلف في العقيدة وأثركا في وحدة المسلمين. حفظه الله تعالى ونفع بعلمه . أخذت هذه الترجمة منه مناولة .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم (٣٥).

مخافة أن يدركني )<sup>(۱)</sup> فالذي لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه، فالذي لا يعرف الشرك ربما يقع فيه وهو لا يدري أنه أشرك، والشرك يقع في توحيد العبادة بأنواعها؛ وهي قطب رحى التوحيد وهي التي من أجلها بعث الله الرسل عليهم السلام، ومن أجلها أنزل الكتب. فلا بد والحال هذه أن نعرف الشر لنحذر! منه.

الأمر الثالث: الذي يدعونا للعرفة الشرك أن الرسول على قد أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة، ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى ) (٢٠ . . .

ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات (٢) نساء (٤) دوس على ذي الخلصة ) (٥) وهذا الحديث تحقق بعينه .. يعني : وقع كما أخبر النبي في وكذلك الأحاديث الأخرى؛ لكن المكان الذي تحققت فيه معجزة هذا الحديث معروف الموقع عندنا الآن. ذو الخلصة يقع في جنوب المملكة بقرب منطقة الباحة ... منطقة تسمى دوس وهي موجودة إلى الآن .. و ذو الخلصة كان بيتاً في خثعم يسمى الكعبة اليمانية ، ثم إن النبي في أرسل إليها حرير وغيره فانطلق إليها فكسرها، وحرقها ثم بعث إلى رسول الله في يخبره فقال رسول حرير: " والذي بعثك بالحق ، ما جئتك حتى تركتها كأنما جمل أجوف أو أجرب ... (١) أولكن الناس عادوا إلى عبادته مرة أحرى ، وبقي ذو الخلصة بعد أن عاد الناس إلى عبادته وصارت نساء دوس يترددن عليه إلى أن أرسل الملك عبد العزيز حرهمه الله—من يقطعه ويقظع دايره.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب : المناقب ، باب : علامات النبوة في الإسلام ( ۱۳۱۹/۳ برقم ۳۶۱۱) ومسلم كتاب : الإمارة باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخسروج علم الطاغشة وممارقة الجماعة (۱۸۲۷/۳ برقم۱۸۶۷):

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم كتاب: أشراط الساعة، باب: لإ تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة ( ١٧٦٦/٤. برقم ٧٠٩٦٪.

<sup>(</sup>٣) إليات : أعجازهن في الطواف ، النهاية ١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) قال الشارح: تضطرب إلياتمن : كناية عل كثرة التزاحم على هذا الصنم

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري كتاب: الفتن، باب: تغير الزمان حتى تعبد الأوثان (٢٦٠٤/٦ برقم ٢٦٠٩) ومسلم كتاب:
 العنى وأشراط الساعة باب: لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الحلصة (١٧٦٦/٥)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب : الحهاد ، باب حرقُ الدور والنخيل (١١٠٠/٣ برقم ٢٨٥٧) ومسلم ، كتأب : فصائل الصحابة ، باب : مَن فضائل حرير بن عبد الله (١٥٢٩/٤ برقم ).

فهذا الواقع الذي تعيشه بعض المحتمعات الإسلامية ؛ يفرض علينا أن نهــــتم بمعرفـــة التوحيد معرفة حقة ، ودراسته دراسة مستفيضة عميقة، حتى نتسلح بسلاح الإيمان، وسلاح التوحيد الالالال.

دعوة إلى تحقيق التوحيد ، و إخلاصه لله رب العالمين ، دعوة إلى معرفة الشرك ، وجمنه والابتعاد عنه ، يظهر أثرها على من يحضر ، ويسمع من تلك الوسائل الدعوية في المسجد النبوي الشريف : من دروس ، وخطب ، وكتب ، وغيرها، ويكون أهلاً للسمع والفهم والعمل ، ولا يحرم من الانتفاع بما إلا من أصم سمعه ، وجعل على قلبه أكنة فهو لا يفقه قيلاً ولا يسمع حديثاً .

وتتضافر الوسائل غير المباشرة مع الوسائل المباشرة، فنجد الكتب التي توزع على الزائرين للمسجد النبوي في العقيدة ؛ تحث على التوحيد الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل ، الذي دعا إليه محمد على أوهو إفراد الله بالعبادة دون سواه ، ومنها على سبيل المثال الأصول الثلاثة ، وكتاب التوحيد ، و مختصر الأسئلة و الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ، ومن الموضوعات التي تحويها تلك الكتب الدعوة إلى الحنيفية ؛ " ملة إسراهيم وهي أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين، ولذلك خلق الله الحلق، وأمرهم بعبادته ، قال تعالى المرخ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُون ﴿ وَمَا خَلَقَ الله المرابِ واعظم ما أمر

سورة فاطر (۲۲).

<sup>(</sup>٢) الشريط الأول من شرح الأصول السنة للشيخ صالح السحيمي (باختصار ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الذريات (٥٦) .

الله به التوحيد ، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما لهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معــه، والدليل قوله تعالى : ﴿ وَآعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَلا تُشْرِكُواْ بِمِ شَيْكًا ﴾(١)(٢) .

دعوة للرجوع إلى فطرة الله للمي فطر الناس عليها ؛ من توحيد الله ، وصرف العبادة له وحده دون ما سواه من المعبودات التي بما تغير الفطرة وتلوث .

والعبادة لله الحقة هي ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله على الله وقد حاء توضيحها في الوسائل الدعوية في المسجد النبوي المباشرة وغير المباشرة وهي أن " معنى لا إله إلا الله . أي : لا معبود بحق إلا الله وأركانما اثنان : نفي وإثبات وحد النفي من الإثبات ( لا إله) نافياً جميع ما يعبد من دون الله ( إلا الله) مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه .

ومعنى شهادة أن محمداً رسولُ الله : طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نحى وزجر وأن لا يعبد الله إلا عا شرع وأن يعظم أمره ونحيه فلا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان(٢).

وإن من لوازم الشهادتين الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات: "وهو اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوات العظمة، والجلال، والجمال ؛ وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله على من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة "(٤).

وورد بيان هذه الأصول في لمجيع الوسائل الدعوية مع بيان أنه: قد وقع الخلاف في هذا الأمر قديماً، وحديثاً فمن الناس من عطل أسماء الله وصفاته وحرفها أو كيفها ، وعلم النقيض هناك من شبه الله بخلقه ، حيث إن التعطيل في أسماء الله وصفاته ملازم للشرك نقد بين العلماء ذلك وحذروا منه .

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٣٦).

 <sup>(</sup>٣) مختصر الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص (١٠).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص (١٢).

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-:

و اعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان أبداً فكل معطل هو مشــــرك حتماً وهذا واضح التبيان "(١)

كما أن المشبه مشرك حقاً؛فهو كما قال العلماء يعبد وثناً؛لأنسه يشسبه الله تعسالي بالمحلوقين.

وقد تناولت الوسائل الدعوية بالمسجد النبوي هذا الموضوع باستفاضة ، وإحاطـــة وممن تناوله وبين كنهه الشيخ/ محمد أمان بن على الجامي<sup>(٢)</sup> -رحمه الله تعالى- عند شرحه لقول الإمام أحمد بن على المقريزي(٢) -رحمه الله تعالى- " والشرك نوعان :

شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك وهو ثلاثة أقسام :

أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه.

الثاني: تعطيل الصانع عن كماله الثابت له.

الثالث : تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد .

النوع الثاني : شرك التمثيل وهو شرك من جعل معه تعالى إلهاً آخر كالنصــــارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس في إسناد حوادث الخير إلى النـــور وحـــوادث الشـــر إلى الظلمة"<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد ( ٤٤٩-٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) محمد أمان بن علي الجامي ولد سنة ١٣٤٩هـ بدأ طلبه للعلم في حلقات المسجد الحرام على الشيخ عبدالرزاق الشريعة من جامعة البنجاب عام ١٩٧٤م ثم الدكتوراه من دار العلوم بالقاهرة .له عدة مؤلفات منها كتــاب الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنسزيه و كتاب أضواء على طريستن السدعوة إلى الإسلام وغيرها من الكتب . مرض في آخر عمره –رحمه الله تعالى –بمرض عضال حتى أرقــــده الفــــراش وفي صبيحة ١٤١٦/٨/٢٦هـــ أسلمت روحه لبارئها فصلى عليه ودفن في بقبِع الغرقد بالمدينة المنورة . مقدمـــة مذكرة مختصرة عن الشيخ الجامي بقلم تلميذه : مصطفى بن عبد القادر الفُلاَّني .

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد العبيدي البعلي الأصل القاهري الشافعي ويعسرف بالمقريزي نسبة لحارة في بعلبك ولد عام ٧٦٦هـــ سمع من عدد من الشيوخ كالأمدي والعراقي وغيرهم ولـــه مصتفات عديدة مات سنة ٨٤٥هــ بالقاهرة . البدر الطالم (١٩/١-٨٠ ترجمة ٤٦) .

<sup>(</sup>٤) تحريد التوحيد المفيد ص (٦٩-٧٠).

قال الشارح (١): " من أشرك بالله -تعالى - خلقاً من مخلوقاته شبه المخلوق بالخالق وحمله شريكاً له ، فقد عطل الحقيقة الإلهية ؛ لأن الله -سبحانه وتعالى - هو وحده الذي له الكمال المطلق في ذاته ، وصفاته ، وأفعاله ، و إذا شبه المخلوقات بالخالق في إثبات القدرة الباهرة أو صفة السمع والبصر ؛ فقد أشرك بالله ، وعطل حقيقة الله الحقيقية السي هي الانفراد : كونه منفرداً بصفات الكمالي ؛ لأنه أشرك هذا المخلوق ، في صفات الله تعالى والتعطيل ثلاثة أنواع :

النوع الأول : تعطيل بمعنى إنكار وجود الله وهذا النوع مثل قول فرعون لقومه: ﴿مَا عَبِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ عَيْرِعِ ﴾ (٢) .

النوع الثاني: تعطيل بمعنى إنكار صفات الله سبحانه وتعالى ؛ كنفي الصفات كلها عند المعتزلة ، ونفي الأسماء والصفات معا عند الجهمية ، وتأويل كثيراً من الصفات تأويلاً يؤدي إلى التعطيل عند الأشاعرة والماتؤريدية .

النوع الثالث : تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ؛ بأن يشرك به غيره ، ويدعو معه ، ويستغيث بغيره ، أي : الإشراك بالألهية، والمحبة . ومن هذا شرك أهل وحدة الوجود .

وكيف يكون تعطيلاً ؟ إذا جعل سمع الله كسمع المخلوق ، أو سمع المخلوق كسمع الله يعتبر عطل حقيقة سمع الله ، وحقيقة بصر الله ، وحقيقة علم الله .

وقد يكون التعطيل في حق التوحيد أي : لم يوحده ، وجعل له شريكاً ، وإذا جعل له شريكاً عطل حق التوحيد -بتوحيد له شريكاً عطل حق التوحيد ؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يجب أن يفرد بالتوحيد -بتوحيد العبادة .

والمعطل لم يوحد الله توحيد الطِّبادة ، وأقسام التعطيل ثلاثة :

أحدها : تعطيل المصنوع عن أصانعه " والتعبير بالمصنوع والصانع أسلوب أهل المخلوق عن حالقه كما الكلام؛ ولكن يجوز في باب الإحبار عن الخالق، وإلا هو تعطيل المخلوق عن حالقه كما

 <sup>(</sup>١) الشيخ محمد أمان الجامي - رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص (٣٨).

يفعله نفاة القدر الذين أثبتوا خالقين ، وكذلك الجحوس يثبتون خالقين مع الله همــــا النــــور والظلمة .

الثاني: تعطيل الصانع عن كماله الثابت له "وذلك كنفي الصفات كلها عند المعتزلة، ونفي الأسماء والصفات معا عند الجهمية ، وتأويل كثيراً من الصفات تـــأويلاً يـــؤدي إلى التعطيل عند الأشاعرة والماتوريدية .

الثالث: تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد " بأن يشرك به غيره ويدعوا معه غيره ، ويستغيث بغيره ، أي : الإشراك بالألهية والمحبة "(١) .

والنوع الثاني من الشرك ( شرك التمثيل ) وهو التشبيه، وهو شرك من جعل مع الله - تعالى – إلها آخر ( كالنصارى في المسيح ، واليهود في عزير ، والمجوس القائلين بإسسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة ولو تتبع أنواع الشرك وأنواع العبادات التي تصرف لغير الله تعالى، يجد ألها لا تخرج من هاتين النقطتين : إما تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق (٢) .

و بهذا يتضح خطر التعطيل على العقيدة، وإن كل معطل هو في حقيقة أمره مشرك وأي شرك ؟! إنه شرك في العبادة ، في عبادة الله عز وجل .لذلك اهتمت الوسائل الدعوية في المسجد النبوي بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله الله من الأسماء والصفات ، مع الرد على الباطل .

وبهذا يتضح الحق لطالبيه ، ،وأن من عطل أسماء الله وصفاته ، أو شبه، وطلب بذلك رضى الله تعالى فإنه ؛ كطالب سراب بقيعة يحسبه الظمأ ماءً حتى إذا حاءه لم يجده شيئاً .

ويظهر أثر هذه الوسائل حلياً لكل ذي لب ، ودين في المحافظة على المسجد النبوي خالياً من مظاهر الشرك ، ووسائله ، يؤمر فيه بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويؤخذ على يد الجاهل ، وينبه إلى خطئه المخطىء ، ولاسيما تنبيه الزوار للمسجد النبوي إلى عدم الغلو في النبي الله التمسح بقبره، وبالحجرات أو الأعمدة، والاحتساب على من يصدر منه ذلك، وعدم السماح لأحد بالتمسح ، أو دعاء النبي الله ، أو دعاء أحد مسن أصحابه

<sup>(</sup>١) شرح الشيخ محمد أمان الجامي على كتاب تجريد التوحيد للمقريزي .

<sup>(</sup>٢) شرح الشبخ / محمد أمان لكتاب تحريد التوحيد وصفات الرب عز وجل.

رضوان الله عليهم ويلحظ الأثر أيضاً من حلو المسجد من إسراج قبر النبي الله أو صاحبيه أو عمل ما يبرزها عن الأرض استجابةً لدعائه الله اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ؛ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )(1).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى: "ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل في خلافة الوليد بن عبد الملك بنوا عليها حائطاً وسنموه وحرفوه لئلا يصلي أحد إلى قبره الكريم في القد استجاب الله دعوته فلم يتخذ ولله الحمد وثناً ، كما اتخذ قبر غيره ، بل ولا يمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة، وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحداً من أن يدخل إليه ليدعو عنده ، ولا يصلي عنده ، ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره . . . فما فعل ذلك ليستهان بالقبر المكرم ، بل فعلوه لئلا يتخذ وثناً يعبد ، ولا يتخذ بيته عيداً ، ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم والقبر المكرم في الحجرة يتحذ بيته عيداً ، ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم والقبر المكرم في الحجرة فعل بقبور غيره "(٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في الموطأ كتاب: جامع الصلاة ، باب: جامع الصلاة (۱۵۹ برقم ۱۸۶) مرسلاً عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار . وأحمد (۱۲ ۲ ۱۶) عن سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . والصنعاني في مصنفه ، كتاب : الصلاة ، باب : الصلاة على القبور (۱/۲۰۱ برقم ۱۰۸۷) عن معمر عن زيد بن أسلم به و لم يذكر عطاء ، و ابن أبي شبية في مصنفه عن أبي حالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به و لم يذكر عطاء ، كتاب : الصلوات ، باب : في الصلوات عند قبر السنبي الله وإتيانه (۲۷۰/۳) ورواه ابن عبد البر في التمهيد وقال : مالك بن أنس عند جميعهم حجة فيما نقل ، وقد أسند حديثه هنا عمر بن عمد ، وهو من ثقات أشراف المدينة . . وقال فهذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات ، وعند من قال بالمسند ؛ لإسناد عمر بن محمد له وهم بمن تقبل زيادته . التمهيد (۲۱/۵) . قال : ابن رجب في الفستح خرجه البزار . وعمر هذا هو ابن صهبان جاء منسوباً في بعض نسخ البزار ، وظن ابن عبد البر أنه عمر بن محمد العمري والطاهر أنه وهم . فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب : (٥٥) (۲۵/۲) برقم العمري والطاهر أنه وهم . فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب : (٥٥) (۲۵/۲) برقم لي ليديب بردواه ابن عبد بن عمد بن عمر : فهو ثقة وثقه أهل العلم . قذيب التهذيب (۲۵/۲) . ورواه ابسن سعد في الطقات عن عطاء بن يسار مرفوعاً (۲۰/۲) وقال الألباني : وإسناده قوي . تحديد السماحد ض أبي سعد في الطقات عن عطاء بن يسار مرفوعاً (۲۰/۲) ۲۶ وقال الألباني : وهو (صحيح) ، مشكاة المصابح (۲۵/۳) برقم ۵۷۰) .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱٤/۱۷).

وهذا الوضع الذي يصفه شيخ الإسلام: هو ما عليه القبر إلى عصرنا هذا ؟ وهـذا من حفظ الله لقبر نبيه من أن يتحذ وثناً فقد قيض الله له من يقوم على المحافظة عليه، وصيانته من أمته ﷺ عن أن يكون وثناً يعبد ؛ كل ذلك استحابة لدعوة نبيه عليه الصلاة و السلام

و أنه لو عبد قيره ، لكان وثناً ؛ كما قال على . يقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ -رحمه الله تعالى-: " و-في هذا الحديث- إن قبر الرسول ﷺ لو عبد لكان وثناً فما ظنك بقبر غيره من القبور التي عبدت هي وأرباها من دون الله، وإذا أريد تغيير شيء من ذلك أنف عبادها، واشمأزت قلوبهم واستكبرت نفوسهم وقالوا: تنقص أهلل الرتب العالية ورموهم بالعظائم فماذا يقولون لو قبل لهم : إلها أوثان تعبد من دون الله ؟"(١) .

وصيانة قبر النبي ﷺ على هذا النحو الذي هو من حفظ الله له ﷺ من أن يعبد قبره ويصير وثناً ، وحماية لما دعا إليه من التوحيد الخالص و البعد عن الشرك بالله المحبط للعمــــل وهذا لمرضاة الله عز وجل ،وطاعة رسوله ﷺ ، لا ما يدعو إليه أصحاب البدع من الغدو فيه على والشرك مع الله بدعوى الرغبة في رضى الرسول على والتقرب إلى الله عـز وحــل بذلك زلفي على ما كان يَدّعي أسلافهم من المشركين.

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم – يرحمه الله تعالى :

والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد ذاك وصية الرحمن

ورضى رسول الله منا لا غلو الشرك أصل عبادة الأوثان

والله لو يرضى الرسول دعاءنا إياه بادرنا إلى الإذعان

والله لو يرضى الرسول سحودنا كنا نخر له على الأذقال

والله لو يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن

ولقد هي ذا الخلق عن إطارئه فعل النصاري عابدي الصلبان

ولقد نمانا أن نصير قبره عيداً حذار الشرك بالرحمن

ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثناً من الأوثان

(١) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص ( ٢٩٥).

فسأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران

حتى اغتدت أرحاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان "(١)

ويلحظ الأثر على من يزورون المسجد النبوي الشريف من تأثر مباشر من حلال توبة بعض من كانوا على الشرك ، أو على بدعة ، أو معصية ، وقد كان هناك حادث أذكره من امرأة كانت تذبح لأصحاب القبور ، وتدعوهم . ففي حج عام ١٤١٩هـ كان في قسم النساء درس عن العقيدة الصحيحة ، ونواقصها ، ومما ذكر في ذلك الدرس تحريم المدبح لغير الله ، ومنه الذبح لأصحاب القبور، ودعاءهم، وأن ذلك شرك مخرج من الملة وكان من الحاضرات للدرس امرأة تحاوز عمرها ستين عاماً، وبعد الدرس قامت وهي تبكي وتقول : منذ إن كنت حارية صغيرة ، وأنا أذهب إلى القبور، وأدعو أصحابها واعتقد فيهم النفع والضر ؛ لألهم صالحون، ولهم عند الله حاه ، ونذبح لهم إلى قبيل حضوري إلى هنا، وأنا على على هذا الحال، والآن وبعدما سمعت هذا الدرس وعرفت أيي كنت مشركة ، فماذا أصنع ؟

وأرشدت إلى وحوب التوبة، وشروطها . وهذه حالة واحدة من مئات الحالات التي تشاهد في المسجد النبوي .

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ونصحيح القواعد (٢٥١/٢).

# المطلب الثاني:

العمقي ألى المحيماك قطعها البهمنعال

التي تُوعل إلى الخثالف.

أولاً : الدعوة إلى الاجتماع على كتاب الله عز وجل ، والسنة النبوية ، وعدم التفرق :

إن دعوة الأمة إلى التمسك بكتاب الله عز وحل، وسنة النبي الله عن وبند الفرقة وكل ما يؤدي بما إلى ما يذهب ريحها، و يضعف قوتما ؛ لهو من أهم المهمات الواجب عليها معرفتها والعمل بما ؛ امتثالاً لأمر الله عز وجل بالاعتصام بحبله ، وعدم التفرق ، قال تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُواْ جُبِّلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّتُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَا وَالْعَمْ مِنْهَا كُذَالِكَ بَبُينَ اللهُ لَكُمْ فَا عُلْمَ مِنْ النَّارِ فَأَنْفَذَكُم مِنْهَا كُذَالِكَ بَبُينُ اللهُ لَكُمْ فَا عُلْمَ مِنْ النَّارِ فَأَنْفَذَكُم مِنْهَا كُذَالِكَ بَبُينُ اللهُ لَكُمْ فَا عُلْمَ مِنْ النَّارِ فَأَنْفَذَكُم مِنْهَا كُذَالِكَ بَبُينُ اللهُ لَكُمْ فَا عُلْمَ مَنْ اللَّهُ لِكُمْ مِنْهَا كُذَالِكَ بَبُينُ اللهُ لَكُمْ فَا عُلْمَ فَا عُلْمَ مِنْ النَّارِ فَأَنْفَذَكُم مِنْهَا كُذَالِكَ بَبُينُ اللهُ لَكُمْ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

ولقد ذم الله الذين فرقوا دينهم، وكانوا شيعاً، وذكر أن الرسول على منهم بسريء فقسال تعسالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يَعْبُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ أَي : تفرقوا وكانوا طوائفاً، وفرقاً، وتركوا الجماعية والاجتماع على كتاب الله، وسنة نبيه في واتخذوا لهم طرقاً غير طريقه ، وسبلاً غير سبيله ، ومسميات غير مسمى الإسلام الصحيح الذي رضيه سبحانه لخلقه .

يقول ابن سعدي -رحمه الله تعالى: " يتوعد الله تعالى الذين فرقسوا دينهم ، أي : شنتوه وتفرقوا فيه ، وكل أخذ لنفسه نصيباً من الأسماء ، التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئاً كاليهودية والنصرانية والمجوسية .

أو لا يكمل بها إيمانه ، بأن يأخذ من الشريعة شيئاً ، ويجعله دينه ، ويدع مثله، أو ما هو أولى منه ، كما هو حال أهل الفرقة ، من أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة ؛ ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في السدين في سائر مسائله الأصولية والفرعية .

وأمر النبي الله أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم فقال : ( لست منهم في شيء). أي : لست منهم ، وليسوا منك ، لأنهم خالفوك وعاندوك "(٢).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (١٠٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام (١٥٩).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (٢/١٩-٩٢).

وقد حذر النبي الله أمته من الافتراق والاختلاف وأخبر أن المقارق لجماعة المسلمين على أمر خطير ، ولو مات قبل أن يتوب مات ميتة جاهلية؛ قال الله ( من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شيراً فمات ، إلا مات ميتة جاهلية )(١)

ومما لاشك فيه أن الأمة لا يمنكن أن تجتمع على أمر أعظم، ولا أنفع لها؛ من احتماعها على الكتاب ، والسنة وهذا ما اجتمع عليه سلفها ، وفي هذا المعنى ، يقول الشيخ/ صالح بن عبد الله العبود (٢) -حفظه الله تعالى - في شرحه على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - عند قول ابن تيمية: " فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة "(٢).

" وما من شك أنه لا يجتمع المسلمون على شيء ؛ مثل اجتماعهم على اتباع الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة ؛ فلا رابطة ، ولا جامعة للمسلمين ، إلا اجتماعهم على الكتاب والسنة إلى قيام الساعة ؛ وهذا الذي صلح به أولهم ولن يصلح آخرهم إلا بما أصلح الله به أولهم ؛ لأن النبي أوصى بذلك في قوله في : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضو عليها بالنواجذ ) في هذا الحديث حث منه في على الاجتماع ، وعدم الافتراق بدليل قوله في : (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ) منا هنو دواء الاختلاف من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ) منا هنو دواء الاختلاف من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ) منا هنو دواء الاختلاف من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ) منا هنو دواء الاختلاف من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ) منا هنو دواء الاختلافا وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ) (1) منا

<sup>(</sup>١) رواه البحاري كتاب : الفتن باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم (سترون بعدي أموراً تنكرونها (١٨٨/٦٠) برقم ٦٦٤٧) ومسلم كتاب : الإمارة ، باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة ( ١١٧٢/٣ برقم ١٨٤٨) .

<sup>(</sup>۲) الشيخ صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود: دكتوراه في العقيدة . ويعمل مديراً للجامعة الإسلامية المرتب الممتازة . عوجب للرسوم الملكي الكريم وقم ٨٢/١ وتاريخ ١٤١٦/٢/٢٨ هـ شغل عدة مناصب منها رئيس محلس الجامعة وعضواً الجامعة في مجلس التفليم العالي . عوجب النظام . وعين رئيساً لقسم العقيدة لمدة أرب سنوات ، و رئيساً للجنة الترشيح للترقية على المرتبة ١٤١٤ما دون بالقرار رقم ٨٣٥ وتاريخ ١٤١٧/٢/٢٩ هـ مسنوات ، و رئيساً للجنة الترشيح للترقية على المرتب الأمسر السامي الكريم رقسم ١٤١٧/٢/٩ و تساريخ وعين مدرساً بالمسجد النبوي الشريف عمومين بغزارة علمهم في المسجد النبوي وخاصة في العقيدة حفظ الله ونعم به وبعلمه .أحدَت الترجمة من الجامعة الإسلامية مناولة .

<sup>(</sup>٣) العقيدة الواسطة ص (٦).

<sup>(</sup>٤) سيق تخريجه ص (١٤٣).

ولما ذُكِرَت الفرق التي تفرقت، ذكر الفرقة الناجية ، وهي الجماعة ؛ فالمقصود أن الأمة الإسلامية أمة واحدة ، وجماعة واحدة لا جماعات ، ودعوة واحدة لا دعوات وحزب واحد لا أحزاب ، وهو حزب الله الذين قال الله فيهم: ﴿ لاَ يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ اللهِ فيهم: ﴿ لاَ يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ اللهِ وَاللهِ مِن اللهِ وَمَن مَنْ حَادَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ اللهِ مِن عَتْنِهَا اللهَ نَهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ اللهِ مُن اللهِ مَن عَنِهَا اللهَ يَعْمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِرْبُ اللهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَلَهُ مِنْ اللهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الشريط الأول من شرح الأصول الستة .

<sup>(</sup>٢) سورة الجس (١٦) استشهد الشارح بهذه الآية وليس في لفظها معنى الاجتماع ولكن لما ذكره المفسرون من أن معناها ( لو استقاموا على طريقة الحق والاستقامة والإسلام والطاعة لاسقيناهم ماءً كثيراً طاهراً فضلاً مـــن الله وتكرما . حامع البيان في تأويل القرآن (٢٦٨/١٢ ) وهذا يدل على فقه العلماء في المسجد النبسوي وربسط دروسهم بفهم السلف للنصوص .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام (١٥٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء (١١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء (٩٢) .

<sup>(</sup>٦) سورة المحادلة (٢٣) .

وهم الذين يقيمون شرع الله على وفق كتاب الله عز وجل ، وهدي رسوله على فإذاً الجماعة واحدة، والدعوة واحدة، ومن زعم أنه يجوز في الإسلام تعدد الجماعات، وقال في كل خير؛ فقد أعظم على الله الفرية ، وقد ضيع كلمة المسلمين ، وشت شملهم. قسال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِلْيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً ﴾ (1) .

ومما لاشك فيه أن التحزب باطل، وإن من يدعو إليه، يدعو إلى منهج فاسد، و أن من يتباه، ويزعم أنه يحقق إقامة العدل في الأرض، وإقامة شرع الله؛ فإنه إن كان بالتجمع على غير هدى، وترك العقيدة، واستعمال كافة السبل للوصول إلى الغايات ولو كانت تلك السبل والغايات وسائل باطلة ... على القاعدة الباطلة: "الغاية تبرر الوسيلة ". أو الدعوة إلى الاجتماع على بعض المبادىء، وترك الأسس، وأولها التوحيد... توحيد الله سبحانه وتعالى مما لاشك فيه أن هذا من أبطل الباطل. وأفسد الفاسد... فالإسلام دين واحد، ومنهج على واحد، وطريق واحد، ونبي واحد، وقرآن واحد، وسنة واحدة، ومنهج سلفي واحد...فمن حاد عنه ذات اليمين، أو ذات الشمال؛ فقد ضل ضلالاً بعيداً، وبعد بعداً عظيماً فعلى المسلمين أن يتقوا الله في هذا الأمر، ويجتمعوا على التوحيد ويلتفوا على الدين الحق والصراط المستقيم "(۲).

هذه كلمات صادقة، تحمل النصيحة المستوحاة من حديث المصطفى السلمين و عامتهم النصيحة قبل لمن يا رسول الله؟ قال: (الله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين و عامتهم ) من مسجد النبي الله الله الله تعلقه وكلمات معبرة ، تدوي في جنبات الحرم النبوي؛ لتسمع كل من وهبه الله آلة السمع وميزه بالعقل ويظهر أثرها على كل من ألقى السمع وهو شهيد، واعتبر بما يجره التفرق على الأمة من الويلات ، ويقف عند حدود الله فلا يتعداها فيكون من الظالمين ، كما تقيم الحجة على من صد عنها واتبع هدواه فراداه في الحاوية.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (١٥٩) .

<sup>(</sup>٢) انشريط الأول من شرح الأصول السنة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب الإيمان ، باب :قول النبي ﷺ (الدين النصحية لله ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم) (١/١)؛ و مسلم كتاب : الإيمان باب : بيأن أن الدين النصيحة (٧٥/١ برقم ٥٥) .

ثانياً : دحض الشبه التي يثيرها أهل الأهواء حول فهم القرآن الكريم والسنة المطهرة :

هناك شبه يحيكها أهل البدع ، والأهواء حول فهم القرآن الكريم ، والسنة النبوية؛ وأنه لا يمكن فهمهما، أو أن ذلك للخاصة ،أما العامة فكما يقولون: "كن بين يدى الشيخ كالميت عند المغسل ، يقلبه كيف يشاء ، وهو مطاوع" (١) !!! ولو رد هذا الشيخ القـــرآن الكريم، والسنة المطهرة، أي : إنه ليس من حق العامي أن يبحث عن الحق، ويراجع شبحه.

فعند ظهور مثل هذا الاعتداء على كتاب الله ، وسنة نبيه ﷺ، فإن من أعظـــم مــــا يجب على علماء الأمة: التحذير منه، وتوضيح خطره على الأمة ؛ لأن ذلك مما يفرق الأمة ويبعدها عن مصدر هدايتها، وسبب قوتما، وهما الكتاب والسنة، وهذه الشبهة من أخطير الشبه التي حاكها أعداء الله للإسلام والمسلمين ، هذه الشبهة يقول أصحابها : بأن القرآن الكريم لا يفهم ، وإن باب الاجتهاد قد قفل !! ولابد من التمذهب ، والتقليد ، وأخذ العلم من شيوخهم ، وعدم رد شيء من أقوال أولئك الشيوخ، ولو كان قوله يعــــارض القـــرآن الكريم أو السنة المطهرة وبياناً لخطر هذه الشبهة على الأمة وإبرازاً للحق يقــول الشــارح للأصول الستة (٢): " فدعوى أن باب الاجتهاد قد قفل دعوى باطلة، ودعوى أن القــرآن الكريم لا يمكن أن يفهم، وأنه بمثابة الألغاز ، والأحاجي؛ هذا كلام ساقط ، ودعــوي إن القرآن الكريم نزل على طائفة معينة من الناس وإنحم هم الذين يتحكمون فيه ويفهمونه وغيرهم لا يفقهه هذا باطل !!.

بل لابد من دراسة القرآن الكريم، دراسة مستفيضة ، وتدبره ، ويكون ذلك علمي العلماء الربانيين الذين لا تخفي عليهم معاني القرآن ، ويستطيعون استنباط الأحكام الشرعية منه ، ومعرفة مراد الله ، ومراد رسوله ﷺ ، ولكن من يطيع الطغاة الذين يزهدون في قراءة القرآن ، وفي تدبره ، وتأمله ، وفي الاستفادة منه ؛ فهو على خطر عظيم ، ولا يقل عنـــه خطراً خطر أولئك الذين يفرقون بين القرآن، والسنة. والله يقسول : ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ اللِّكَ ٱلذَّكَّرَ لتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزُلَ النَّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَ اللَّهُ تَعِالَى : ﴿ كَتَابُ أَنزَلْنَاهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعِالَى : ﴿ كَتَابُ أَنزَلْنَاهُ اللَّهُ اللَّهِ لَلَّهُ مَا نُزُلُ النَّهُ اللَّهُ مَا نُرُلُ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا نُرُلُ اللَّهُ مَا نُرُلُ اللَّهُ مَا نُرُلُ اللَّهُ مَا نُرُلُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا نُرُلُ اللَّهُ مَا نُرُلُ اللَّهُ لَلَّهُ مَا نُرُلُ اللَّهُ مَا نُرُلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْلَقُهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلِيلًا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَّا عَلِيلًا عَلِيلًا

<sup>(</sup>١) هذه هي الصوفية ص (١٠٠).

<sup>(</sup>٢) الشيخ / صالح السحيمي حفظه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل (٤٤) .

مُبْرَكُ لِيَدَّبُرُوٓا ءَايَنتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ) . ومن السنة قول السنبي الله : ( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ) (٢٠).

فمن تمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية فقد نجا ، ومن حاد عنهما فقد هلك"<sup>(٦)</sup> . نعم إنهما حبل الله المتين ؛ الذي من تمسك به فاز في الدنيا والآخرة ،وصراطه المستقيم الذي من سار عليه وصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ، ومن رضي الله عنه أرضاه .

أما عن التمذهب والتعصب الممقوت فيقول الشيخ / محمد أمان الجامي -رحمه الله تعالى-: "الإجماع هو إجماع الصحابة ، والتابعين لهم بما فيهم الأثمة الأربعة ، وللأسف إن كثيراً من اتباع الأثمة الأربعة ، وخصوصاً الأثمة الثلاثة خالفوا الأثمة مخالفة صريحة في هذا الباب ؛ مع تعصبهم الشديد لهم في اللهروع ، يعرف ذلك من درس عقائد الأثمة ومذاهبهم.

والأئمة الأربعة وغيرهم من أثمة المسلمين على منهج واحد ، منهج الصحابة ، وإذا أتى المقلدون المتعصبون للآراء الفقهية لأولئك الأئمة و إلى أقوالهم في المسذاهب الفقهية ، يتعصبون لها ويأخذون بما ، ثم يخالفونهم في العقيدة .

هذا تناقض بيّن ، وهذا هو وَاقع كثير من المنتسبين للأثمة الثلالة وبعض المنتسبين للإمام أحمد وإن كانوا أقل بالنسبة لغيرهم"(٤) .

إن الانتساب إلى مذهب من المذاهب الأربعة، ليس بممنوع ، ولا حرام ؛ ولكنه لما كان يجر في الغالب إلى ما يمنع منه ؛ وهو التعصب الشديد مع رد المخالف ، وإن كان لــه أصل من كتاب الله عز وجل ، أو سنة النبي في أو كان المتابع محرفاً لهذا المـــذهب متعـــد لحدود الله عز وجل يجره تمذهبه إلى العقيدة الفاسدة ، وبعده عن الصواب ، والحق ؛ فهـــذا هو المنهى عنه .

<sup>(</sup>١) سورة ص (٢٩) .

<sup>(</sup>٢) ست تخریجه ص (١٤٠).

<sup>(</sup>٣) الشريط الخامس من شرح الأصول الستة ;

<sup>(</sup>٤) الشريط الثالث من شرح العفيدة الواسطية .

# المطلب الثالث:

وجوب عاليَّ ولي الأمر .

الاجتماع على طاعة ولي أمر المسلمين ، وعدم الخروج عليه ، ومنازعته الأمر ؟ أمر اعتنت به الشريعة الإسلامية ؟ لعظم شأنه في قوة المسلمين وجمع كلمتهم ، وسلامة دينهم وصلاح دنياهم ، ومع ورود نصوص الكتاب والسنة التي تجاوزت التواتر، وعلم كما العالم وغير العالم ، مع هذا كله فقد وُجد من يعارضها ، أو يأتي بأمور تتعارض معها ، وهذا الأمر أصبح موضع جدال ، وكل يدلى فيه بدلوه بعلم ، أو بغير علم ، فهناك من يقول يجب مقاتلة الولاة في هذا العصر !! . ومن يقول : يجب الخروج عليهم بعدم طاعتهم !! . و هناك من يكفر ولاة أمور المسلمين بغير دليل على ما يقول !! . ومن يقول لا تجب طاعتهم ؛ لأن الطاعة للخليفة الأعظم !! وغيرها من الأقوال وأمام هذا الأمر ؛ تقف الطائفة المنصورة من أمة عمد من الذين أخير أهم لا يضرهم من خالفهم، وأهم قائمون على الحسق ألبتون عليه، العلماء الربانيون الذين يقولون بالحق وبه يعدلون ، ليعرفوا الناس بما يجب عليهم نحو ولاة أمور المسلمين ، مبينين الأدلة من كتاب الله سبحانه الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن سنة نبه ألله الذي لا ينطق عن الهوى ، من خلال شرح كتب العلماء الذين فقهوا في الدين وأدلته وفهموا الإسلام وأحكامه ؛ وتنطلق دعوقم للأمة بالثبات على الذين ، وعلى طاعة الله وطاعة رسوله الله ولاة الأمر .

تنطلق دعوتهم من المسجد النبوي الشريف ، وبهذا يكون وقعها على سامعيها أنفع و تأثيرها أعظم .

ومن الكتب العظيمة التي أبرزت هذا الأمر، ووضحته أيما توضيح كتاب الأصول الستة فقد ذكر المصنف -رحمه الله تعالى- "إن من تمام الاحتماع السمع والطاعة ولو كان عبداً حشياً ..."(١)

يقول الشارح(٢): " الاجتماع لا يمكن والناس فوضى ليس لهم إمام يقسودهم ، ولا أمير يرعاهم ، ولا قائد يجتمعون عليه .. فبين المصنف أن له ارتباطٌ بالأصل الشابي وهسو

<sup>(</sup>١) القسم الأول من مؤلفات الشيخ / محمد بن عبد الوهاب – العقيدة والآداب الإسلامية ، المسألة ١٢ من ستة أصول عظيمة ومفيدة ص (٣٦٤) .

<sup>(</sup>٢) الشيخ صالح السحيمي- حفظه الله تعالى .

الاجتماع وعدم التفرق فلا يمكن أن يتم الاجتماع إلا بوجود إمام وسواء كان هذا الإمام منت إمامته بطريق الغلبة .. لأنه بعد الحلافة تمت إمامته بطريق الاختيار أو بطريق الاستخلاف أو حتى بطريق الغلبة .. لأنه بعد الحلافة الراشدة، ليس هناك إلا هذا الوضع ، وقد بينه الله في كتابه العزيز، فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُهُا اللّّذِينَ وَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِن وَامَنُوا أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمِّرِ مِنكُمِّ فَإِن تَنْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ قَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَاليَوْمِ اللّهِ خِيرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ). والشاهد ﴿ أَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا المُولِ : تشمل .. الأولياء الذين يحكمون بشرع الله والعلماء .

وقال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَدْهَبَرِيحُكُمْ وَآصْبِرُواْ إِنَّ اللهَ مَعَ الطاعة الصَّبِرِير َ ﴿ وَالشاهد ﴿ وَلا تَنْتَزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ ﴾ وإذا لم تكن هناك طاعة حصل التنازع ومن ثم حصل الفشل إذا : من أسباب التنازع عدم الطاعة ... أو شق عصا الطاعة ... فإن هذا من أعظم أسباب التنازع إوالفشل الذريغ الذي تمنى به الأمم ... ومن ذلك قولة تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُواْ نِجِبِلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّتُواْ ﴾ و لا يمكن الاعتصام بحبل الله ، وعدم التفرق ؛ إلا بالاحتماع على ولي أمر المسلمين، وطاعته بحدود طاعة الله عز وجل؛ ليقسيم شرع الله ولينفذه في رعيته، ويسوسهم بشرع الله سبحانه وتعالى .

وأيضاً قولسه تعسالى: ﴿ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَآخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَـُثُ وَأُوْلَئِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ ( ) . ﴿

وأما السنة ففيها أحاديث كثيرة تأمر بالسمع، والطاعة، حتى وإن كان على المسلم أثرة وحتى إن رأى شيئاً لا يرضيه في أحاصة أمره ؛ منها قوله في : (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي ، قإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواحد وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )(٥) ، وعن عبدة بسن

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال (٤٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) سورة ال عمران (١٠٥).

<sup>(</sup>٥) سبق تحريجه ص (١٤٣) .

الصامت ﷺ (١) قال بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في المنشط والمكره .. والعسر واليسر وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان (٢)

أما الذين يسبحون في الخيال ويتباكون على الخلافة، وعلى الخليفة الأعظم... وفي الوقت نفسه يشقون عصا الطاعة على إمام المسلمين، وعلى من اجتمعت عليه كلمتهم ... فإن هؤلاء ذكروا شيئاً وغابت عنهم أشياء .. وهم لم يفقهوا معنى الإمام الذي تجب طاعته والأمير الذي تجب طاعته في حدود طاعة الله عز وجل ... لذلك فإن قوله على : " وإن أمر عليكم عبد حبشي " كلمة " أمر " توحي بشيء وهو أنه سواء أمره المسلمون أو أنه تأمر ولو بالغلبة عندما يبقى المسلمون بلا إمام ولا راع ثم يتغلب عليهم واحد منهم ويسوسهم بدين الله ويسودهم بشرع الحق فيحب عليهم له السمع والطاعة وتجب عدم منازعته مهما كان أمره .

وتمثيل الرسول على له " وإن كان عبداً حبشياً " ليس المراد الجنس في حد ذاته ... وإلا سواء حبشياً أو عربياً أو فارسياً ... أو أيا كان ... والمقصود: أنه على المسلمين السمع والطاعة فيما أحبوا أو كرهوا... وحتى مع الأثرة ... يجب السمع والطاعة ... في حدود طاعة الله فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

عن عبد الله بن عمر عليه أن رسول الله الله الله على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة "(٢)

<sup>(</sup>١) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن قوقل الأنصاري الحزرجي ، شهد المشاهد كلها مسم رسول الله ﷺ ولي قضاء فلسطين . بايع رسول الله ﷺ على أن لا يخاف في الله لومة لائم . توفي بالرملة وهو ابن اثنتين وسبعين ، سنة خمس وأربعين أيام معاوية . أسد الغابة (٧/٣٥ ترجمة ٢٧٨٩) والإصابة (٣٢٢/٥ ترجمة ٤٤٩٠)

 <sup>(</sup>۲) رواد البحاري ، كتاب : الفتن ، باب : سترون بعدي أموراً تنكرونما (۲۹۸۸/۱ برقم (۱۹٤۷) ومسلم كتاب:
 الإمارة باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في للعصية (۱۱۹۹/۳ برقم ۱۷۰۹) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ، كتاب : الأحكام : باب : السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (٢٦١٢/٦ برقم ٢٧٢٥) و مسلم كتاب : الإمارة باب:وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (١١٦٧/٣) برقم ١٢٩٨)

وتدل هذه الأحاديث على أمور منها :

١- الأمر بالسمع والطاعة ؛ مهما كان الأمر في المنشط والمكره، وفي العسر واليسو.
 ٢- التنازل في هذا عن حظ النفس ؛ بأن نسمع ونطيع ولو وحدنا أثرة أو تفصيلاً علينا إذا قصدنا بعملنا وحه الله سبخانه وتعالى .

٣- تحريم منازعة الأمر أهله .. بأن لا يستشرف العبد المسلم إلى منصب أيّن كان ..

٤- إنه لا يجوز الحروج على إمام المسلمين ؛ حتى ولو رأينا من المخالفات، مـــا لم يكن هناك كفراً بواحاً أي : واضحاً سافراً ... عندتا من الله فيه برهان ، ودليل قاطع ليس يمجرد الحدس ولا الظن، ولا التخميل ..

أم يضيف العلماء شرطاً آخر، وهو القدرة على تغييره إن رأينا الكفر البواح
 دون أن يترتب عليه منكر آخر مثله في أو أعظم منه .

" - إن التكفير والحكم على الناس ليس بالهوى ، ولا بالعقل ، ولا بالاحتهاد والآراء وإنما بحكم الله لقوله في : " عندكم من الله فيه برهان " أي دليل قاطع من كتاب الله أو سنة نبيه في تنص على أن هذا العمل كفر ، وأن فاعله كافر ...وإلا فلا يجوز ذلك .

٧- إن المسلم عليه أن يتثبت من أي شيء يريد أن يصدر الحكم عليه .. ولهذا قال
 " عندكم من الله فيه برهان " .

أما الذين يلقون الشبه، ويتشبثون ببعض الآثار تاركين هذه الأحاديث السي تبلنغ العشرات ، قد أوردها البخاري ، ومسلم وأكثرها عند مسلم، وفيها من الوعيد، والتحويف الشديد الشيء الكثير فمن شق عصا الطاعة ، وفارق الجماعة بعد هذا كله فإنه قد ضل على علم فماذا بعد الحق إلا الضلال الله الله النفال النفال الله النفال النفال الله النفال النفال النفال الله النفال الله النفال ا

في هذه الآيات والأحاديث التي أوردها المصنف في كتاب الأصول الستة رحمه الله وأيضاً ، ما أوردها الشارح حفظه الله ، وأقوال السلف ما يدعو الأمة إلى الاجتماع، والبعلا عن التفرق والنشنت ؛ ولكن هذا الاجتماع ليس اجتماعاً على عقيدة فاسدة ، وأفكر كاسدة ؛ بل اجتماع على كتاب الله غز وجل ، وتحكيمه في الحياة ، وسسنة السنبي المناق وتطبيق أوامره واجتناب نواهيه ، فهذا الاجتماع الصحيح ، ليس بالاجتماع الذي يدعو إليه

<sup>(</sup>١) الشريط النابي من شرح الأصول السنة .

بعض الناس من جمع الأمة ، ولو على الضلال ، والعقيدة الفاسدة والأفكار المنكوسة السيق تظهر الباطل في ثوب الحق ، وتبطل الحق ، ولو كان واضحاً وضوح الشسمس في وسلط النهار ، وأثر هذا يظهر على الشعب السعودي في جمع كلمته على طاعة ولي أمره ، ورضاه بتطبيق شرع الله عليه ، وعدم التأثر بما يثار من أفكار هدامة يُقصد بما تفريق الشسعوب الإسلامية وتشتيت شملها ، وإضعاف قوتما وإشعارها بالتبعية للشرق ، أو الغرب ، وعدم وجود انتخابات ؛ أساسها اتباع الهوى، وتصدير من يجر مصلحة شخصية لفرد أو أفسراد دون مراعاة مصلحة الأمة ، أو مظاهرات واعتراضات تجر الويلات مبنية على الإشساعات والشبهات . تنتهك فيها الحرمات ، ويذهب ضحاياها ملايين الناس ، كما هو الحال في البلاد التي أخذت بالقوانين الوضعية ، وأعرضت عن الأوامر الإلهية .

وعند ظهور الفتن يتضح أثر هؤلاء العلماء ، ودروسهم الدعوية في تثبيت الأمة على الحق والصواب ، وكشف النقاب عما تجره الفتن من شر على الأمة ، ومن عصبيات حاهلية وحزبيات عنصرية ، وزيادة رغبة في بيان الأثر الحاصل من تلك الوسائل في حال حدوث الفتن (۱) ، كان هذا اللقاء مع إحدى الأخوات (۲) وهي مرشدة بالمسجد النبوي وتعمل معلمة في المدراس الحكومية الصباحية . ؛ من أجل معرفة ما تركته الوسائل الدعوية في المسجد النبوي من أثر عليها حيث إنها من النساء المعروفات بطلب العلم على مشايخ المسجد النبوي من أثر عليها حيث إنها من النساء المعروفات بطلب العلم على مشايخ المسجد النبوي حيث قالت: "لقد مباشرة ،أو بالاستماع إلى أشرطة الدروس الدعوية في المسجد النبوي حيث قالت: "لقد استفدت من دروس المشايخ في المسجد النبوي الشريف كثيراً خاصة من دروس المشيخ عمد أمان الجامي – رحمه الله –في أمور كثيرة لا أستطيع ذكرها ؛ ولكن أذكر منها على سبيل المثال في حرب الخليج ،أصبح الناس يهيجون و يموجون كلاً يقول برأيه: فمنهم من يدعو إلى الخروج على الإمام، ومنهم من يرى غير ذلك، بحسب ما تمليه النفس، والهوى فاستفدت

<sup>(</sup>١) إن الدروس في قسم الرحال لا تقارن بما يصل إلى النساء لكثرتما وكثرة الحاصرين لها والأثر سوف يكون أكبر حتماً ولكن بحكم أنني امرأة لا أستطيع عمل لقاءات معهم ولا توزيع استبانات عليهم لقياس الأثر الحاصل ولا معرفة أثرها على الحاضرين كما أن بعض المشابح لم يقبل بتعيين أحد من طلابه الذي كان الأثر عليه و صحاً بكونه أصبح داعية أو غير ذلك وهو في ذلك معذور لكون ذلك فيه تزكية للأحياء ولا أحد بضمن الثبات على حال؛ لذلك فإني اكتفى بالأثر الواضح الذي أستطيع التوصل إليه في حدود مقدرتي .

<sup>(</sup>٢) الأخت : اعمناد بنت محمد الجبلاوي . كان هذا اللقاء في يوم الحميس الموافق ٢٣/٢/١٢هـ .

من درس الشيخ – رحمه الله – "في تعليم طلابه المنهج السلفي عند وقوع الفتن ووجــوب طاعة ولي الأمر ، وعدم الحروج عليه ، وأن الضرر الحادث من الحروج على ولي الأمر ؛ من أعظم ما تبتلى به الأمم ، وبالتالي كنت أعلم طالباتي كل ما أسمع من دروس الشيخ ، وكان لهذا عظيم الأثر في وقوفنا في وجه كل من يدعو إلى الافتراق والحروج علـــى ولي الأمــر ، وكنا نستشهد بكلام الشيخ دائماً . إ

ثم استطردت قائلة: تعلمت منه ، ومن غيره من علماء المسجد النبوي الشريف التأصيل الشرعي على منهج الكتاب، والسنة الصحيحة بفهم السلف الصالح ، والرد على المخالف بالقواعد ، والحجج القاطعات ، ولكل شيخ ما يميزه ، ولا أستطيع ذكر جميع ما تميزوا به ، ولكن أذكر عمن استفدت منه الشيخ صالح العبود —حفظه الله تعملي — حيث تعلمت القواعد وتقرير العقيدة الصحيحة بالتكرار ، والتنبيه ، والتأكيد، و الاسترجاع بأساليب مختلفة غير مملة ، وهذا كان له أثر عظيم في معرفتي بأهمية العقيدة الصحيحة وتخلصي من بعض الألفاظ التي كنا نتلفظ بما في محتمعنا دون معرفة معناها مثل " الله في كل مكان ، وأن الرسول واسطتنا" فعرفت من خلال دروسه أن الرسول في واسطة بالتبليغ وليس واسطة في العبادة، وأن من صرف نوعاً من العبادة لغير الله فكأنما صرف بحموع العبادة ...

لذلك عاشت المملكة العربية السعودية وما زالت، وستظل بإذن الله تعالى تعيش كل صور الأمن ، والاستقرار ، والتلاحم بين قيادتما وشعبها لتواصل مسيرتما في طريق الصلاح ، والهداية ، والنور ، والعرفان ، ولتؤكد للعالم إن الإسلام يقدم الحلول المثلي لاستقرار الدول، وطمأنينة الشعوب ، وإن كل ما يلصق بالإسلام ، والمسلمين من جهل وعنف وتطرف وخروج على الولاة ، وتمرد على المجتمعات "وعزلة عن البشر وضحالة في التفكير وضيق رؤية في التحليل وخطأ في التفسير وصعوبة في الإدراك ونزوع إلى ((القوة)) إنما تعكس فهما حاطئاً للإسلام ، وخلطاً ، بينه وبين أعراض بشرية طارئة لا صلة ولا علاقة لها بالعقيدة الإسلامية الخالدة التي منحات الخير ، والمحبة ، والسلام ، والنور للإنسانية منذ أكثر

<sup>(</sup>١) لها حديث عن الجوانب التربوية التي استفادتها ص (٤٣٢) .

من أربعة عشر قرناً وأخرجت المجتمعات من الظلام إلى النور ونشرت في أفاق الأرض معاني التسامح ، والعدل والمودة والتراحم بين الناس . "(١) .

في المطالب السابقة عبارات مقتضبة من دروس العلماء في المسجد النبوي الشريف يطلقونها مدوية في أرجاء العالم الإسلامي صوتاً ، وكتابةً ؛ وهي تدعو إلى وجوب التمسك بالعقيدة الصحيحة ، والتوحيد الخالص من شوائب الشرك ، والاجتماع على كتاب الله عز وجل ، وسنة النبي على الله من ولاه الله أمر المسلمين .

ومن العلماء الذين بذلوا في سبيل طلب العلم ، وتعليمه كل غالي، ونفيس، وقضوا أعمارهم في ذلك وتركوا آثاراً تجيى ذكراهم على تعاقب الأزمان : الشيخ / محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن سيدي بن أحمد المختار الجكين علامة عصره، وزمانه الذي ترك آثاراً عظيمة يقدرها العدو قبل الصديق ، من طلبة العلم الذين أصبح لهم شأن عظيم دعاة ، ومعلمين ، وخطباء ، وقضاة ، وأساتذة في الجامعات وأصحاب مراكز عالية ، ولهم تلاميذ حملوا رسالة العلم والدعوة من بعدهم جيلاً من بعد جيل ، وهم أكثر من أن يحصوا ، كما قال د/ عبد العزيز الطويان "" .

وكذلك المؤلفات التي استفاد منها أهل العلم ، وعمت فائدتما جميع الأمة الإسلامية والأشرطة التي تبلغ المثات في الجامعة الإسلامية ، والمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي .

ولقد كان أول عمل قام به بعد قدومه من بلده، و استقراره في المملكة : التدريس في المسجد النبوي الشريف حيث فسر القرآن فيه مرتبن وتنقل من منطقة إلى أخرى لتعليم الأحيال حتى انتهى به المطاف إلى أن عاد إلى التدريس في المسجد النبوي ، وبقي فيه حيى وفاته رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) المملكة العربية السعودية - الشريعة الإسلامية تحكم ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) ولد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عام ١٣٢٥هـ وكان مسقط رأسه عند ماء يسمى (تبه ) من أعمال مديرية (كيفا) من القطر المسمى ب (شنقيط) وهو دولة موريتانيا الإسلامية الآن طلب العلم في صغره وحفظ القرآن على خاله عبد الله بن المعتار ، قدم المملكة حاجاً عام ١٣٦٧هـ ثم نوى الإقامة فيها، والتقى بعلماء المملكة وأخذ عنهم العقيدة السلفية وأفادهم بعلمه . توفي ضحى يوم الخميس ١٣٩٢/١٢/١٧هـ وكانت وفاته في مكة المكرمة بعد أدائه للحج ودفن في مقبرة المعلاة رحمه الله رحمة واسعة . ترجمة الشيخ في مقدمة أضواء البيان بقلم تلميذه عطية بن محمد سالم رحمهما الله تعالى (٢/١)).

<sup>(</sup>٣) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف ص( ٧٦ ).

#### ومن أبرز آثاره :

- أ) عدد كبير من طلبة العلم الذين أحدوا العلم عنه في المسجد النبوي ومن أشهر
   أولئك الطلاب الذين قاموا بالدعوة إلى الله تعالى، و التدريس في المسجد النبوي :
- ١- الشيخ / عطية بن محمد سالم : المدرس بالمسجد النبوي ، والقاضي بالمحكمــة الشرعية بالمدينة المنورة رحمه الله تعالى.
- ٢- الشيخ الدكتور / على بن ناصر الفقيهي : أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية ، ورئيس شؤون الدعوة ومدرس بالمسجد النبوي ، وعضو المجلس الأعلى بمطبعة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، ورئيس اللجئة العلمية ومجلس الترجمة .
- ٣- الشيخ الدكتور / صالح بن سعد السحيمي : عضو هيئة التدريس بالحامعة الإسلامية، ومدرس في المسجد النبوي، وداعية إسلامي معروف ، وعضو مجلسس الترجمة عجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .
- ب ) ومن آثاره وجود أعداد كبيرة من المؤلفات التي استفاد منها طلبة العلم ، نذكر منها ما ألفه بعد قدومه إلى المملكة وهي :
- ١- منع جواز المحاز في المنسزل للتعبد والإعجاز . وموضوعها إبطال إجراء المحساز في الفرآن الكريم .
  - ٢- دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب.
    - ٣- مذكرة الأصول على روضة الناظر .
      - ٤- آداب البحث والمناظرة .
      - ٥- منهج دراسة الأسماء والصفات.
  - ٦- أضواء البيان في إيضاح القرِّآن بالقرآن وهذا أهم مؤلفاته .
- ج) ومن آثاره العلمية التي تركها: أشرطة في تفسير القرآن الكريم قالها أثناء تدريسه في المسجد النبوي؛ وهي محفوظة في تسجيلات الجامعة الإسلامية تقع في ثمانية وخمسين شريطاً ولو فرغت لجاءت في محلدات ضحمة (١). وكذلك أشرطة موجودة في المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف تبلغ حوالي (٢٠٠) شريطاً.

<sup>(</sup>١) جهود الشيح محمد الأمين ص (٧٩) (بتصرف يسير).

وهذه الآثار من أعظم ما يتركه العالم ، حيث أصبح تلاميذته من بعده مشايخ، وعلماء يستنير بعلمهم ؛ منهم من درس في المسجد النبوي الشريف ، حيث كان لهم عظيم الأثر في تعليم العلم ، والدعوة إلى الله في المسجد النبوي ، وأصبح لهم تلاميذ يطلبون العلم عليهم وينشرون العلم بعد ذلك في أصقاع الأرض ، وأيضاً حافظ هؤلاء الطلاب على مآثر الشيخ العلمية ؛ من كتب ، ومحاضرات وجمعوها وأكملوا ما لم يتمكن الشيخ من إكماله ونشروها وبرهان ذلك " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن " الذي جمعه طلاب الشيخ من بعده ؛ فهذا الشيخ الذي كان دعامة من دعائم العلم بالمسجد النبوي ترك أثراً كبيراً في نفوس الناس وضمائرهم ، فلم ينسى ؛ بل يرى علمه في كل طالب من طلابه ، وكل كتاب من كتبه وكل شريط سجل عليه دروسه العلمية وها هم طلابه يواصلون نشر العلم السذي تعلموه منه جيلاً بعد حيل، و يتعاقبون على كراسي العلم بالمسجد النبوي ، ويدعون إلى الله على بصيرة وهدى .

نسأل الله للجميع القبول والثواب ،،،،،

المبحث الثاني:

أثرها في الأحكام الفقهية.

ويشتمل على أربعة مطالب

المطلب الأول:

أثرها في الحث على إقامة الصلاة.

المطلب الثاني:

أثرها في الحث على أداء الزكاة.

المطلب الثالث:

أثرها في الحث على أداء الحج.

المطلب الرابع: أثرها في الحث على الصوم

#### تسمسهسيلا:

إن تعليم الناس العبادات، و كيفية أداءها ، وتطبيقها في واقع الحياة ، أمر اهتم بسه النبي فقد ثبت عنه فق أنه كان يصلي أمام أصحابه، ويقول : (صلوا كما رأيتموني أصلي )(1) . وحج وكان يقول لهم ( لتأخذوا مناسككم )(2) ؛ لذلك كان الاهتمام من المسلمين من قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر بتعليم الناس الأحكام الشرعية والعبادات وأوقاقها التي حدها الشارع لها ، ومقدارها ، وعلى من تجب ، وفي حق من تستحب ، ومن ذلك ما يشرح في المسحد النبوي من ؛ الكتب الفقهية التي تجمع جميع أبواب الفقه ، وما يقام من دروس في مواسم الحج لتعليم الناس مناسك حجهم ، والخطب التي يتناول الأئمة فيها الأحكام الفقهية .

وهذا المبحث يتناول نماذج من تلك الوسائل ، ومدى تأثيرها على المقيمين في المدينة النبوية أو الزور ؛ ولكثرة الدروس والخطب في هذه المواضيع وعدم القدرة على الاستقصاء والإحاطة فسوف اقتصر على أبواب الفقه الواردة في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ويكون ترتيب المطالب على ترتيب الحديث لتلك الأبواب . فعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله في : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، و إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان )(٣).

ولن أستطيع أيضاً الإلمام بكل ما شرح في هذه الأبواب العظيمة ، ولكن أقتصر كما ذكرت على نماذج تكون واضحة الأثر في المكان والناس في المطالب التالية إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب : الأذان ، باب : الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمسع وقسول المؤذن : الصلاة في الرحال في المليلة الباردة أو المطيرة (٣٢٦/١ برقم، ٦٠) ومسلم ، كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ، باب: من أحق بالإمامة (١/ ٣٠٩مرقم ٣٧٤) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص (٣٤٣) .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب : الإيمان ، باب : الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على همس (١٣/١ برفم٨) ومسلم كتاب : الإيمان باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العطام ( ٢/١ و برفم٢ ١ ) .

### المطلب الأول

أَنْرِهَا مُي الحَثُ عَلَى إِمَّامَمُ الْعَالَةُ.

المثال الأول: من كتاب زاد المستقنع في احتصار المقنع، في فقه الإمام أحمد بسن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. الأصل للشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد بسن قدامة المقدسي ثم الدمشقي "(١) وقد قام بشرحه عدد من المشايخ منهم فضيلة الشيخ على بسن عبد الرحمن الحذيفي(١) إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف حفظه الله تعالى والنموذج هو من كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة: يقول المصنف سرحمه الله تعالى " باب شروط الصلاة وشروطها قبلها. منها الوقت، والطهارة من الحدث والنحس فوقت صلاة الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر، ... وذكر بقية الأوقات إلى أن قال ويله وقت الفحر إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها "(٣).

يقول الشارح -حفظه الله تعالى-: الشروط : جمع شرط ؛ والشرط في اللغــة هـــو العلامة. قال تعالى: ﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةٌ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾(١) ويجمع أيضاً على شروط وشرائط وأشراط .

وفي الاصطلاح: شرط الشيء ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وحسوده الوجود . يمعنى : أنه إذا عدم عدم المشروط، وإذا وحد الشرط قد يوجد المشروط، وقد لا يوجد مثل الصلاة من شروطها الطهارة ؛ فإذا عدمت الطهارة ، فإن الصلاة غير صحيحة ،

 <sup>(</sup>١) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أبي بكر محمد بن إبراهيم السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي تسوفي في جمسادي
 الآخرة سنة ١٥٨هـ رحمه الله . سبر أعلام النبلاء (٣٧٥/٢٣ ترجمة ٢٧٩) .

<sup>(</sup>٢) على بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الحذيفي نسبة إلى قبيلة آل حذيفة من العوامر ، ولد عام ١٣٦٦ه بقرية القرن المستقيم ألتحق بالمعبد العلمي القرن المستقيم ألتحق بالمعبد العلمي وتخرج منها بما يعادل المتوسطة ثم ألتحق بالمعهد العلمي وتخرج منه عام ١٣٨٨ه هـ بما يعادل الثانوية واصل دراسته الجامعية بكلية الشريعة بالرياض عام ١٣٨٨ه وتخرج منها عام ١٣٩٦هـ وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر قسم الفقه شعبة السياسة الشرعية . عمل مدرساً بالمعهد العلمي ببلجرشي ثم في الجامعة الإسلامية وتولى الإمامة والخطابة لفترات في مسجد قباء والمسجد الحرام وهو إمام وخطيب المسجد النبوي منذ عام ٢٠١٦هـ إلى إعداد هذا المحث عام ١٤٢١هـ . أخذت هذه الترجمة من تراجم أثمة المسجد النبوي رقم ١٧.

<sup>(</sup>٣) زاد المستقنع في اختصار المقنع ص (١٦) احتصره : شرف الدين أبو النجا .

 <sup>(</sup>٤) سورة محمد (١٨) ،

وقد يتطهر ولا يصلي في الوقت ، أو تنقص هذه الطهارة فلا يلزم من وحود الشرط، وحود المشروط؛ ولكن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط .

والطهارة شرط من شروط الصلاة التي تكون قبل الصلاة ، ولا تقبل الصلاة إلا بما والطهارة معناها في اللغة : النظافة .

وفي الشرع : رفع الحدث الأكبر، أو الأصغر بالماء بصفة مخصوصة أو ما يناسب كالتيمم .

الحدث / حدث أصغر ، وحدث أكبر .

والنحس هو: القذر، ويكون رفع النجاسة: إما من الثوب، أو مسن المكان، أو البدن، فلا بد أن يكون المسلم طاهراً ، فلا يأتي إلى الصلاة إلا وهو طاهر، قد تطهر مسن الحدث ورفعه بأن يتوضأ ، أو يغتسل أو يتيمم إن لم يجد الماء وإن ذلك أزال النجاسة السي على بدنه كالبول والغائط وأن يزيل النجاسة التي على ثوبه، ويذهبها عن البقعة التي يصلى فيها، والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهّرَ ﴿ (۱). ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، أن النبي فقال: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر ) (۱) وجاء أعربي فقام يبول في المسحد فقال أصحاب رسول الله على مه ، مقال رسول الله في رلا تزرموه دعوه) فتركوه حتى بال الم أم إن رسول الله دعاه فقال له ( إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذراً . إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن ) أو كما قال رسول الله في . قال فأمر رحلا من القوم فحاء بدلو من ماء فشنه عليه ) (۱) فظهر بذلك المكان فهذا من الأدلة على وجوب الطهارة (١)

ويظهر أثر هذه الوسائل ، في التزام المسؤولين في هذا البلد بشرع الله عز وحل والاهتمام ببيوته؛ ومنها المسجد النبوي حيث اعتني بنظافته، وطهارته؛ فكلفت شركة محتصة تقوم بذلك من غسل أرضيته ، وتغيير سجاده كل سبعة أيام ، ونظافة أي سجادة يقع عليها

<sup>(</sup>١) سورة المدثر (٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب : الوضوء ، باب : أفي الصلاة (٦٣/١ برقم ٣٥) ومسلم كتاب : الطهارة ، باب : وحوب الطهارة للصلاة (١٧٣/١ برقم ٣٠٥) .

<sup>(</sup>٣) سبق تحربحه ص (٣٧).

<sup>(</sup>٤) شرح زاد المستقنع للشيخ / على الحذيفي تاريخ ٢٠ /١ ٢/٢ ١هـ .

نجاسة من الأطفال ، وأبرم عقد بين الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي، وشركة بن لادن تنص مواده على أن " يطوى السجاد الذي يتعرض للشمس ويرفع ، ويعاد فرشه بعد غسل ومسح الأرضية ، وتمام حفافها وزوال الشمس عنها " .

"يتم تنظيف، وكنس السحاد، ويعمل على حلوه من الأوساخ، والأتربة، وذلك بواسطة ماكينات شفط كهربائية بواقع ثلاث مرات في اليوم، وإزالة ما قد يعلق بالسحاد من أوساخ أو بقع ويكون ذلك بالمواد المنظفة الخاصة بالسحاد، وماكينات الغسيل والتنظيف والتحفيف والقيام بسحب السحاد فوراً إذا تعرض للماء أو نجاسة ووضع البديل النظيف"(١).

ولسرعة العمل ، واتقانه فقد نص أحد بنود العقد المشار إليه سابقاً إلى وجوب تأمين ماكينة تنظيف، وغسيل، وتجفيف، وتغليف السحاد تتناسب، وحجم العمل والأعداد الموجودة بالمسحد النبوي؛ من سحاد وتكون ذات مزايا ، وجودة عالية تنتج معدل (٧٥) متراً في الساعة على الأقل ، مع توفير قطع الغيار اللازمة لها "(٢) والاحتساب على من ينجس المكان من الأطفال الصغار ، والأمهات وكذلك مساعدة المرضى بتسهيل وصولهم إلى المواضيء للتطهر للصلاة بالسلالم الكهربائية ، ووفرت المواضيء في توسعة خادم الحرمين الشريفين لجميع من يريد الصلاة في المسجد النبوي ، وقد بلغ مجموع الوحدات خمس عشرة وحدة ، أربع وحدات للنساء، اثنتان في الشمال ، واثنتان في الغرب ،و تحديد مواقعها في الجهنين الشمالية والغربية ،لقربحا من الأقسام النسائية ، وبعدها عن أقسام الرحال ، وعشر وحدات خاصة بالضيوف من كبار الشخصيات ، وعدد الحمامات نظام عادي ( ١٧٦٨) حماماً ، و(٤٤) حماماً كراسي للمحتاجين من المرضى ، وكبار السن، والحوامل، ومن يريد استعمالها من غيرهم ، كما بلغ عدد حنفيات الوضوء (٤٤٤) حنفية ( الكباسات ) ، وعدد حنفيات ماء الشرب (٢٩٤) عدد ومناديل وعدد المراحيض (٢٥٠٠) مرحاضاً مزودة .عستلزمات النظافة ؛ من صابون ، ومناديل وعدد الراحيض (٢٠٤٠) مرحاضاً مزودة .عستلزمات النظافة ؛ من صابون ، ومناديل

<sup>(</sup>۱) عقد أبرم بين الوكالة وشركة بن لادن ص (٦٦) البنود رقم ٣/٦/٦ ، ٣/٦/٦ رقم العقــــد (٦٩٦) وتــــاريخ ١٤١٨/٧/٢٦هـــ .

<sup>(</sup>٢) عقد بين الوكالة وشركة بن لادن ص (٦٧-٦٨ ) بند رقم (١٣/٦/٦) .

وغيرها والسلالم الكهربائية (١١٦) سلماً متحركاً تمكن من النــزول والصعود للحمامات والمواقف بيسر وسهولة(١) .

ويمكن المسلم في هذه المواضيء أن يتطهر الطهارة الكبرى، وهي الغسل ، وكذلك الطهارة الصغرى؛ وهي الوضوء ، ووفر الماء الكافي المتدفق الذي لا ينضب ، ولا ينقطع في أي وقت من الأوقات و يكون هذا الماء بدرجة حرارة معتدلة تتناسب مع ما يحتاجه المسلم لا تتأثر بحرارة الجو أو برودته .

ب) الشرط الثاني من شروط الصلاة دخول الوقت فلا تقبل الصلاة إلا في وقتها قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَلَبًا مَّوْتُونَا ﴿ ) .

وجاء رجل إلى النبي في فسأله عن وقت الصلاة ؟ فقال : (صل معنا هذين) (يعني اليومين) فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن . ثم أقام الظهر ثم أمره فأقام العصر ، والشمس مرتفعة بيضاء نقية . ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس . ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق . ثم أمره فأقام الفحر حين طلع القحر . فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر . فأبرد بما فأنعم أن يبرد بما . وصلى العصر و الشمس مرتفعة . أخرها فوق الدي كان . وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق . وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل . وصلى الفحر فأسفر بما . ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ كفقال الرجل : أنا . يا رسول الله ؟ قال : (وقت صلاتكم بين ما رأيتم) (٢) .

قال الشارح (٢) -حفظه الله تعالى -: "كانت صلاة النبي الظهر أولاً ؟ ثم بعد ذلك الصلوات الخمس وبين للرجل كيفيتها، ووقتها فالمصنف -رحمه الله تعالى إقتداء بذلك بدأ بصلاة الظهر أولاً ؛ لأنما أوال ما قام النبي الله بفعلها .

فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فته بعد فيء الزوال ، والمراد بالزوال : هو ظل الشمس يعني المشرق فإذا زالت الشمس ؛ أي وصلت إلى كبد السماء ووسط السماء ثم

<sup>(</sup>١) قصة التوسعة الكبري ص (٣٥١) والحرمان الشريفان النوسعة والخدمات خلال ماثة عام ص (٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (١٠٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم كتاب : المساجد ومواضع المصلاة باب : أوقات الصلوات الخمس ( ٣٥٨/١ برقم ٦١٣).

<sup>(</sup>٤) الشيخ / على الحذيفي .

مالت إلى الغروب فذلك هو أول وقت الظهر ، ومعرفة ذلك؛ بأن الظل إذا طلعت الشمس يكون لكل شاخص ظل طويل، ثم إذا كانت الشمس صاعدة فإن الظل لا يزال في تناقص حتى ينتهي تناقصه ، فإذا انتهى تناقصه؛ فإنه بعد ذلك يزيد إلى جهة المشرق ؛ فذلك هو ظل الزوال ، وذلك هو وقت صلاة الظهر، فالشمس إذا طلعت من المعلوم أن يكون الظل طويلاً تم لا يزال في وسط السماء ، تناهي الظل تناهياً قصورياً فلا يزيد ، ويبقى وقتاً قصيراً على حالة واحدة ، لا يزيد ولا ينقص، ثم يبدأ في الزيادة على فيء الزوال بعد تقصير الظل وانتهاء قصره وإذا ازداد الظل إلى جهة المشرق ؛ فهذا هو أول وقت الظهر .

و تعجيل الصلاة أفضل ؛ لقول عسالى : ﴿ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهُ اللهُ وَعَيْرِهَا مِن الآيات .

أي المسارعة إلى الخيرات ، وتعجيلها ، إلا في شدة الحر ؛ فإنه يسن الإبراد أي يسن أن يؤخرها المصلي لتنكسر حدة الحر، ويكون ذلك ادعى للخشوع وأخف على الناس لقول النبي الله المردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم )(٢) ؛ فإذا كان هناك حر شديد فإن تأخيرها أفضل " .

ثم واصل الشارح الحديث عن أوقات الصلاة حتى وصل إلى وقت صلاة الفحر فقال: " ووقت صلاة الفحر من طلوع الفحر المعترض ، وظهور ضوء النسهار إلى طلبوع الشمس لقول النبي في : ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) (٢٠). وهذا وقت ضرورة قد يحصل للمسلم في وقت من الأوقات بغير قصد ، ومسن غير تعود لذلك ؛ فإذا فعل ذلك فإنه يدرك الفحر ما لم تطلع الشمس، وتعجيلها أفضل؛ لعموم قوله تعالى : ﴿ أَقِدِ ٱلصَّلَوٰةَ يِدُلُوكِ لَعَمُومَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَقِدِ ٱلصَّلَوٰةَ يَدُلُوكِ الْعَمُومَ قُولُهُ عَلَيْ الْعَمُومَ قُولُهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السّهُ السّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (١٣٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري كتاب : مواقيت الصلاة باب : الإبراد بالطهر في شدة الحر (۱۹۸/۱ بــرقم ۱۹۲۳) ومسلم ،
 كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه (۲۱،/۱ برقم ۱۹۰۵)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب: مواقيت الصلاة ، باب : من أدرك من الفحر ركعة (٢١١/١ برقم ٥٥٤) ومسلم كتاب: المساحد ومواضع الصلاة ، باب :من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (٢٥٤/١ برقم ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة (١٠) .

اَلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ النَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

ولا يجوز الأذان: وهو الإعلام عن دخول الصلاة قبل وقتها، إلا الفجر بعد نصف الليل أي أن الأذان لا يصح قبل الوقت، فلو أذن قبل الظهر، وقبل دخول العصر، أو المغرب أو العشاء فإن ذلك لا يجوز؛ لأن المقطود من الأذان هو الإعلام بدخول الوقت؛ إلا الفحسر فإنه يصح بعد نصف الليل؛ وذلك أن النبي في كان له مؤذنان أحدهم يؤذن قبل دخول وقت الفجر، والآخر يؤذن بعد دخول وقت الفجر، فقد ثبت أن النبي في قال: (إن بلالاً الا يسؤذن بليل فكلوا وأشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم (٤) "وكان رجلاً أعمى وكان لا يسؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت "(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء (٧٨).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري كتاب : التهجد، باب : الناعاء من آخر الليل ( ۳۸٤/۱ برقم ۲۰۹٤) ومسلم كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ، باب : الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ( ۲۹/۱ برقم ۷۵۸)

<sup>(</sup>٣) بلال : من مولدي السراة ، وهو مولى أبي لكر الصديق ، اشتراه بخمس أواقي وقبل غير ذلك ، كان مؤذناً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحازناً . أشهد بدراً و المشاهد كلها وكان من السابقين إلى الإسلام ، ومحسن يعذب في الله عز وجل فيصبر على العذاب أنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة ابسن الجراح وكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم سقراً وحضراً وهو أول من أذن في الإسلام . ذهب إلى الشمام محاهداً فكان به حتى مات سنة ، ٢٥ها وهو ابن بضع وستين سنة ، وقبل غير ذلك ، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة . أسد الغابة (٢١٦٣ ترجمة ٤٩٣) والاستيعاب (٢١٨ ترجمة ٢٥٨)

<sup>(</sup>٤) ابن أم مكتوم هو : عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيض بن عامر بن نؤي القرشي العامري ابن أم مكتوم الأعلى المؤذن . اختلف في اسمه قيل عبد الله ، وقيل: عمرو وهو الأكثر . هاجر إلى المدينة بعد مصعب بن عمير . استخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة ثلاث عشرة مرة في غرواته . شهد القادسية ومعه الملواء وقتل بالقادسية شهيداً . اسد الغابة (٧٦٠/٣ ترجمة ٤٠٠٥) واستيعاب (٢٧٠/٢ ترجمة ١٩٦٩).

وهذا يدل على أن الأذان للفحر قبل وقته يجوز؛ لأن الفحر مظنة الاستغراق في النوم والأذان قبله يجعل المؤمن يستعد لهذه الفريضة العظيمة ؛ وكان في ذلك توسيع على المسلمين بأن يكون قبل الفحر، حتى يستعد له المسلم ويتهيأ لهذه الفريضة ، وإذا أذن قبل طلوع الفحر؛ فإنه يــؤذن الفحر لا يلزمه أن يعيد بعد طلوع الفحر، لكنه سنة إذا أذن قبل طلوع الفحر؛ فإنه يــؤذن أخر بعد طلوع الفحر لفعل النبي الله ، ومواظبته على ذلك "(١)".

وأثر هذه الوسائل؛ وهي الدعوة إلى فهم شرع الله، وفق ما جاءت بـــه نصـــوص الكتاب والسنة في المسجد النبوي ، واضح في تطبيق السنة النبوية ؛ بتحديد أوقات الصلاة والنداء لها، كما حاءت بذلك سنة المصطفى 🎳 ، وترغيب المسلمين فيها بتوضيح يســر الشريعة الإسلامية، وسماحتها في التوسيع على المسلمين في أوقات الصلاة ، وبيان ما في ذلك من تنظيم لحياة المسلم ، فهو يؤدي عبادات في أوقات محددة، لا تكون في غيرها إلا في حالة ضرورة رفعاً للحرج ، والمشقة عن المسلمين ، ويظهر الأثر أيضاً في تكليف رئيس المؤذنين في المسجد النبوي بعمل جدول للأذان ، والصلاة ، ويستم التسأذين في تلسك الأوقسات وللمحافظة على السنة؛ فإن شؤون المسجد النبوي عينت عدداً من المؤذنين، ووفرت لهـــم وسائل نقل الصوت الحديثة التي توصل الصوت إلى أماكن بعيدة ، والنقل أيضاً عبر الـرأي (التلفاز)، والمذياع لتصل إلى جميع أصقاع الأرض، ويتعين على جميع المؤذنين في المســـجد النبوي وهم " أساسي، ومرافق، واحتياطي الحضور في المكبرية حسب الجدول المعد لهم قبل دخول وقت الصلاة وآذان الفحر الأول ، ويتعين الأذان على الأساسي ، ولـــه أن ينيـــــ المرافق ، أو الاحتياطي إذا دعت الحاجة إلى ذلك "(٢)، ورغبة مــن الشـــارح في زيـــادة الاستفادة فقد اعتمد في شرحه لهذا الكتاب على الدليل من الكتاب والسنة ، فعلى الرغم أن الكتاب الذي شرحه الشيخ على المذهب الحنبلي، مذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد بين حنبل — رحمه الله تعالى —فقد أضاف إليه الشارح الأدلة من الكتاب ، والسنة مما لم يورده المؤلف ورجح ما رجحه الدليل ؛ وهو ما يعرف بالفقه العام ( فقه المقارنة ) الذي لا يعمل

الفحر وبيان صفة الفحر الذي تتملق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك ( ٢٩/٢ برقم ٩٦٠).

<sup>(</sup>١) سجل بتاريخ ١٤١٥/٦/٤هـ..

<sup>(</sup>٢) تقرير إدارة التوجيه والإرشاد تقرير عام ١٤١٩هـــ ص(١-٦).

فيه بمذهب واحد ؛ بل يكون وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الله بعيداً عن التمذهب، والتقليد الذي يبعد عنهما ؛ إلا فيما لم يرد فيه دليل واضح ؛ فإنه يؤخذ القول الأقرب إلى الكتاب، والسنة ، وقد دعم الشارح كل مسألة شرحها بالدليل ، لما في ذلك من المنفعة العظيمة لجميع المسلمين والتيسير عليهم .

ولا تقل الوسائل غير المباشرة عن الوسائل المباشرة، في الاهتمام بتوضيح الأحكام الشرعية للمسلمين، فلا عجب؛ فهما ينطلقان من مشكاة واحدة وهي ؛ كتاب رب العزة والجلال ، وسنة نبيه الله الذي لا ينطق عن الهوى .

ففي الوسائل غير المباشرة يُذَكِر فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- بأمر النبي فلله : (صلوا كما رأيتموني أصلي )(1). فيحث المسلمين على اقتفاء أثره فل وأن تكون صلاقم مطابقة لما جاء عن النبي فلله ؛ فيصف صلاة السنبي فله مفصلة وهذه الصفة تشرح في الدروس المقافة في المسجد النبوي ؛ ولكن من باب التنويع، بدكر بعض النماذج من كافة الوسائل المباشرة، وغير المباشرة اقتبست صفة صلاة النبي فله مسن الوسائل عير المباشرة وحجتي في ذلك محاولة الإلمام بالقدر المستطاع من الوسائل الدعوية في المسجد النبوي المباشرة وغير المباشرة ؛ لأن الاستقصاء لن أناله حتى لو كتبست في ذلسك أسفاراً ، ولكن ما لا يدرك كله لا أيترك جله ، وسوف أورد هذه الصفة مختصرة والله المستعان .

ج) صفة صلاة النبي الله عنصرة من كتاب فناوى مهمة تتعلق بالصلاة (٢٠). قال فضيلته -رحمه الله تعالى-:

١ ـ يتوجه المصلي إلى القبلة - وهي الكعبة - أينما كان بجميع بدنه قاصداً بقلبه فعل
 الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة .

٢- يكبر تكبيرة الإخرام قائلاً ( الله أكبر ) ناظراً ببصره إلى محل سحوده .

٣- يوفع يديه عند التكبيرة إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۳۱۹) .

<sup>(</sup>٣) هذا الكتاب يورع على الزائرات للمكتبَّة النسائية بالمسحد النبوي .

٤- يضع يديه على صدره ؟ اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد لورود ذلك
 عن النبي .

- يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح ،وهو الوارد عن النبي هي بعدة صيغ والأفضل أن يراوح بينها ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرحيم ويقرأ بفاتحة الكتاب لقولـــه هي : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (١) .

٦- يركع مكبراً رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه جاعلاً رأسه حيال ظهره، واضعاً يديه على ركبتيه مفرقاً أصابعه .

٧- يرفع رأسه من الركوع رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلاً (سمع الله لمسن مده) .

٨- يسجد مكبراً واضعاً ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك فإن شق عليه قدم ركبتيه مستقبلاً بأصابع رجليه، ويديه القبلة ضاماً أصابع يديه ، ويكون على أعضائه السبع : الجبهة مع الأنف ، واليدين ، والركبتين ، وبطون أصابع الرحلين .

٩- يرفع رأسه مكبراً ، ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها، وينصب رحله السيمنى
 ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويدعو .

• ١- يسجد السجدة الثانية مكبراً ،ويفعل كما فعل في الأولى .

١١- يرفع رأسه مكبراً ، ويجلس حلسة خفيفة؛ مثل حلوسه بين السجدتين، وهذه الجلسة مستحبة في أصح قولي العلماء .

11- إذا كانت الصلاة ثنائية ، أي ركعتين ؛ كصلاة الفحر ، والجمعة ، والعيدين حلس بعد رفعه من السحدة الثانية ناصباً رجله اليمنى مفترشاً رجله اليسرى ، واضعاً يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضاً أصابعه كلها ، إلا السبابة فيشير بما إلى التوحيد عند ذكر الله والدعاء وإن قبض الحنصر والبنصر من اليمنى وحلق إيمامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي في الأفضل أن يراوح بينهما ، ويقرأ التشهد في هذا

الجلوس ، ثم الصلاة الإبراهيمية ،ثم يستعيذ من أربع من عذاب جهنم ومن عـــــذاب القــــبر ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال .

17 - وإن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب،أو رباعية كالظهر،والعصر،والعشاء قـرأ التشهد ثم نهض قائماً معتمداً على ركبتيه ،رافعاً يديه إلى حذو منكبيه قـائلاً (الله أكـبر) ويضعهما-أي يديه- على صدره كما تقدم ويقرأ الفاتحة فقط وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان ، فلا بأس لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي شم يتشهد بعد الثالثة من المغرب،وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء،ويصلي على الـنبي في ويتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنـة المسيح

هذه الوسائل الدعوية في المسلجد النبوي الشريف تتواصل في دعوتما إلى الفقه ، و إلى صلاح العمل ، وتحرص على ما يدعو إلى قبوله عند الله عز وجل من :

- ١. الإخلاص لله عز وجل.
  - ٢. ومتابعة سنة النبي ﷺ

لذلك فلا يشرح كتاب ولا يوزع في المسجد النبوي إن لم يكن مرتبطاً ، كله الشرطين ، ويدعو المسلمين إليهما، وتظهر آثار ذلك على كل من يصغي السمع، ويمتشل الأمر ، ولم يطّلع إلى خيرة من أمره، تبعده عن سبيل الحق والرشاد . كتب توزع ، وأشرطة يحفظ عليها العلم و ينشر بين المسلمين ، وجهل يمحى، وفقه في الدين يرجى ، ومرضاة الله تبتغى ، ويرى أثر هذه الوسائل أيضاً في الحرص على تسوية الصفوف في المسجد النبوي والارتباط بالجماعة، وعدم مفارقتهم ، وتطبيق صلاة النبي عند الكثير ممن يسمع أو يقرأ تلك الوسائل الدعوية ، والاحتساب على من يخرج عن سنة النبي الله ، ومنعه عن ما فيه عناله المستقيم ، والطريق القهوم عن الصراط المستقيم ، والطريق القهوم عن عن من يخرج عن سنة النبي الله المستقيم ، والطريق القوم عن على من يخرج عن الصراط المستقيم ، والطريق القوم وهدى خير المرسلين الله .

<sup>(</sup>١) فتاري مهمة تتعلق بالصلاة ص (١٠٩-١١٩).

## المطلب الثاني

أثرها في العث على أماء الزكاة.

الزكاة ركن من أركان الإسلام ، لا يقوم إيمان المرء إلا بما ؛ وهي من العبادات التي فرضت على المسلمين ، ولا تقبل من غيرهم ، ولها شروط لا تجب الزكاة إلا إذا تسوافرت تلك الشروط وهي : الإسلام كما سبق ، وملك النصاب ، وحلول الحــول ، أو حلــول الوقت مثل زكاة الفطر ، التي تبدأ هذه الدراسة بما ؛ وذلك لاتصالها بشعيرتين عظيمتين هما الصوم والزكاة. والمثال التالي: من صحيح البخاري باب: زكاة الفطر شرح الشيخ /عبد المحسن بن حمد البدر(١) -حفظه الله تعالى- حيث بين من تجب عليه زكاة الفطر، وقسدرها والأنواع التي تخرج منها . فقال " زكاة الفطر متعلقة بشعيرتين عظيمـــتين همــــا: الصـــوم والزكاة ؛ فهي تتعلق بالزكاة من جهة أنها زكاة عن البدن ، وهي مال يعطي للفقراء. والمساكين ، وتتعلق بالصوم لتعلقها بانتهاء شهر رمضان ؟ بأن ذلك هو وقــت وجوكهــا والزمن الذي تجب فيه ، وقد جعلها العلماء رحمهم الله تابعة للزكاة ولم يجعلوها تابعة للصيام وإن كانت متعلقة بالصيام من ناحية الزمن ، ومن ناحية الوجوب وهي تتعلق بالأنفس ولا تتعين على ناس دون ناس من المسلمين ابل كل مسلم واجبة عليه إذا كان مستطيعاً ، وإذا بقى عنده زيادة على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وهي فرض صاع ... وهي واحبة، لازمة على كل مسلم، فرضها رسول الله ﷺ وبين مقاديرها، والأنواع التي تخرج منها ، وبين مقدار الإخراج من هذه الأنواع . فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنشب، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بما أن تؤدى قبل خسروج النساس إلى الصلة"(٢)

<sup>(</sup>۱) عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد بن عثمان آل بدر ولد عام ١٣٥٢هـ في مدينة الزلفي طلب العلم على المشايخ في الكتاب ومنهم عبد الله بن حمد المنبع وغيره ... وألتحق بالمدرسة سنة ١٣٦٨هـ ثم المعهد العلمي بالرياض سنة ١٣٧٨هـ ثم عمل في التدريس في المعهد العلمي بالريساض ثم عمل في الجامعـة الإسلامية عند افتتاحها عام ١٣٨١هـ وفي عام ١٣٩٣هـ عبن نائباً للجامعة ثم رئيساً لها وعمل على تطويرها حفظه الله وجزاه عنها خير الجزاء وعمل كذلك في التدريس في المسجد النبوي الشريف وهو يعمل فيـه حــي كتابة هذه البحث . الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة في المهدي ص٢٢٣٠.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص (۲۷۸).

وأنواعها كما في حديث أبي سعيد الخدري الله قال كنا تخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من ربيب الرام - أو صاعاً من أو صاعاً من أو صاعاً من ربيب الرام -

ثم شرع الشارح –حفظه الله- في بيان شروط وحوب زكاة الفطر نعرض لها بشيء من التفصيل وهي :

أولاً: الإسلام: فهي تجب على المسلم سواء أكان حراً أو عبداً. ذكر أو أنشى صغيراً كان أو كبيراً وكل مسلم تلزمه أو تجب عليه زكاة الفطر إن كان يعول نفسه فهو الذي يلزمه إن يخرج الزكاة، وإن كان يعوله غيره فالذي يعوله هو الذي يلزمه أن يخسر حزكاة الفطر عنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولا تقبل من غير المسلم؛ لأن أي عمل يعمله الكافر لا قيمة له إلا إذا دخل في الإسلام و شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فعند ذلك إذا عمل بالأعمال الصالحة المشروعة تقبل منه ويثاب عليها.

ثانياً: وقت إخراجها: و تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة ، وهذا أفصل أوقات إحراجها؛ فإذا دفعت إلى الفقراء في أول اليوم يكون عندهم قوت يومهم من أوله ولهذا حاءت السنة في صلاة العيد ، بالنسبة للأضحى ؛ التعجيل، وصلاة الفطر تسؤخر والحكمة في ذلك أن صلاة الفطر أخرت ليتسنى للناس إخراج الزكاة ، وصلاة الأضحى عجلت ليتسنى للناس ذبح الأضاحي ... ، أما وقت الجواز فإنه يجوز قبل العيد بيدوم أو يومين لفعل الصحابة ؛ ولأنما شكر لله عز وجل على إتمام النعمة ،حيث وفق لإتمام صيام شهر رمضان، وإكمائه وإنمائه . وكل إنسان أنماه، وأفطر منه يأتي بهذه العبادة طهسرة له وطعمة للمساكين، و شكراً لله عز وجل على التوفيق لإتمام هذه العبادة العظيمة .

وأما الأنواع التي تخرج منها زُخاة الفطر فهي : خمسة أشياء : صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب ، و الأولى أنْ يختار الإنسان الأفضل والمناسب لكل زامان وللفقراء من الطعام "(٣)".

<sup>(</sup>١) قال فضيلة الشيخ : أقط هو : جمع الألبان أثم طبحها حتى تجمد ويكون قطعاً يابس ويبقى مدخر وبجف وتخرج ممه الركاة .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري كتاب: صدقة الفطر ، باب : صدقة الفطر صاع من طعام (۱۶/۲ بسرقم ۱۶۳۵) ومسلم
 كتاب : الزكاة ، باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (۱۶/۲ مرقم ۹۸۰)

<sup>(</sup>٣) الشريط رقم (١٦) من دروس الشيخ / عيد المحسن العباد حفظه الله تعالى .

و يظهر أثر إخراج الزكاة في تثبيت أواصر المودة بين المسلمين؛ الغني ، والفقير؛ لأن النفوس حبلة على حب من أحسن إليها .

وتطهير النفس، وتزكيتها، والبعد بها عن خلق الشح، والبخل؛ لقوله تعالى: ﴿خُدْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِم بِهَا ﴾(١). وتعويد المسلم على صفة الجود، والكرم، والعطف على ذي الحاجة .

واستحلاب البركة والزيادة ، والخلف من الله؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أَنفَقْتُم مِن شَيْءُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَالتعاون على البر ، والإحسان إلى الفقراء ، وفيه مدعاة للتآلف و التحاب في الله عز وحل ، وتزيد زكاة الفطر أن فيها إغناء للمساكين عن السؤال في ذلك اليوم ، وكل من عاش في أرض الحرمين الشريفين شاهد بعينه مظهم اهتمام المسلمين بهذه الشعيرة؛ من إخراج زكاة الفطر في أوقاتها التي حدها الشارع الحكيم، ومن الناس من يقدم إخراجها قبل العيد بيوم، أو يومين، وقبل صلاة العيد ، وهذا من فضل الله عز وحل على المسلمين ، ومنته التي امتن بها على عباده ؛ بأن حفظ دينه بما يسره للعلماء من قدرة على تعليم الناس أمور دينهم ، وبيان أهميته في حياة المسلم ، وبعد مماته ، وما يأسسه التمسك بالدين من تآلف ، وتكافل اجتماعي عظيم .

وهي : ركن من أركان الإسلام ؛ لابد من أدائها، ومن ححدها، أو تركها، فلل العلماء، ومن تركها يخلو من كونه منكراً لها، فهذا كافر- والعياذ بالله -كما نص على ذلك العلماء، ومن تركها كسلاً وتماوناً، فهو على خطر عظيم، وتعطى الزكاة للأصناف الثمانية الذين نص عليهم القرآن الكريم في قولمه تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَكِينِ وَٱلْعَلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ وَلَامُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَٱلْعَلِينَ عَلَيْها وَٱلْمُؤلِّفَةِ وَلَالْمَهُمْ وَفِي الرِّينَ وَقِي سَبِيلِ ٱللهِ وَآبُنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَٱللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ (٣).

وفي إعطائها لأصحابها؛ تكافل احتماعي ، وتعاون على البر، والتقوى ؛ فلذلك لابد من تذكير المسلمين بأهميتها ، وبيان أصحابها الذين تتعين لهم . يقول سماحة الشيخ /عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- فيمن يترك الزكاة "حكم تارك الزكاة فيه تفصيل .. فإن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (١٠٣).

<sup>(</sup>۲) سورة سبأ (۳۹) .

<sup>(</sup>٣) سورة التونة (٦٠) .

كان تركها ححداً لوجوها مع توافر شروط وجوها عليه ، كفر بذلك إجماعاً، ولو زكى ما دام حاحداً لوجوها . أما إن تركها بخلاً ، أو تكاسلاً ؛ فإنه يعتبر بذلك فاسقاً ، قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك لقول الله سبحانه: فإن الله لا يعقبر أن يُشرك بيم ويَغفير مَا دُونَ ذَلِك لِمَن يَشَآء هُا. وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على ؛ أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتما ، ثم يرى سبيله ، إما إلى الحنة ، وإما إلى النار ، وهذا الوعيد في حق من ليس حاحداً لوجوهما قال الله المعتب الى - : ﴿ وَاللَّذِينَ يَكُنْزُونَ الدَّهّبَ وَالْفُوتُهُ وَلا يُنفقُونَهُا في سَبِيلِ اللهِ فَبَيْتِرهُم عَن الله عَن مَن ليس حاحداً لوجوهما قال الله يعكذاب أليم في يَوْم يُحْمَىٰ عَلَيْها في نَارِجُهَنّ فَتُكُونُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَنذا مَا يعكذاب أليم ما دل عليه القرآن الكريم في حق من لم يزك الذهب والفضة كما دلت على تعذيب من لم يزك ما عنده من بهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم - وأنه يعذب بها نفسها تعذيب من لم يزك ما عنده من بهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم - وأنه يعذب بها نفسها يوم القيامة .

ويلحق به من ترك زكاة العملة الورقية أوعروض التجارة "(٣).

وهذا التحذير ، والترغيب ، والترهيب ، المضمن في الوسائل الدعوية في المستحد النبوي من : وسائل مباشرة وغير مباشرة فيه تعليم للمسلمين بما يجب عليهم من فرائض الإسلام ، وأحكامه ، وواحباته ، وأن ولك واضح الدلالة ، من نصوص الكتاب ، والسنة الصحيحة، وما أجمع عليه أهل العلم من السلف والخلف .

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة التربة (٣٤–٣٥) .

<sup>(</sup>٣) تحفة الإخوان بأحوية مهمة تتعلق بأركان الإبهام ص (١٣٩-١٤).

#### المطلب الثالث

أَتْرِهَا مُي العنَّ على أَوْلِهِ الحجِّ.

الحج فريضة من أفضل الفرائض ، وقرية من أجل القربات ، وأحد ركائز الإسلام التي يرتكز عليها ، ودعيمة من دعائمه العظام ، وهو واحب على كل مسلم مستطيع لقوله تعالى: ﴿ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعً إِلَّهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللّٰهُ عَنِي عَنِ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ (١) تعالى: ﴿ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعً إِلَّهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللّٰهُ عَنِي عَنِ الْعَلَمِ ، ومن زاد عليها فهو تطوع ؛ لقوله على : ( أيها الناس قد ورض الله عليكم الحج فحجوا ) فقال رحل : أكل عام ؟ يا رسول الله ! فسكت . حتى فالها ثلاثاً . فقال رسول الله على : ( لو قلت نعم . لوجبت ولما استطعتم ) ثم قال ( ذرو بي ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشيء ، فأتوا منه ما استطعتم . وإذا أهيتكم عن شيء فدعوه )(٢) . وهذه المرة الذي يتمكن فيها المسلم من أداء هذه الفريضة (الحج ) لابد أن يتعلم كل ما يتعلق به من أركان وواجبات ، ومحظورات، وغيرها ؛حتى يؤديه على الوجه الصحيح الثابت عن النبي في المناك المحيح لحجاج بيت الله الحرام ، وفي الوسائل الدعوية وعلماء ، وغيرهم في تبين النسك الصحيح لحجاج بيت الله الحرام ، وفي الوسائل الدعوية في المسجد النبوي ما يغني جميع الحجاج عن غيرها ، يعلم بذلك بعض النساس ، ويجهله في المسجد النبوي ما يغني جميع الحجاج عن غيرها ، يعلم بذلك بعض النساس ، ويجهله آخرون فلنستعرض بعض النماذج وهي :

النموذج الأول :عن شروط وجوب الحج من الوسائل غير المباشرة ، وهو من كتاب أوضح المسالك إلى أحكام المناسك ،حيث ورد فيه بيان شروط الحج وهي :" الإسلام والحرية والبلوغ ، والعقل ، والاستطاعة ، وتزيد المرأة شرطاً سادساً وهو وجود محرمها، وهو وجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب ، أو سبب مباح، ونفقته عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة بالتهما لها ولمحرمها وأن يكون المركوب وآلته صالحاً لهما ... ولا يمنع الروج زوجته من حج فرض كملت شروطه كبقية الواجبات ويستحب لها استئذانه ، وإن كان غائباً كتبت له فإن أذن لها، وإلا حجت بمحرم وإن لم تكمل الشروط فله منعها ... (17).

<sup>(</sup>١) سورة ال عمران (٩٧) ،

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص (۲۷۸)

<sup>(</sup>٣) أوضع المسالك إلى أحكام المناسك ص ١٠٠

وأثر هذا الحكم وهو التقيد بشرط المحزمية للمرأة ، واضح في تطبيق النظام على المرأة التي لا محرم لها؛ فإنها تمنع من السفر عبر المنافذ السعودية الجوية، والبرية ، إلا إذا حضرت مسن خارج المملكة العربية السعودية ؛ فإنها يسمح لها؛ لأنها على قول بعض أهل العلماء يصححها، وتأثم بسفرها بدون محرم على القول الراجح لأهل العلم ؛ وهذا من فضل الله عرز وحل على هذه البلاد أن يطبق فيها الشرع ، وتحكم الشريعة ، ولا يسع أحد الخروج عليها وهذا ليس معناه الشدة كما يدعيه بعض المثبطين الذين يتبعون الهوى ، وإنما يدل علسى البسر في شريعة الإسلام ، حيث إن وحوب الحبج ، وهو ركن من أركان الإسلام ؛ مقترن بالتيسير والسهولة على المسلمين ، ويسقط لو انحتل واحد من هذه الشروط ،فلا يجب عليه، بالتيسير والسهولة على المسلمين ، ويسقط لو انحتل واحد من هذه الشروط ،فلا يجب عليه،

النموذج الثاني: من مواقيت الحج:

من كتاب العمدة في الفقه الحنبلي - عبد الله بن قدامة المقدسي

يقول المصنف – رخمه الله تعالى – " أوأشهر الحج شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة "

يقول الشارح محمد بن محمد المختار بن محمد أحمد مزيد الجكني السنقيطي (١) أشهر الحسج هي مواقيت الحج الزمانية، وهي التي نص الله عليها في قوله تعالى : ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَّهُ مُّ مُعْلُومَتُ مُعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ نَ ٱلْحَجُّ فَالَا رَفَتَ وَلا فَسُوفَى وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَمَن فَرَضَ فِيهِ نَ ٱلْحَجُ فَلا رَفَتَ وَلا فَسُوفَى وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَسَرَقُ وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُ وَلا ينوي الحج إلا في هذه الأشهر ....

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد المختار . ولد عام ۱۳۸۱هـ خصل على لسانس في الشريعة عام ۱۶۰هـ، ثم حضل على درجة الماجستير من شعبة الفقه عام ۱۶۰هـ ثم الدكتوراه من شعبة الفقه عام ۱۶۰هـ عمل معيداً مس عام ۱۶۰هـ الحديث من شعبة الفقه عام ۱۶۰هـ علم عام ۱۶۰هـ المدرساً في مدرساً في مسجد عمل عمل عام ۱۶۰هـ المناطق في المملكة العربية السعودية . أخذت المسجد النبوي وخطيباً في مسجد قباء وله بشاطات دعوية في بعض المناطق في المملكة العربية السعودية . أخذت هذه الترجمة من مجلة حائزة المدينة المنورة في خمس سنوات ۱۶۱۵هـ ص (۲۵-۲۰).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٩٧) .

النموذج الثالث: التلبية: وبعد بيان كيفية الإحرام، وبماذا يكون. ثم شرع الشارح في ذكر التلبية، وما فيها من توحيد الله عز وحل وعلى ما تدل عليه تلك الكلمات اليسيرة التي لابد لكل حاج من أن يأتي بها ،ومعاني عظيمة.

قال المصنف — رحمه الله تعالى — " وإذا استوى على راحلته لمي، فيقول:(لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك)(١)"(٢)

يقول الشارح (٢): إذا استوى على راحلته يعنى: ركب راحلته؛ في زماننا هـذا؛ وكب سيارته، وهناك خلاف متى بدأ النبي في التلبية والصحيح أن التلبية تكون من المصلى. وهذه التلبية هي شعار التوحيد، والإخلاص، والمسلم من بداية هذه العبادة إلى نحايتها، وهو ينتقل من معلم إلى معلم في توحيد الله عز وجل، ولا جعل الله الحج ولا جعل العمرة، ولا أقام العبادات؛ إلا من أجل توحيده سبحانه وتعالى.

جاءت لبى بعدة معاني وهي : أجاب، وأخلص ، واتجه ، وأحب ،وحينئذ يكون معنى لبيك إجابة بعد إجابة وإخلاصاً بعد إخلاص ، واتجاهاً بعد اتجاه ، ومحبة بعد محبة ؛ لأن الله قال : وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِبِنَ مِن كُلِّ فَحَجٍّ عَمِيقٍ (1) وهذا النداء قبل: إنه لما لبى كأنه أجاب نداء أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام . يجيب داعسي الله الخليل الذي أقام معالم الحنيفية فيقول : لبيك أي : أني بحيب نداءك ، ومتحسه إليك وحب لك ومخلص بقلبي .

والتلبية مشروعة في الحج، والعمرة ، واشتملت على الإثبات ، والنفي الذي اشتملت على الإثبات ، والنفي الذي اشتملت عليه شهادة التوحيد في قوله : اشهد أن لا إله إلا الله . أي : اتبرأ من كل معبود غير الله عز وجل وأثبت العبادة لله تعالى على سبيل الإفراد ، وهو المعبود بحق ...لبيك لا شريك لك لبيك . . . والقرآن استعمل الأمرين الإثبات ، والنفي فلا يكفي أن يشهد المسلم بالألوهية لله ويصرف حقه لغيره ويتخذ شريك معه، تعالى الله عن ذلك علواً عظيماً قال تعسالى: ﴿ وَمَا

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب: الحج، باب: التلبية (۱۱/۱ مرقم ۱٤٧٤) ومسلم كتاب: الحج، باب: التلبيسة وصفتها ووقتها (۱۹۱/۲ برقم ۱۱۸۶)

<sup>(</sup>٢) العمدة في الفقه الحنبلي ص (١٢٤).

<sup>(</sup>٣) الشيخ / محمد المحتار الشنقيطي .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج (٢٧)

يُؤْمِنُ أَحْتُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ ('') وقال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلا تُشْرِكُواْ بِمِ شَيْكًا ﴾ ('') وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آغَبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتُ ﴾ ''. فالأنبياء والرسل ، والملائكة ، كلهم عباد لله، لا يصرف لهم شيء من حق الله ، فمن يدخل للحج والعمرة كهذا التوجه الخالص يحس ، بلذة مناجاة الله سبحانه وتعالى "'' .

إن تعريف الناس بما تحويه التلبية من معاني جميلة وعبارات حليلة، يجعل الحاج يستشعر أهمية هذا الأمر والالتزام بالتوجيد الصحيح الذي يرضي الله عز وحل، ويكون سبباً لتقبل العمل الصالح عند الله تعالى .

والمسلم يلزمه الاستعداد لأداء العبادات قبل حلولها ، ومعرفة ما قد يؤثر في صحتها أو يبطلها ، ومن ذلك ؛ محظورات الإحرام، فقد شرع الله لكل ما يقع من المحظورات ، ما يجبره ؛ لذلك فإن الوسائل الدعوية في المسجد النبوي توضح هذه المحظورات ، وأحكامها وما ينبغي أن يكون عليه الحاج من قبل الحج بزمن ؛ حتى يؤدي حجه صحيحاً، موافقاً لما حاء عن النبي في ومن خلال استعراض النموذج التالي يتضح مدى اهتمام هذه الوسائل هذه الأمور :

يقول المصنف – رحمه الله تعالى – " باب : محظورات الإحرام .

وهي تسع : حلق الشعر، وقلم الظفر؛ إقفي ثلاث منها دم ، وفي كل واحدة مما دونها مــــد طعام وهو ربع الصاع ، وإن خرج في نجينيه شعر فقلعه ، أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه .

الثالث : لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزاراً فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفيين ، ولا فدية عليه "(°).

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف (۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (٣٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل (٣١).

<sup>(</sup>٤) الشريط: السادس عشر من دروس الشيح / بحمد المحتار حفظه الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) لعمدة في الفقه الحنيلي ص (١٢٥).

يقول الشارح "(١):

المحظور : مأخوذ من قولهم حظرت الشيء أحظره حظراً ،إذا منعت الغير منه ؛ ومنه الحظيرة لأنما تمنع من بداخلها عن الخروج، وتمنع من بخارجها عن الدخول .

وأصل المحظور الحرام والممنوع ، تقول هذا شيء محظور أي : محرم عليك وممنــوع عليك أن تفعله أو تأتيه .

والإحرام الدخول في حرمات عبادة الحج ، أو العمرة ؛ فمن دخل في حرمة عبدة الحج والعمرة ؛ فإن الله حظر عليه ، وحرم عليه ، ومنعه من أشياء مخصوصة، وهذه الأشياء يجب على المسلم أن يمتنع عنها ؛ فإن المسلم إذا أحرم بالحج، والعمرة امتنع من الطيب ولبس المخيط ... و ذكر حاله في قبره؛ ممتنع من الدنيا، وقد حيل بينه، وبين الدنيا ، وشهواتها ولذاتها، وأصبح رهين القول والعمل .

فالحج عبادة، تذكر بالآخرة، وفيه التجرد من ما يحبه الإنسان جبلة، وفطرة ، فتحد الإنسان بجبلته يحب الطيب ، ويحب النساء ، ويحب أن يكون بأحسن الثياب التي يلبسها ويتحمل بما ؛ فإذا بأمر الشرع يأتيه لكي يتجرد كما يتجرد غيره ... وإذا بالناس سواسية وتذكر بذلة الناس بين يدي الله حل حلاله .

قوله " ففي ثلاث منها دم " أي : في ثلاث شعرات ، وثلاثة أظفار فأكثر يلزمه الدم، وهذا أقل ما تجب فيه الفدية، ثم ما دون ذلك فيه الصدقة ، واختلف العلماء في الصدقة على تفصيل في المذاهب ...

والراجح أن الدم يكون في الثلاث ، وهو أقوى في الحقيقة ، وأحوط ؛ لأن الأصل وجوب الفدية بالحلق قليلًا، أو كثيراً ، ولكن لما كان شبه الإجماع ؛ بأن الواحدة ليس فيها فدية خفف الأمر، فبقي الثلاث أقل ما وقع عليه الحكم بكونه موجباً للفدية .

فالفدية تكون بثلاث شعرات، وثلاثة أظفار، وسواء اتحد المكان، أو اختلف كقص ثلاث شعرات من الرأس، ونتف ثلاث شعرات من الإبط، أو نحوه ، وهذا إذا اتحد المكان أو اختلف المكان كأن تكون شعرة من رأسه وشعرتان من بقية البدن؛ فإنه تجب الفدية لتمام العدد ... الفدية وهي : الدم ، أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام قال المحدد الفدية وهي الدم ، أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام قال

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد المحتار الشنقيطي – حفظه الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ فَهَدَيْهُ مِن صِيَامِ أَوْصَلَقَةٍ أَوْنُسُكِ ﴾ (١) قال لكعب بن عجرة (٢): ( احلق رأسك وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو أنسك بشاة ) (٣) . أنسك : أى أذبح ذبيحة .

وإذا تبين أن العبرة بالثلاث؛ ففي كل شعرة مد من الطعام ، أو قلم ظفره؛ ففيه مد وظفرين مدان، أو قص شعرتين عليه مدان . والمد هو ربع الصاع النبوي يقال له الصاع النبوي الصغير، وهو مليء اليدين الجتوسطتين لا مقبوضتين ، ولا مبسوطتين ، وهذا هو المد الذي كان يتوضأ به النبي الله النبي المناهد الذي كان يتوضأ به النبي الله النبي الله النبي المناهد الله النبي الله النبي المناهد الله النبي المناهد الله النبي المناهد النبي المناهد النبي المناهد النبي المناهد النبي المناهد النبي ا

فإن دخل الشعر في عينيه ، أو انكسر ظفره ؛ فأزاله وأماطه ؛ فإنه لا يؤثر عليه ، ولا يلزمه؛ لأن الأذى لم يكن في الشعر ، وإنما كان من الشعر، والظفر ، وفرق بين كونه مسن الظفر أو في الظفر كما حاء في القمل فإنه في الشعر، وليس من الشعر، ولزمه فيسه الفديسة ولكن إذا كان نفس الشعر يؤذي ، فإنه حينئذ معذور في أصل الشرع ، ولا يجب عليسه أن يضمن ولا يلزمه أن يفتدي "(٤).

ويظهر أثر هذا التوجيه للمسلمين على من يحضر هذه الدروس، وفهم المقصود مسن محظورات الإحرام ، وماذا على من وقع في شيء منها والتيسير على الحجاج ، وألا يُلسزم المسلم إلا بما دل عليه الدليل من كتأب الله عز وجل ، أو سنة نبيه في ، وبيسان سماحة الشريعة الإسلامية ؛ لأن من الحجاج من يأتي من بلده ، وهو لا يعلم شيئاً عن النسك الذي يؤديه ، ولا عن محظورات الإحرام ،ولا يعرف إلا أنه جاء إلى هذا البلد ليسؤدي مناسسك الحج، لا يعلم شيئاً غير ذلك ، وهذا أمشاهد كثير يعرفه كل من كان له اتصال بسالزوار

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٩٦).

<sup>(</sup>۲) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن البلوئي حليف الأنصار تأخر إسلامه ، ثم أسلم وشهد المشاهد كلها وروى عنه جماعة وفيه نزلت : ( فغدية من صيام أوصدقة أو نسك ) سورة البقرة (١٩٦) سكن الكوفة ، وتوفي بالمدينة سنة ١٥هـــ وقيل غير ذلك ، وعمره ٧٧ أينة وقيل غير ذلك . أسد الغابة (١٨١/٤ ترجمة ١٤٤٦٥) والإصابة (٢٩٤/٧) ترجمة ٧٤١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ، كتاب : الإحصار وجزاء الصيد ، باب : قوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو به أذى مسن رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( ٦٤٤/١ برقم ١٧١٩ ) ، ومسلم كتاب : الحج باب : جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ، ووجوب القدية لحلقه وبيان قدرها (٧٠٥/٢ برقم ١٢٠١) .

<sup>(</sup>٤) الشريط السادس عشر من دروس الشيخ محمَّد المحتار .

والحجاج الذين يأتون إلى هذه البلاد ، وقد يكون نصيب بعضهم من الفهم قليلاً لا يعينه على فهم المسائل مطولة ؛ فإذا استمع إلى شرح المسائل، ثم اختصرت له يكون ذلك ادعى للفهم ، والمعرفة ، وقد جاءت هذه المحظورات منظومة في أبيات سهلة الحفيظ في كتاب أوضح المسالك إلى أحكام المناسك ، وهو يوزع على الحجاج، والزوار. وهذا مما يسهل على الحاج والزائر حفظ محظورات الإحرام وعدم نسيالها يقول :

فخذ عدها واحفظ هديت إلى الرشد ولبس ذكور للمخيط على عمد وقتل لصيد البر والطيب عن قصد مباشرة فاختم بها ماضي العد "(١) ومحظور إحرام ثلاث وستة فحلق لشعر ثم تقليم ظفره وتغطية للرأس منه وجهها وعقد نكاح ثم في الفرج وطؤه

وهذا التنويع ، واستخدام كافة الوسائل ؛ من مسموعة ، ومقروءة تعم الفائدة كل من زوار المسجد النبوي وعرف عن هذه الوسائل وحضرها ، حيث إن الوسائل لم تقتصر على مذهب واحد وإنما ذكرت أقوال العلماء في المسائل التي للعلماء فيها أقوال، ويُرجح ما يُرجحه الدليل.

ثم تحفظ هذه الدروس في المكتبة الصوتية على أشرطة ، ليستمكن كل مسن أراد الحصول على من يريد ، كما الحصول على من يريد ، كما توزع الكتب ، والكتيبات ، والرسائل العلمية المفيدة على الزوار، والحجاج الذين يصلون إلى المسجد النبوي .

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك إلى أحكام الماسك ص (٧٠-٧١).

# المطلب الرابع

أثرها في الحث على الحوم.

الصيام ركن من أركان الإسلام ، وشعيرة من شعائره العظام ، وشهر رمضان من أفضل الشهور ؛ لذلك فإن المسلمين يستبشرون به ويهنيء بعضهم بعضاً بقدومه ، ويعـــتني العلماء في المسجد النبوي ؟بتذكير المسلمين بما يجب عليهم عند قدوم هذه الشهر العظيم فنجد الوسائل الدعوية تذكر ، وتحث على صيامه ، وقيامه ففي الخطب، والدروس في المسجد النبوي ؛يبين العلماء ما يجب على المسلمين ، وما ينبغي أن يكونــوا عليــه عنـــد استقبالهم لهذا الشهر العظيم، وترغب في صيامه ، وقيامه ، وفي الكتب والكتيبات التي تورع على الزوار، نجد الاهتمام بهذا الركن العظيم من حيث، وجوب صيامه ، وعلى من يجــب صومه، وغير ذلك من الأحكام ، والنموذج التالي من الخطب ، فقد تناول هذا الموضوع الشيخ /على بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف في خطبته السيي ألقاها يوم الجمعة الموافق ١٤١٢/٨/٢٥هـ، حيث قال " أيها المسلمون بشمائر الفلاح ارتفعت أعلامها، وساعات السباق للصالحات قد دخلت أيامها ، قد أظلكم موسم عظميم وشهر كريم . شهر رمضان ، شهر الصيام ، والقيام ؛ تزيد فيه الحسنات، ويتجاوز الـــرب عن السيئات ، وتزدان فيه الجنة ، ويزيد طيبها ، وتغلق أبواب النار . عن أبي سعيد الخدري ﷺ أن النبي ﷺ قال : ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقـــت أبـــواب النــــار وصفدت الشياطين )(١). فيستقبله المسلم بالتوبة الخالصة، والفرح بأيامه ، وإقبالاً فيه علسى الصالحات وبُعداً عن المحرمات . قال تعـــالى : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَا لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مُمَّا جُمَعُونَ ﷺ ﴾ (<sup>1) (1)</sup> .

هذه تمنئة للمسلمين باستقبال هذا الشهر الكريم ، والموسم العظيم ، كما كان يفعل النبي على حين يهنيء ، أصحابه ويبشرهم بقدوم هذا الشهر .

 <sup>(</sup>۱) رواه البحاري كتاب : الصوم ، باب : هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً ( ۲۷۱/۲ برقم
 ۱۷۹۹) ومسلم كتاب : الصيام باب: فضل شهر رمضان ( ۱۲۲/۲ برقم ۱۰۷۹) .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس (٨٥) .

<sup>(</sup>٣) الشريط الخامس من حطب الشيخ / على الحذيفي حفطه الله تعالى .

يقول إمام المسجد النبوي<sup>(۱)</sup> في خطبة أخرى ألقاها يـوم الجمعة الموافق يقول إمام المسجد النبوي<sup>(۱)</sup> في خطبة أحرى ألقاها يـوم الجمعة الموافق النفوس المدا الله سبحانه ، وتحيئة النفوس أن تستقبل هذا الشهر بالاستبشار ، وعقد العزم على المضي في الطاعات " لقد اجتمع في هذا الشهر أنواع الجهاد كلها جهاد النفس ، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار .

ويجاهد المسلم الشبطان الذي قعد له بكل طريق حير ؛ ليصده عن سبيل الله ، أو يشبطه عن المسارعة إلى مرضاة الله سبحانه ؛ قال تعسالى : ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَنْجِدُوهُ عَدُوًّ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَنْجِدُوهُ عَدُوًّ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَلِ السِّعِيرِ ﴿(٢) . والصيام له خاصية في إضعاف كيد الشيطان الذي يجري من ابن آدم بحرى الدم ؛ فإن الصيام مخالفة للهوى ، ومن خالف هواه ضعف شيطانه واندحر شره .

وجهاد النفاق هو: بإقامة الحجة ، وإظهار شعائر الدين .

وجهاد الكفار هو: قتالهم ؛ لتكون كلمة الله هي العليا ، ولئلا يفتن أحد في دينــه وقد عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، وزحفت حيوش الإسلام ، لنشر النـــور ، والعـــدل والسماحة والحرية في الأرض منذ الأيام الأولى للصيام "(<sup>1)</sup> .

هذا تذكير للأمة الإسلامية ؛ بما يقويها ، ويفقهها في دينها ، وبه تثبست الأقدام ويرسخ الإيمان في النفوس ، وتستعد للعمل فالوسائل الدعوية في المسجد النبسوي يعاضد بعضها بعضاً ، فهذه خطبة تبين أهمية الصيام ، وما له من فوائد جمسة في مجاهدة السنفس

<sup>(</sup>١) الشيخ / على بن عبد الرحمن الحديقي - حفظه الله.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم (۱۵).

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر (١) .

<sup>(</sup>٤) الشريط الخامس من خطب الشيح / علي الحذيفي .

والشيطان ، والنفاق والكفر ، وهناك الدروس الفقهية التي يشرحها كبار المشايخ، تبين الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الفريضة ، وما ينبغي أن يكون عليه المسلمون في استعدادهم لهذا الشهر . ومن تلك الدروس درس الشيخ / عبد المحسن العباد -حفظه الله تعالى - الذي شرح فيه كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما إتفق عليه الشيخان جمع الشيخ فؤاد عبد الباقي - رحمه الله - ومن ذلك الكتاب ، باب: الصيام بعد رؤية الهلال ، حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له) (١٠) .

المسألة الأولى: " في قوله في : (لا تصوموا حتى تروا الهلال) يعيني لا تصوموا رمضان حتى تروا هلال رمضان أي : لا تتقدموا شهر رمضان بصيام شيء من شعبان؛ فلا تصوموا يوم الثلاثين، وإنما يكون الصيام بناء على الرؤية؛ فإذا عرف الناس دخول شهر شعبان فإلهم يتحرون عن الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فإن راؤه صاموا، وإلا أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صاموا للحديث؛ ولأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، ولا يزيد على ثلاثين يوماً . هذا إذا لم يكملوا العدة ، أما إذا أكملوا العدة فيصوموا، وهذا فيما إذا كان صحواً .

المسألة الثانية: إذا كان هناك غيم ليلة الثلاثين من شعبان ؛ فذهب بعض أهل العلم إلى ألهم يصومون إن كان هناك غيم ، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصام ؛ بل تكمـــل العدة ثلاثين يوماً .

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصام ذلك اليوم الذي هو تمام الثلاثين من شعبان وحصل في ليلته غيم ، وقتر، ولم يمكن رؤية هلال ذلك اليوم الذي هو تمام السئلاثين ؛ لأن البي النهي فسر قوله ( فاقدروا له ) بأن المراد بذلك إتمام العدة حيث جاء في بعض الأحاديث

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب: الصوم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه عامطروا) (١٧٤/٣ برقم ١٨٠٧) ومسلم كتاب: الصيام، باب: وحوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر نرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو أحره أكملت عدة النشهر ثلاثين يوماً ( ٦٣٣/٣ برقم ١٠٨٠).

(فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) (١) وفي بعض الروايات (فأكملوا العدة للاثين) فهذا يدلنا على أن المقصود بقوله (فاقدروا له) المراد به: إكمال العدة ، وخير ما يفسر به الحديث الحديث، وهذا هو الصحيح والراجح ، و الذي يدل عليه الدليل ؛ فإذ وحد غيم في ليلة الثلاثين من شعبان ؛ فإن الناس يبقون مفطرين على اعتبار أنه من شعبان لأن الصيام نيط بالرؤية، والرؤية غير موجودة. و الحكم إنما أنسيط بالرؤية، ولم يناط بالحساب ؛ لأن الله عز وجل جعل مواقيت العبادات في أمور ظاهرة، وعلامات واضحة يشترك فيها العالم، وغير العالمي وغير العامي ، يشترك فيها الذي يعرف الحساب والذي لا يعرف الحساب فالصوم أنبط برؤية الهلال ، ورؤية الهلال يراها الأعرابي في البادية فيصوم ويراها من في الحاضرة فيصوم ...

المسألة الثالثة: ليس المقصود أنه يراه كل واحد ؛ بل المقصود أن تحصل رؤيته ممن يثبت بشهادته دخول الشهر ، أو خروجه بشهادته وأن يكون من أهل العدالة ، وهذا هـــو المقصود وبمذا يلزم الجميع الصوم .

المسألة الرابعة : من رأى الهلال لوحده ، ولم يؤخذ بشهادته ، أو لم يستطع أن يبلغ شهادته هل يلزمه الصوم ؟

اتفق جميع الأئمة الأربعة على أنه من رأى الهلال لوحده، ولم يستطع تبليغ شهادته أو لم يؤخذ بشهادته؛ فإنه يلزمه الصوم، أما بالنسبة للإفطار؛ فإن أكثر العلماء ذهبوا إلى أنه عليه أن يصوم احتياطاً ، وأن يبقى مع الناس احتياطاً وألا يفطر وحده .

المسالة الخامسة : إذا رأه أهل بلد هل يلزم البلدان الأخرى المتابعة ، والصيام بناءً على رؤية أهل هذا البلد ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة؛ منهم من قال : إنه ينبغي على النساس أن يصوموا جميعاً لأن هذا خطاب للأمة ، وإذا رؤى الهلال في بلد لزم الناس جميعاً أن يصوموا، وقسد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب : الصوم ، باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأنظروا ) (۲/۱۷۶ برقم ۱۸۰۸) وفي رواية ( فإن غبي عليكم .. ) ومسلم كتاب : الصيام باب : وحسوب صوم رمضان لرؤية الهلال (۲/۱۳۵ برقم ۱۰۸۱) .

أخذ هذا الفريق بظاهر الحديث (حتى تروا الهلال ) والخطاب لعموم المسلمين فإذا رأى أهل بلد الهلال فيلزم بقية البلدان الصوم .

وبعض العلماء قال : إن لكل أهل بلد رؤيتهم، والذين قالوا هذا القول أخذوا بقوله وبعض العلماء قال : إن لكل أهل بلد رؤيتهم، والذين قالوا هذا القول أخذوا بقوله القطر ، أو أهل الإقليم الذين يرون الهلال ؛ فإن على أهل البلد، أو الإقليم أن يصوموا جميعاً، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تباعدت الأقطار؛ فإن لكل قطر رؤيته ولا يلزم القطر البعيد أن يصوم أهله لصوم قطر أخر ، وهذه الأقوال محل اجتهاد؛ وهي ترجع إلى فهم حديث النبي الذي هذه النبي الله الهلال.

وعليه فإذا رؤي في بلد ورأى علماء بلد أخر أن يتابعوا ، فلا بأس ، وإن رأو عدم المتابعـــة فلا حرج أيضاً (١) .

هذه الوسائل المباشرة من ؛ خطب ، ودروس من خطباء ، وعلماء المسجد النبوي ترغب المسلمين في الالتزام بشعائر الإسلام ، وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى ، وتفقههم في دينهم ، لا تمتم ببلد معين دون غيره ، وإنما يبين العلماء فيها المسائل الفقهية ، وما يلزم فيها جميع البلدان حتى لا يبقى تساؤلاً عند أحد من الحاضرين من طلبة العلم ، والزوار ، والحجاج، وغيرهم. تطرح المسألة الفقهية ؛ ويبين أقوال الأئمة ،فيها في المذاهب الأربعة، ثم يرجع ما يرجحه الدليل من الكتاب والسنة .

وتتعاضد مع الوسائل المباشرة الوسائل ،غير المباشرة من ؛ كتب ، وكتيبات ، ورسائل ومنشورات، ومن تلك الوسائل كتيب ( تحفة الأحوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ) تأليف سماحة الشيخ /عبد الغزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى - ولنقتطف غمرة من ذلك الكتيب الصغير في حجمه ، العظيم في فائدته . ففي باب الصيام سؤال موحه لسماحته . مفاده على من يجب صيام ومضان، وما فضل صيامه ؟

<sup>(</sup>١) الشريط رقم واحد من دروس الشيخ / عبد المحسن العباد حفظه الله شرح اللؤلؤ والمرجان فيما انفق عليم

الجواب: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ سبعاً فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة.

والأصل في هذا قــول الله تعــالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللهِ وَعَدِّةٌ اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ على خمس شهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمداً أَرَّ اللهُ وأن محمداً اللهُ عنهما وقوله على الله جبرائيل عن الإسلام قال : ( أن تشهد أن لا إلــه عمر رضي الله عنهما وقوله على الله الله جبرائيل عن الإسلام قال : ( أن تشهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وقيم الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الــني على أن استطعت إليه سبيلاً ) (") ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الــني الله أن الله الله عنه وجل - كل عمل ابن آدم له ، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ؛ والصيام عنول الله - عز وجل - كل عمل ابن آدم له ، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ؛ والصيام حنة ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إن امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده ، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح ، وإذا لقي ربه فرح بصومه ) (الأوالحاديـــث في فضل صوم رمضان كثيرة ومعلومة "(٥) .

هذه توجيهات ناصح يريد الخير ، توجه من بلد الخـــير ، والأمـــن ، والإيمـــان إلى المسلمين في جميع أصقاع الأرض، تدعوهم إلى التمسك بعبادة الله عز وجل ، وإخلاصها له

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٨٣-١٨٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ( ١٨٥) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص (٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري كتاب : الصوم : باب : هل يقول إني صائم إذا شتم ( ٦٧٣/٢ برقم ١٨٠٥) واللفظ له ومسلم كتاب : الصيام ، باب : فضل الصيام (٦٦٣/٢ برقم ١١٥١) .

 <sup>(</sup>٥) تحقة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ص( ١٥٩).

سبحانه وأن تكون موافقة لما جاء به النبي في المناه والحق المسبقيم، وتحذر من الإعراض عنها . تداءات تسمع الأحياء ، الذين يستمعون القول فيتبعون المستقيم، وتحذر من الإعراض عنها . تداءات تسمع الأحياء ، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وتبدو الآثار عليهم واضحة لمحلية ، في التزامهم بالدين ، و تطبيقهم للفقه فيه ، والعمل به ، ويقبلها من برىء من تعصب ، وعنت، و من فقه عن الشارع المراد ، وإن كان ليس ممن حصد من العلم حظاً ، فلا يخفى فهم ما في الوسائل الدعوية في المسحد النبوي الشريف ، من العلم والتوجيه على أحد، ولو أمياً جاهلاً ، أما من كان على قلبه أكنة ، وفي الشريف ، من العلم والتوجيه على أحد، ولو أمياً جاهلاً ، أما من كان على قلبه أكنة ، وفي أذنه وقراً ؛ فهو لا يفقه قيلاً ، ولا يستمع حديثاً ، ويحتار فيه اللبيب، فمثل هذا الذي أصم أذنيه ، وأعرض بقلبه ، فلا ينفع معه إقامة الحجج، ولا وضوح الأدلة ، إلا أن يمن الله عليه بالهداية والرجوع قبل يوم الوعيد .

المبحث الثالث:

أثرها في الأخلاق والسلوك.

ويشتمل على ثلاثة مطالب

المطلب الأول:

أثرها في الحث على تربية النشء على الأخلاق الحسنة.

المطلب الثاني:

أثرها في الحث على مكارم الأخلاق ونبذ رذائلها.

المطلب الثالث:

أثرها في الحث على العفو والصفح عن المسيء.

#### تـمـهـيـد:

الإسلام دين الخلق الحسن ، ولقد بعث الله سبحانه النبي الله اليستم به مكرم الأخلاق ، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق في قوله: ( بعثت لأتمم صالحي الأخران) (١) فامتتل الله عنه الله به ؛ حتى امتدحه الله عز وجل من فوق سبع سموات، فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظِيمٍ فَ ﴾ (٢) . أي : علي به ، مستعل بخلقك الذي منّ الله عليك به .

وحاصل حلقه العظيم ، ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه فقالت : (كان خلقه القرآن) (٢) . وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأُمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ فقالت : (كان خلقه القرآن) (١) . . وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه الله الأحلاق ، . . . فكان له من الأحلاق ، أكملها وأجلها ، وهو في كل خصلة منها ، في الذروة العليا . فكان سهلاً ليناً ، قريباً من الناس ، بحيباً لدعوة من دعاه ، قاضياً لحاجة من استقضاه ، حابراً لقلب من سأله ، لا يحرمه ، ولا يرده خائباً . . " (٥) .

و لم يكن فاحشاً ، ولا متفحشاً . فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " لم يكن رسول الله عنهما قال : " لم يكن رسول الله عنهما ولا متفحشاً " وكان يقول : ( إن خياركم أحسنكم أخلاقاً) (') . وأحب الله سبحانه أصحاب الأخلاق الحسنة ؛ فقال تعالى : ﴿ وَسَارِعُوٓ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَتُ وَالْقَرَّ أَعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ (الله وَالله وَالهُ وَالله و

 <sup>(</sup>۱) رواه البحاري في الأدب المفرد ص (٤٢) ؛ والحاكم في المستدرك ( ۲۷۰/۲ ) و الهيشمي في مجمع الزاولد
 ( ۱۸۸/۸ ) والسنن الكبرى (۱۹۲/۱۰) وابن عبد البر في النمهيد ( ۳۳۲-۳۳۳). قال الألباني (صحيح) . صحيح الجامع الصغير وزياداته (۲/۱ ٥٤ برقم ۲۸۲۳) .

<sup>(</sup>٢) سورة القلم (٤) .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ، باب : جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض (٣١/١ برقم
 ٧٤٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف (١٩٩).

<sup>(</sup>٥) تيسير الكريم الرحمي (٥/٢٧٣-٢٧٤).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري كتاب : المناقب ، باب : صفة النبي صلى الله عليه وسلم ( ١٣٠٥/٣ بسرقم ٣٣٦٦) ومسلم كتاب : الفضائل ، باب : حيائه صلى الله عليه وسلم ( ١٤٤٤/٣ برقم ٢٣٢١) .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران (١٣٣-١٣٤).

#### ومبنى الأخلاق في الإسلام على محاور ثلاثة وهي :

- ١. الاهتمام بتربية النشء على الأخلاق الحسنة والسلوك المستقيم .
  - ٢. الحث على إلتزام الخلق الحسن ، و مجانبة الخلق السيىء .
  - ٣. العفو والصفح عن المسيء والإلجسان إليه وهذه درجة عالية .

وفي هذه المحاور الثلاثة يضع النبي الله أهم القواعد في حسن الخلق ، والتصرف الحكيم ؛ فين حماية الإسلام للفرد من قبل أن يولد؛ فقال الله في حثه على تزوج صاحبة الدين التي يصل صلاحها إلى أبناءها : ( تنكح المرأة؛ لأربع لجمالها، ولمالها، ولحسبها، ولحسبها، وللدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (١) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري كتاب: النكاح باب: الأكفاء في الدين (١٩٥٨/٥ برقم ٤٨٠٢) ومسلم كتاب: الرضاع باب: استحباب نكاح ذات الدين ( ٨٨٠/٢ برقم ١٤٦٦)

<sup>(</sup>۲) فاطمة بنت قيس بن حالد الأكبر بن وهب إبن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب القرشية الفهريسة أحت الصحاك . كانت من المهاجرات الأول لها عقل وكمال. طلقها أبوحفص بن المغيرة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن ألم مكتوم خطبها معاوية وأبو جهم بن حذيفة فاستشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنصحها بزواج أسامة بن زيد قدمت الكوفة على أخيها الضحاك بن قيس وكان أمسيراً فسمع منها الشعبي روت عن النبي صلى الله غليه وسلم . أسد الغابة ٢٣٠/٦ (ترجمة ٧١٨٥) والإصابة

<sup>(</sup> ۱۲/۵۸ ترجمهٔ ۸۶۸) .

<sup>(</sup>٣) معاوية بن صحر بن حرب بن أمية بن عبد بنمس بن عبد مناف القرشي الأموي . شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً وأعطاه من غنائم هوازن مأنة بعير . تولى الخلافة في العراق بعد مقتل علي رضي الله عنه . توفي في النصف من رجب سنة ستين وهو ابن ثمان وسبعين سنة . أسد الغابة (٤٣٣/٤ ترجمة ٤٩٧٧) والإصابة (٢٣١/٩) .

<sup>(</sup>٤) أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي . أسلم عام الفتح وصحب النبي صلى الله عليه وسلم . كان من مشيخة قريش علماً بالنسب . هو الذي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة فشغلته في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلقوا بمده الخميصة إلى أبي حهم بن حديفة وأتوني بالأنبحانية . أسد العابه (٥/٨٥ ترجمة ٥٧٧٧) و الإصابة (٦٦/١١ ترجمة ٥٠٧٠) .

رسول الله ﷺ : (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما معاوية فصعلوك . لا مال له . انكحي أسامة بن زيد<sup>(۱)</sup> ) فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به )<sup>(۲)</sup> .

قال الإمام النووي-رحمه الله تعالى - " قوله (أما أبو الجهم فلا يضع العصاعين عاتقه) فيه تأويلان مشهوران . أحدهما : أنه كثير الأسفار . والثاني : أنه كشير الضرب للنساء وهذا أصح بدليل الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذه أنه ضراب للنساء ... أما قوله (وأما معاوية فصعلوك) أي : لا مال له ... وأما إشارته في بنكاح أسامة فلما علمه مسن دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله "(٢) . فهذه امرأة تستأذنه في فيمن تنكح وأشار عليها بأن تنكح صاحب الدين والخلق ؛كل ذلك لما لصلاح الزوج من خير كثير على الزوجة ، وتربية النشء الذين هم قوام التقدم في الأمم ، و عليهم تكون نحضتها، وصلاحها إن عني الوالدان بهم، وبتربيتهم على الصلاح، والأخلاق الفاضلة ، أو تأخرها إن أهملوا.

وفي بحال التربية ، ومعاملة الصغار، يروي أنس بن مالك الله من أخلاقه الله جانباً ليكون نبراساً ينطلق منه الأباء ، والأمهات، في تربية أبنائهم ؛ فيقول: كان رسول الله الله من أحسن الناس خلقاً فأرسلني يوماً لحاجة . فقلت والله ! لا أذهب . وفي نفسي أن أذهب لما أمري به نبي الله الله فخرجت حتى أمر على صبيان، وهم يلعبون في السوق . فإذا رسول الله الله عند قبض بقفاى من ورائي . قال فنظرت إليه وهو يضحك . فقال : ( يا أنسيس اذهبت حيث أمرتك ؟ ) قال قلت : نعم . أنا ذاهب يا رسول الله (<sup>3)</sup> .

وكان يحث على الأخلاق الحسنة ، ويرغب فيها ؛ فيقول : ( إن خياركم أحسنكم أخلاقاً) (°) وفي حسن التعامل مع النساء خبراً .

<sup>(</sup>١) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى الكلبي اختلف في سنة يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال فقيل ابن عشرين وقيل غير ذلك . يقال له الحب بن الحب . توفي في خلافة معاوية سنة ثمان أو تسع وخمسين وقيل غير ذلك . الاستيعاب (١٧٠/١ ترجمة ٢١) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم كتاب : الطلاق ، باب : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ( ٩٠٠/٢ برقم ١٤٨٠) .

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للإمام النووي ١٠٤/١٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم كتاب : الفضائل ، باب : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلفًا .(٤/٩٧٤). برقم ٢٣١) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص (٣١٤).

4

فإن المرأة خلقت من ضِلَع . وإن أعوج شيء في الضِلع أعلاه . إن ذهبت تقيمه كســـرته . وإن تركته لم يزل أعوج . استوصوا بالنساء خيراً )(١). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

وفي الحث على العفو ، والصفح ؛ هناك أحاديث كثيرة ، نكتفي منها بما يحصل بنه القدوة ، والأسوة ، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها ألها قالت : ما خُير رسول الله على بين أمرين إلا أحد أيسرهما ما لم يكن إلها ، فإن كان إلها كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله على لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بما "("). وغيرها كثير من الأحاديث التي تحض على الأحلاق الحسنة ، وأهنيتها في الإسلام ، و لقد ندب الله الأمة إلى الاتساء به فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللهَ وَٱلْبَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَر الله كثيرا في فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللهَ وَٱلْبَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَر الله كثيرا في (") واقتدى به من جاء بعده من الصحابة ، والتابعين ، والسالكين لطريقته من أمته العاملين بسنته ؛ طاعة ، وإذعاناً لأمر الله تعالى ، وانتشر بسسبب حسسن خلقهم ، أمته العاملين بسنته ؛ طاعة ، وإذعاناً لأمر الله تعالى المجتمع الإسلامي من رذائل الأخلاق .

وهذا المبحث عن أثر الوسائل الدعوية في المسجد النبوي في جانب الأخلاق والسلوك وستكون هذه المحاور الثلاثة وهي أثر الوسائل الدعوية في الحث على تربية النشء على الأخلاق الحسنة ، وأثر الوسائل الدعوية في الحث على مكارم الأخلاق ونبذ رذائلها وأثر الوسائل الدعوية في الحث على العفو والصفح عن المسيء ، موضع الدراسة في المطالب التالية إن شاء الله تعالى .

 <sup>(</sup>١) رواه البحاري ، كتاب : الأنبياء ، باب : قول الله تعالى: (وإذ قال ربك للملالكة إني جاعل في الأرض خليفة )
 سورة البقرة (٣٠) (٢١٢/٣ برقم ٣١٥٣) في مسلم كتاب : الرضاع ، باب : الوصية بالنساء ( ٨٨٣/٢ برقم ١٤٦٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب (٢١) .

# المطلب الأول

الباه ويم الحي البير البيراء عبي البيراء عبرا المراه ع

الأخلاق الحسنم.

لقد جاء الإسلام بكل ما فيه صلاح المجتمع، وحمايته مما يوقعه في المهالك ، فحمسى الفرد من قبل أن يولد؛ بأن حث على اختيار الأم الصالحة ذات الدين التي يمتد صلاحها إلى أولادها ، بتعليمهم العقيدة الصحيحة ،والأخلاق الحميدة منذ نعومة أظفارهم ، و تعستني بتربيتهم تربية حسنة ، وكذلك الأب الصالح ، صاحب الدين ، والتقوى ، وجعل صلاح الأبوين يصل بركته إلى أولادهما ، وإن لم يكن الأولاد صالحين . قال تعسالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِفُلُكُمْ يَنْ يَتِهُ مِنْ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشَدُهُمَا وَيَسْتَخْرَجًا كُنزَهُمُ مَن رَبِّكَ ﴾ (١) .

ووصل صلاح هذا الأب إلى أبنائه ،وبينهما سبعة آباء . روى ابن حرير : ألهما "حفظا لصلاح أبيهما ، و لم يذكر منهما صلاح ، وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء "(٢)".

لذا نجد الوسائل الدعوية في المسجد النبوي الشريف المباشرة ، وغير المباشرة ، تعني بحذا الأمر ، أيما عناية، وتجعله في مقدمة اهتمامها ؛ بياناً لاهتمام الدين به ، و ترغيباً للمسلمين في العناية بالأجيال ، وتحذيراً من التفريط في تربيتهم، وقد تناول هذا الموضوع إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم<sup>(٢)</sup> حفظه الله تعالى — في خطبته التي ألقاها يوم الجمعة الموافق ١٩/٢/٢٩هـ ١٤١هـ ؛ موضحاً محاسسن الإسلام ، ومبادئه العظام في تنشئة الأجيال على الأخلاق الحميدة ، وحفظهم من الضياع والأخلاق الرذيلة، وحاثاً الأباء على القيام بالمسؤولية التي أوجبها عليهم الشرع ، المنطلقة

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ( ٨٢).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٦٨/٨).

<sup>(</sup>٣) عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . ولد عام ١٣٨٨هـ وحفظ القرآن في صغره وحصل في دراسته النظامية على الدكتوراه في الفقه من المعهد العالي للقضاء ، عين إماماً للمسجد النبوي في عام ١٤١٨هـ النظامية بل عمله قاضي في المحكمة الكبرى في المدينة المنورة . أجيز ست عشرة إجازة في قراءة القرآن بروايــة حفص عن عاصم من عدد من القراء منهم شيخ القراء بالمسجد النبوي الشريف ومن مشايخه خارح الدراســة النظامية الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ووالده العلامة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وغيرهم \_ أخذت هذه الترجمة من فضيلته مناولة جزاء الله خيراً .

من قوله ﷺ: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، الإمام راع ومسؤول عن رعيت والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته) (١٠) . . . وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) (١٠) .

حيث قال: "إن دين الإسلام يبني بحتمعاً قوياً سليماً من الانحرافات في العقيدة ، ومن الأفات في العبادة ، يهدف إلى رضوان الله، وتحقيق العبودية له ، وفي هذا المحتمع تشكل الأسرة المنبع الأول، والمنبت الروي، وفي ظلها تلتقي النفسوس على المودة ، والرحمة والتعاطف والمحبة ، ومن سماتها تأخذ الناشئة طابعها ، وسلوكها ؛ وإن أبناء الأسرة هم روحها المتوثق ، وهم في المحتمع قلبه النابض ، وعزمه القوي ، على أكتافهم تقع المسؤولية ، وبسواعدهم يقوم الدين ، وبعزائمهم ينشر الإسلام بإذن الله تعالى ...الحديث عنهم في القرآن يفيض بالمودة والرحمة ، والسعادة، وقرة العين. لقد أقسم الله بالأبوة ، والبنوة جميعاً ؛ قال تعالى : ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴿ ) وهم قرة عيون الأباء والأمهات . ﴿ رَبّنا هَبٌ لَنَا مِنْ أَرْ وَاجِنا لَهُ وَالْمَا الله الله وهم في القرآن بشرى ، قال تعالى : ﴿ يَنزَكِينا فُرَة أَعْبُن وَاجْعَلْنا لِلْمُتَقِينَ إِنّا مُنْ الله ونعمة ، قال تعالى : ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ الله المُنافِينَ أَنْ الله ونعمة ، قال تعالى : ﴿ وَوَهِتِنا لَهُ وَالله الله ونعمة ، قال تعالى : ﴿ وَوَهِتِنا لَهُ وَلَا يَعْلَدُ الله ونعمة ، قال تعالى : ﴿ وَوَهِتِنَا لَهُ وَلَا يَعْلَدُ الله ونعمة ، قال تعالى : ﴿ وَوَهِتِنَا لَهُ وَيَعَقُوبَ نَافِلَةً ﴾ (\*) . وهم هبة من الله ونعمة ، قال تعالى : ﴿ وَوَهِتِنَا لَهُ وَيَعَقُوبَ نَافِلَةً ﴾ (\*) .

وإن هذه البشرى، والنعمة علينا أن نقدر قدرها بشكر واهبها، ومنعمها ، والاجتهاد في صلاحها، وإصلاحها ، فالذرية في بكور حياتهم ديوان مفتوح يتلقى ما يلج عليه من حوادث ، وأحداث ، وانطباعات ، وخلجات ترتسم في الذاكرة ، وتستقر في المحيلة، أرض تنبت أي غرس من صحيح العقائد، و فاسدها ؛ ومكارم الأخلاق ، ومساوئها ومحاسن الصفات وسيئها .

هم الوسيلة الناقلة لتراث الأمة ، ومعقد الآمال ، ومناط الرجاء بعـــد الله ســـبحانه . وتعالى ، فما أشد خاجة الأمة إلى ناشئة صالحة ، وأبناء ذوي عقيدة، وخلق قويم يتمتعـــون

<sup>(</sup>۱) سبق تریجه ص (۲۱۱) .

<sup>(</sup>٢) سورة البلد (٣).

<sup>(</sup>٣٤) سررة الفرقان (٧٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم (٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء (٧٢) .

بعقل ناضج ، وفهم ثاقب ، ونظر بعيد ، ووازع من الدين سديد ، لقد شرع الله في الإسلام ما يكفل حقوق الأولاد كاملة منذ تكوينهم، وتخلقهم في بطون أمها تهم، ومن ذلك:

- ١- ألزم الوالد بالإنفاق على الحامل، والمرضع، والإحسان إليهما .
- ٢- جعل لهم الحق في الاسم الحسن الذي يسرون به حين يدعون بين أقوامهم .
  - ٣- تذبح للمولود عقيقة تكريماً له ، وشكراً لله على ما وهب ومنح .
- ٤- جعل مقصود الحضانة حسن الرعاية ، ودقة العناية ، وصدق الاهتمام بشوون الولد المحضون. قال تعالى : ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ لَوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّال
- ٥- لهي الله عن قتل الولد خوف الفقر ، والفاقة، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَفْـنُلُواْ أَوْلَدَكُم
   مِنْ إِمْلَاقِ نَاحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيكَاهُمْ ﴾ (٢) .

وصلاح الذرية محل اهتمام الأنبياء، والمرسلين عليهم السلام قبل وجودهم ، وبعد بحيثهم فمن دعاء زكريا عليه السلام ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةٌ ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلْدُّعَــَآءِ ﴾ (١) وحليل الرحمن عليه السلام يقول ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة القصص (١٢) .

 <sup>(</sup>۲) سورة الأتعام (۱۵۱) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (١٠).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران (٣٨) .

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات (١٠٠).

<sup>(</sup>٢) الشريط الأول من خطب الشيخ عبد المحسن القاسم ١٤١٩/٤/٢٩ هـ...

هذه كلمات معبرة ، تحمل بحض النصح للأمة الإسلامية، بأهية تربية الأبناء وإن صلاحهم ؟ صلاحهم ؟ صلاح للأمة ، وفلاح في الدنيا والآخرة . نصائح يطلقها إمام المسجد النبوي من فوق منبره ليسمعها كل العالم ، ويقيم بما الحجة على كل مسلم ، ويذكرهم بما يجب عليهم نحو أبنائهم من: حقوق وواجبات ، و تربية حسنة ، حتى يحصدوا ما زرعوا بإذن الله تعالى ، ويجنوا تماره يانعة ناضحة ، تعليم الزراع ، وتغيظ الكفار، الذين ما ادخروا وسعا في إضلال الأمة ، و إضعافها ، وتشتيت أحيالها بتلويث فطرهم بالأفكار الهدامة ، والأخلاق المنحطة التي مبعثها حسد ، وحقد ، واتباع شهوات ، وهوى منحرف ، ولا تقتصر الدعوة على الاهتمام بالنشء وتربيتهم على الوسائل المباشرة ؟ بل وتقوم الوسائل غير المباشرة حنبا إلى حنب مع الوسائل المباشرة ؛ فنجد المنشورات، والكتيبات التي توزع على زوار المسجد النبوي تمتم بمذا الأمر ، وهو تربية الأبناء على الأخلاق الإسلامية السامية، وتعويدهم عليها النبوي تمتم بمذا الأمر ، وهو تربية الأبناء على الأخلاق الإسلامية السامية، وتعويدهم عليها الأبناء ، ومنشورة أبناؤنا والصلاة ، نقتطف منها بعض النصائح والتوجيهات السي تسبين الوالدين أهمية تربية الأبناء، وترغبهم في أذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل ومنها:

1- إن الأب والأم في عبادة الله عز وحل حين التربية ، والإنفاق ، والسهر والمتابعة ، والتعليم ؛ بل وحتى إدخال السرور عليهم وممازحتهم إذا احتسبوا ذلك عند الله عز وحل قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنشَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ ) والنفقة عليهم عبادة كما قال وحل قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنشَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١) والنفقة عليهم عبادة كما قال ﴿ : ( دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ) (٢)

٢- القدوة الحسنة من الضروريات في التربية ... وليكن لك أجر غرس الإسلام في نفس طفلك ، وحرصه على أداء شعائره فإن ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بما من بعده . من غير أن ينقص من أجورهم شيء )(٢).

<sup>(</sup>۱) سورة الذريات (۲۵).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم كتاب: الزكاة باب: فضل المفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقت هم عنهم
 (۲) رواه مسلم كتاب: الزكاة باب: فضل المفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقت هم عنهم

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم كتاب : الزكاة باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النسار (
 ٥٨٢/٢ برقم ١٠١٧) .

٣- اغرس في نفوس صغارك تعظيم الله عز وجل ، ومحبته ، وتوحيده ، ونبههم على الأخطاء العقدية التي تراها ، وحذرهم من الوقوع فيها ، فإن ذلك تحصين لهم ، واحسرص على أن تعودهم على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتشجيعهم عليه ..

3- وفي هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفتن من كل حانب ؛ فكن كمن هو قائم يذب عن صغاره السهام، ويحوطهم من الأذى، واحرص على ذلك أشد الحرص ، ولمسيكن لك حسن توجيه في اختيار رفيقهم وجليسهم ؛ فإن الصاحب ساحب والرسول في يقول: ( الرحل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل )(1) واحذر أن تصحبهم إلى أماكن ضياع الأوقات ، وإلى ما فيه منكرات ... "(٢).

تحذير وإنذار ، ترغيب وترهيب؛ للأباء في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن ، وقل فيه التوجيه والإرشاد . يوجه من الوسائل الدعوية في المسجد النبوي - خطب ، ودروس كتب ، وكتيبات ، ومنشورات - تدعو جميعها دعوة صادقة ، دعوة مفادها إخلاص النية لله تعالى ، وابتغاء مرضاته ، وتقوية الأمة بإعداد الجيل القوي بالله سبحانه وتعالى ، والملتزم بأوامر الشرع ، البعيد عن المهالك، التي أصبحت تسود المحتمعات الكافرة ، وعانت منسها تلك المجتمعات الويلات ، وبعدما كانت تدعو إليها إذا بما تستغيث بمن ينقذها منها ، مسن شذوذ حنسي بين الأطفال ، والكبار ، وشرب خمور ، وسيفور ، وسيفاح ، وفجور ودعارة ، واختلاط ، وأمور عظيمة تدعو سليم الفطرة إلى النفور .

وبدأت تغزو الأمة الإسلامية ؛ بنشر أفكار الإلحاد ، وقبيح الأخلاق بين أبناء المجتمعات الإسلامية عبر المدارس وغيرها من وسائل الاتصال التي لا تألو جهداً في إفساد شباب المسلمين. تقول المنصرة (أنا مليحان )(٢) عن التعليم : "ليس ثمة طريقة إلى حصن

<sup>(</sup>۱) رواه : أحمد (۳۰۳/۲) وأبو داود كتاب : الأدب ، باب : من يـــؤمر أن يجـــالس (۱۹/۶ ۲۰ بــرقم ٤٨٣٣) والترمذي كتاب : الزهد باب رقم (٤٥) (۱۹/۶ مرقم ۲۳۷۸) وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) وصايا لتربية الأبناء عبد الملك القاسم .

<sup>(</sup>٣) أنا مليجان : منصرة إنجليزية قامت بمزوالة أعمالها التنصيرية في مصر .

الإسلام أقصر مسافة من هذه المدرسة إن المدرسة أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تأثير الدين المسيحي ، هذا التأثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوماً قادة أوطالهم "(١) .

إن قول هذه المنصرة؛ منطلق من معرفتها، بأهمية سن الطفولة في استقبال المعلومات، وحطر ذلك على الإسلام ، وبلاد المسلمين ، ففي هذا الوقت الذي ينطلق فيه المنصرون ودعاة الانحلال الأخلاقي، يدعون إلى أفكارهم المنحطة، وعقائدهم الفاسدة ، ويُركــزون غزوهم الفكري على الناشئة ، في هذه الظروف ، وهذا الانفتاح . تلتزم الوسائل الدعوية في المسجد النبوي بدعوة الأمة إلى الإسلام ، دين الفطرة ، ودين الحرية المضبوطة بضوابط الشرع ، و تنشىء النشء على شرائعه السمحة ، والالتزام بأركانه وأولها بعد الشــهادتين الصلاة لما لها من صلة بالله سبحانه، و تأثيرها في تقويم سلوك الإنسسان، وبُعده عير الفواحش، كما أحبر الله بذلك؛ فقال: تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَّر ﴾ (١ و امتثالًا لأمر رسوله ﷺ : ( مروا أبباءكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين )(٣). ويأتي التولجيه في تلك الوسائل للوالدين بأن يلتزموا أمر رســول الهدى والمربى للأمة ومعلمها الخير، ولهو يرشد إلى أهمية الصلاة، وأهمية تعويد الأولاد عليها منذ الصغر، وهم أبناء سبع سنين ، وأن يكون العقاب على تاركها إذا بلغ عشر سنين وفي هذا التوحيه النبوي الكريم من حسن التدرج ، واللطف بالصغير الشيء الكثير ، فهو يدعي إلى الصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا يضرب عليها إلا بعد العاشرة من عمره ويكون في حلال هذه المدة نودي إلى الصلاة ، وحببت إليه أكثر من خمسة آلاف مرة ا فمن واظــب عليها ثلاث سنين بشكل متواصل متتأل، هل يحتاج بعد خمسة آلاف صلاة أن يضرب على تركها ؟ا قل من يحتاج إلى ذلك بعد التطبيق الفعلي لهذا الحديث ، وفي هذا المعين على تربية

المستشرقون وتوجيه السياسة التعليمية في الجعالم العربي مع دراسة تطبيقية على دول الخليج العربي (دول بحلسس التعاون) ص(٢١٤-٢١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت (٥٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ( ٢/ ١٨٧) وأبو داود كتاب إلصلاة ، باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة (١٣٣/١ بــرقم ٤٩٤). وقال عنه الألباني (صحيح). . صحيح الجانبع الصغير وزياداته (١٠٢٢/٢ برقم ٥٨٦٨) . وصحيح سنن أبي داود كتاب : الصلاة باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة (٢٣٢/١ برقم ٤٩٤).

الأبناء وتعويدهم على الصلاة من سن مبكرة ؛ عشرات الخطب ، والدروس ، وأعداد مـــن المنشورات ، والكتب ، والكتبات التي توزع في المسجد النبوي .واقتصرت على نماذج منها لصعوبة الاستقصاء .

ويمتد الاهتمام من الوسائل الدعوية في المسجد النبوي بالتربية الإسلامية ؛ إلى سن البلوغ ، وما بعده حيث يربي العلماء في المسجد النبوي ، تلاميذهم علي طلب العلم والتريث في إصدار الأحكام ، وتنتقل فائدة هذا التوجيه إلى من يسمع دروســـهم ؛ فهـــذه إحدى الأخوات(١) التي تتلمذت على مشايخ المسجد النبوي الشــريف مباشــرة وعلـــي أشرطتهم؛ أجرى معها لقاء عن مدى استفادها من الأشرطة المسجل عليها دروس المسجد النبوى ، وأثر ذلك في حياهًا من كونها معلمة في المدارس الحكومية حيث قالت " استفدت كثيراً ؛ وممن استفدت من سماع أشرطته الشيخ/ صالح العبود – حفظه الله تعالى \_ في التربية والتوجيه، وتعليمه الطلاب قول لا أعلم ، وعدم نفي الشيء، والتسرع في إصدار الحكـم وإنما نفي العلم به ، حتى يعرف دليله ، وعدم الحكم على الشيء قبل معرفة حكم الله فيـــه وتواضعه الجم مع طلبة العلم ، وترك بحال للمناقشة ، والحوار مع الطلاب ، والاستماع إلى آرائهم والإجابة عليها بمدوء، وإشعارهم أن الحق قد يكون معهم، ولا غضاضة في ذلك وأن الذي يخطئ لابد له من الرجوع إلى الحق . وأشياء كثيرة لا أستطيع حصرها ، كمــــا تعلمت من الشيخ محمد أمان الجامي – رحمه الله تعالى – صلته الوثيقة بتلامذته ، وزيارتـــه لهم في منازلهم ، والإصلاح بين المتخاصمين منهم ، وسؤاله عن الغائب ، ومرافقتــهم إلى وكنت أطبق ما تعلمت منهم مع طالباتي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً "(٢) .

وأثر هذه الوسائل في الدعوة إلى المحافظة على الناشئة ، وتربيتهم ؛ تربية إسلامية صحيحة ، تظهر واضحة حلية في نظام التعليم في هذه البلاد - حفظها الله تعالى -حيث تركز على كل ما من شأنه حفظ الجيل بعيداً عن الوقوع في الرذائل ؛ من فصل تعليم الذكور عن الإناث منذ مرحلة التمهيدي ؛ وهي ما تسبق مرحلة التعليم الابتدائي بعام

<sup>(</sup>١) اعتماد بنت محمد الجبلاوي حفظها الله .

<sup>(</sup>٢) لقاء يوم الأحد الموافق ٢١/١/١٢ هـ.. .

وفي هذه المرحلة بكون عمر الطفل ، لم يتجاوز خمس سنوات ، ويستمر التعليم مفصولاً إلى مرحلة الدراسات العلياء الدكتوراه فما فوق، وهذا الفصل لم يؤثر سلباً على تعليم المرأة كما يدعي بعض أصحاب الحرية المزعومة ، الذين يهرفون بما لا يعرفون ويقولون : لو فصلت المرأة عن الرحل ، لكان بينهما وحشة ، و لم تستطع المرأة طلب العلم، والحصول على ثقافة !! ولقد أعظموا على الله الفرية ، وهاهو المحتمع السعودي ولله الحمد، خير شاهد على كذب ما يقولون ، وها هي المرأة السعودية تنهل من معين العلم والمعرفة وتحصد الثقافة العالية ، مع المحافظة على كرامتها، وعزمًا، وبعدها عن الاختلاط بالرحال الأجانب، وبعدها عن الرذيلة .

ويظهر أثرها أيضاً في تخصيص أماكن للنساء في المساحد ؛ مفصولة عن أماكن الرجال، ومن تلك المساحد المسجد النبوي الشريف ، ومنع الرجال من الدخول إليها ، مع توافر جميع الخدمات التي يقوم بها نساء ، وكذلك توصيل دروس العلم إليهن عبر شكة الصوت ، وبهذا تكون المرأة المسلمة حافظت على حيائها من الخدش الذي يحدثه التعرض للرجال، والاختلاط بهم، وتقربت إلى الله —سبحانه وتعالى- بالعبادة في بيت من بيوت الله وحصلت على ما تحتاجه من العلم أسوة بالرجل ، وهذا من نعم الله التي لا تُعَدُّ ولا تحصى على المرأة المسلمة . قال تعالى: ﴿ وَءَاتَ لَكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلَتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوهَا إلى المناف المن

<sup>(</sup>١) سوره إبراهيم (٣٤).

## المطلب الثاني

أَتْرِهَا فَي الحَنْ عَلَى مَكَالِم الْأَخَاقُ وَنُبِغُ

إدْ إِنَّاهَا.

الإسلام جاء بتربية النفوس ، وتهذيبها ، والسمو بها إلى أعلى المنازل ، وأزكى المراتب ، إذ أمر المسلم بالتحلي بمكارم الأخلاق ، ومحاسن الشمائل ، ودعا إلى كل خلق عظيم، وفي ضمن دعوته إلى محاسن الأخلاق، دعوة إلى الحذر من مساوئها ، وكل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ؛ فإنه لابد أن يدعو إلى محاسن ، وفضائل ؛ لأن المحاسن ، والفضائل من أهم سمات الدين الإسلامي ، من صدق وبر ، وإحسان ، إلى الحلق ، وعدل يقي من الوقوع في الظلم ، وصلة رحم ، ورحمة للصغير ، واحترام للكبير ، وكرم وستحاء ، إلخ . ومن يستعرض الوسائل الدعوية في المسجد النبوي، يجدها قد أولت هذا الموضوع اهتماماً عظيماً من ذلك الاهتمام :

### أولاً : الحث على الأخلاق الحسنة :

إن جماع الأخلاق الحسنة عند المسلمين تنبعث من دينهم، وتخلقهم بخلق المروءة التي تحمل صاحبها على مكارم الأخلاق فهي :" أصل الجمال ، وحد المروءة تجمل النفس بما يزينها ، وتحصينها مما يشينها بحيث تكون للمحامد أهلاً ، وعن المذام بمنأى ، ولا يكون ذلك إلا لمن راض نفسه على التخلق بالخلق الحسن ؛ من الصفات ، والتحمل بجميل العادات حتى يصبح التطبع حبلة ، والتعود غريزة ، ولا يستطبع ذلك إلا من حاهد نفسه ونازع هواه رغبة في حسن الحديث ، والذكر الجميل .

قال ابن القيم --رحمه الله تعالى -- " وحقيقة المروءة تجنب الدنايا ، والرذائـــل مـــن الأقوال والأخلاق والأعمال . ﴿ ﴾

فمروءة اللسان حلاوته، وطيبه، ولينه ، واحتناء الثمار منه بسهولة ويسر . ومروءة الخلق سعته وبسطه للحبيب والبغيض . ومروءة المال الإصابة ببذله في مواقعه المحمودة عقلاً وعرفاً وشرعاً . ومروءة الجاه بذله للمحتاج إليه ومروءة الإحسان تعجيله وتيسيره وتوفيره وعدم رؤيته حال وقوعه ، ونسيانه بعد وقوعه ، فهذه مروءة البذل . وأما مروءة الترك فترك الخصام والمعاتبة ، والمماراة ، والإغضاء عن عيوب الآخرين ، وترك الاستقصاء في طلب الحق والتغافل عن عثرات الناس، وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة ، والتوقير للكبير وحفظ حرمة النظير ورعاية أدب الصغير ، قال وهي على ثلاث درجات :

الدوجة الأولى: مروءة الإنسان مع نفسه ، وهي أن يحملها قسراً على ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويُشيّن ليصير لها ملكة في جهره وعلانيته . . . فلا يفعل حالياً ما يعظره الشرع ، والعقل إن وافق الشرع ، ولا يكون إلا في الحلوة كالجماع والتحلي ونحو ذلك .

الدرجة الثانية: المروءة مع الخلق؛ بأن يستعمل معهم شروط الأدب، والحياء، والحلق الحميل، ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه وليتخذ الناس المتمثلين مسع الشريعة المطهرة في أقوالهم وأفعالهم مرآة لنفسه، فكل ما كرهه، ونفر عنه من قرل، أو فعل، أو خلق فليحتنبه، وما أحبه من ذلك واستحسنه فليفعله...

الدرجة المثالثة: المرؤة مع الحق سبحانه بالاستحياء من نظره إليك ، وإطلاعه عليك في كل لحظة ونفس ، وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان ؛ إنه قد اشتراها منك وأنست ساع في تسليم المبيع ، وتقاضي الثمن وليس من المروءة تسليمه على ما فيه من عيوب وتقاضي الثمن كاملاً أو رؤية منته في هذا الإصلاح ، وأنه هو المتولي له لا أنست . والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى عيب غيرك وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحه "(١)

هذه الشريعة الإسلامية ،شريعة حلق الحياء ، والأدب الجم ، التي تدعو إليها جميع الوسائل الدعوية في المسجد النبوي الشريف ، مباشرة ، وغير مباشرة ، تسعى حاهدة في تحقيق أعلى درجات المروءة وأفضل الأخلاق السمحة السامية مع النفس ، وفي التعامل مع الآخرين ، ومع الحالق تبارك وتعالى ، إنما تحيط المسلم من جميع نواحي حياته ، وشعى تعاملاته فتجعله إن التزم بما أنموذحاً حياً للأخلاق الفاضلة .

### ثانياً : الحث على حسن التعامل مع الآخرين والصبر على أذاهم :

الإنسان بفطرته احتماعي ، يخالط الناس ، ويتعامل معهم، وهذا التعامل ؛ قد ينستج عنه ما يعكر صفو الحباة ، ويحدث الهم ، والقلق ، فلابد والحال هذه من توجيه الناس إلى ما يعبد للحياة الصفاء ، وراحة البال ، ويزيل عنها القلق ، والهم .

 <sup>(</sup>۱) موارد الظمآن لدروس الزمان( ٤٣٠/٣) وكالام ابن القيم مذكور في كتاب موارد الظمآن وهـــو موجــود في مدارج السالكين ( ٢٠٥٢/٢).

ونجد في الوسائل الدعوية في المسجد النبوي الشريف ما يوضح هذا ، ويبينه مسن خلال الخطب ، والدروس ، وتوزيع الكتب ، والكتيبات على المرتادين للمكتبة المقروءة أو تسجيل الأشرطة من المكتبة الصوتية ، أو من خلال قسم التوجيه والإرشاد ، أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثال ذلك كتيب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة الذي وزع منه كميات كبيرة حداً وشُرح عدة مرات نعرض منه نموذج ، وليكن فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين وهو مستنبط من قول النبي في (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره مها خلقاً رضى منها خلقاً آخر أو غيره )(۱)

في الحديث فائدتان عظيمتان : إحداهما : الإرشاد إلى معاملة الزوجة ، والقريب والصاحب ، والمعامل ، وكل من بينك وبينه علاقة ، واتصال ، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لابد أن يكون فيه عيب أو نقص ...

الفائدة الثانية : وهي زوال الهم ، والقلق ، وبقاء الصفاء ، والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة ، والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين . ومن لم يسترشد كها الدي ذكره النبي في بل عكس القضية فلحظ المساوئ ، وعمي عن المحاسن ، فلابد أن يقلق ، ولابد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة ... "(٢) .

يقول الشارح (٢٠) -حفظه الله تعالى-: " هذا الفصل استنبطه المصنف من قول السببي : ( لا يفرك مؤمنة ) يعني زوجته ومعنى يفرك : أي لا يبغض ولا يكره، وذلك أنه إن كره منها خلقاً رضى منها خلقاً آخر .

وهذا شامل لباب المعاملة ، وبخاصة معاملة كل من لك به قرابة ، أو علاقة ، وفيـــه بيــــان وتنبيه للمسلمين أن الكمال لله وحده ، والعصمة للرسل عليهم السلام، وكذلك فيما يتعلق

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ، كتاب : الأنياء ، باب : قوله تعالى ( وإذ قال ربك للملائكة إني حاعل في الأرض خليفة ) سورة البقرة (۲۰) (۲۰۱۲/۳/برقم ۳۱۵۳) و مسلم كتاب : الرضاع باب : الوصية بالنساء ( ۸۸٤/۲ برقم ۱٤٦٩) .

<sup>(</sup>٢) الومائل المفيدة للحياة السعيدة ص (١٣).

<sup>(</sup>٢) الشيح صالح السحيمي - حفظه الله تعالى .

بالزوجة يقول النبي على الستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء )(1). وكسرها طلاقها . المقصود من ذلك أن ترضى سجاياها كلها ، فالذي يتخيل أنه يمكن أن يحد أحداً سالماً من الخطأ ؛ فإنه واهم ، فلا يمكن أن تدوم الصداقة ، والألفة ، والحبة ، والأحوة إذا لم يغض كلاً منا عن أخطاء الآخرين ؛ أي الأخطاء العادية التي لا تصل إلى حد المحالفات الشرعية . أما المخالفات الشرعية ، فلا يجوز السكوت عنها ؛ بل تجب المناصحة ، والتوجيه ، والإرشاد ، والتنبيه ، وإن اقتضى الأمر التأديب لمن لك عليه ولاية ، فإن ذلك متعين ... ولكن المقصود أن تغض الطرف عن ما يصدر تجاهك من إساءة ، أو ما قد يوجد في الشخص من أخطاء تصدر منه ، فإنه لا يمكن لأحد الكمال في هذه الحياة ، فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب على أذى الآخرين حتى تدوم الألفة ، والأخوة ، والحبة بين المسلمين ...قال أستامان في هذه الحياة ، والأخوة ، والحبة بين المسلمين ...قال أستامان في هذه الحياة ، والأخوة ، والحبة بين المسلمين ...قال ألواستامان في هذه الحياة ، والأخوة ، والحبة بين المسلمين ...قال ألواستامان في هذه الحياة ، والأخوة ، والحبة بين المسلمين ...قال ألواستامان في قالواسمان على المؤمن أن يصبر ويحتسب على أذى الآخرين حتى تدوم الألفة ، والأخوة ، والحبة بين المسلمين ...قال ألواساني في المؤمن قالواسماني في المؤمن أن يصبر ويحتسب على أذى الآخرين حتى تدوم الألفة ، والأخوة ، والحبة بين المسلمين ...قال ألواسمان في قالواسمان قالواسمان ...قال ألواسمان قالواسمان ...قال ألواسمان قالواسمان قالواسمان ...قال ألواسمان قالواسمان ...قال ألواسمان قالواسمان قال

فالواجب أن يلتزم المسلم الأدب الجم في التعامل مع الآخرين ، ويصبر ، ويحتسب إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى ، هذا إذا لم تنتهك حرمات الله ؛ فإن الرسول لله يغضب الطرف عن كل شيء ما لم تنتهك حرمات الله ( فإذا انتهكت حرمات الله فإنسه يغضب ويحمر وجهه وتحمر عيناه ويغضب لله سبحانه وتعالى حتى يخيل إليهم أنه نذير قوم. يقسول صبحكم ومساكم ) .

فإذاً الفرق بين الغيرة على محارم الله سبحانه وتعالى ، وبين غض الطرف عن أحطاء المسلمين ، وتحملهم ، وتحمل إساءتهم حتى ولو أساؤا إليك واضح وبين ... وهنا مسائلة لابد من بيانها، وهي التفريق بين غض الطرف عن الأحطاء الخاصة التي لا تخلل بالدين والعقيدة ، وبين بيان الحق بدليله ، والرد على المخالفين ؛ لأن هناك أناساً يدعون إلى منهج الموازنات ، ولو كان ذلك على حساب الإخلال بالعقيدة الإسلامية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة ، وهذا ليس بصحيح ؛ فالمبتدع ، يرد عليه ، وتبين بدعته بعد أن ببين له

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص (۱۷۵) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان (٦٣) .

الأمر ويناصح فإن كانت بدعته خفية اكتفي بنصحه ، وتوجيهه ، وتأديبه من قبل ولي الأمر وإن كان له مؤلف ، أو صاحب كتب ، أو أشرطة قد انتشرت ، وضل بما الناس فمن ألف فقد استهدف ؛ فإنه يجب أن يرد عليه بمثل سلاحه ، أو ينفس الطريق الذي نشر هما.

وفرق بين شخص وقعت منه ذنوب وأخطاء ولكنه مستتر بستر الله حل وعلا عليه . لا يجاهر بالبدعة ، ولا بالمعصية مثل هذا ينصح ، ويوحه ، ويرشد ، ويستعمل معه الترغيب والترهيب لعل الله يهدي قلبه .

وشخص قدوة في الشر ، أسوة في الضلال ينشر البدع ، والخرافات ، والمعاصي بين الناس فهذا لابد من الرد عليه "(١).

وأثر هذا واضح في علماء أرض الحرمين الشريفين ، وموطن الوحيين ؛ فالهم مع حسن خلقهم وتواضعهم الجم ، وحبهم للخير ، وتفانيهم في نفع المسلمين ، وتنازلهم عن حظ أنفسهم في الانتصار لها، مع هذا كله لم يتنهم عن الرد على المخالف للكتاب والسنة والخارج عنهما وكتبهم ملبئة بالردود على أصحاب البدع ، والأهواء وأنشؤوا على ذلك أحيالاً لا تأخذهم في الله لومة لائم ، مع حسن خلق وطيب نفس .

#### ثالثاً الدعوة إلى خلق الحياء:

الأخلاق الحسنة تحيا بما الأمم ، وتنهض ؛ وقوام الأخلاق ، أمر بمعروف ، ونحي عن منكر ، ويتحقق هذا الأمر في ضوء الشريعة، فقد جاءت بالخير العميم لجميع الخلق ؛ لذلك لا تخنو وسائلها الدعوية من الحث على ذلك الخير ، والتواصي به ؛ ومنها الوسائل الدعوية في المسجد النبوي، التي تحث على محاسن الأخلاق ، ومن أعظمها خلق الحياء الذي يعتسبر روح الإسلام وشعبة من شعبه قال في ( الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة مسن الإيمان )(۱) .

وإن من أعظم ما تتحلى به المرأة المسلمة خلق الحياء ، ودليله التزامها بالحجاب الإسلامي ؛ طاعة الله عز وجل ، وإذعاناً لأوامره سبحانه وتعالى ، فقد حثت الوسائل

<sup>(</sup>١) الشريط السادس من شرح الوسائل المفيدة للحياة السعيدة .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب: الإيمان ، باب: أمور الإيمان ( ١٣/١ برقم ٩) ومسلم كتاب: الإيمان . باب: بيان شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان . (١٩/١ برقم ٣٥) بلفظ ( بضع وسبعون )

الدعوية في المسجد النبوي عليه سواء، أكانت وسائل مباشرة ، أم غير مباشرة، ومن الصعب استقصاء ما جاء في تلك الوسائل من الدعوة إلى التزام المرأة بالحجاب الشرعي ، فقد وزع الكثير من الكتب ، والكتيبات ، والرسائل ، وقامت الدروس ، والخطب .

ومن الكتب التي تحض على الحجاب الإسلامي ، و تبين شروطه ، وتكشف النقاب عن بعض الشبهة التي أحدثها من يدعون إلى السفور ويجرون الأمة إلى الهاوية التي وقع فيها بعض الأمم ، وترد على تلك الشبه .

كتيب عزتي في حجابي : وهو يحث المرأة المسلمة على لبس الحجاب ويسبين أنسه مصدر فخرها وعزها .

وكتيب من أمرك بالحجاب : وفيه بيان الأصل في فرضية الحجاب ، وأنه أمر ممـــن يعلم السر وأخفى .

وكتاب حراسة الفضيلة : وفيه بيان خطر التبرج ، والسفور ، والاحـــتلاط علـــي المحتمعات وإن الفضيلة فيما يدعو إليه الإسلام من الحجاب الشرعي ، والبعد عـــن مواقـــع الشك والريب .

ورسالة الحجاب ، التي هب مؤلفها (أكيرد الحق إلى نصابه، ويحذر من يسلعون إلى كشف وجه المرأة ، من مغبة ما يوقعون فيه نساء الأمة ، و يبين ضعف أدلتهم ، أو طُرُقهم في لوي أعناق الأدلة الشرعية بطرق ، و أساليب علمية لم يترك بعدها حجة لمحتج ، ولا طريقاً لمغالب متعنت ، اللهم إلا من اتبع هواه بعد أن بان له الحق وانجلي؛ فلا تفيد معه الحجج ، ولا يحوز من أدلة الشرع على نفع. ونقتط في جملة من مقدمة تلك الرسالة وقد ضمنها أهم ما تحويه من توجيهات ونصائح لنساء الأمة وكل مسلم يهمه أمر المؤمنات، حيث قال : "لقد بعث الله تعالى محمداً على الملدي وديسن الحق ... بعثه الله متمماً لمكارم الأحلاق داعياً إليها بكل وسيلة ، وهداماً لمساوئ الأخلاق عخدراً عنها بكل وسيلة ، وهداماً لمساوئ الأخلاق

وإن من مكارم الأخلاق التي بعث بما محمد ﷺ ، ذلك الحلق الكريم خلق الحياء ؛ الذي جعله النبي ﷺ ، من الإيمان، وشعبة من شعبه ، ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به

<sup>(</sup>١) الشيح / محمد بن صالح العثيمين رجمه الله تعالى .

شرعاً، وعرفاً ؛ احتشام المرأة ، وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ، ومواضع الريب . وإن مما لاشك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ، ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن الفتنة .

ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة بلاد الوحي ، والرسالة والحياء ، والحشمة كانوا على طريقة الاستقامة في ذلك، فكان النساء يخرجن متحجبات متحلببات بالعباءة أو نحوها بعيدات عن مخالطة الرجال الأجانب ، ولا تزال الحال كذلك في كثير مسن بلدان المملكة ولله الحمد ؛ لكن لما حصل ما حصل ؛ من الكلام حول الحجاب ، ورؤية مسن لا يفعلونه ولا يرون بأساً بالسفور صار عند بعض الناس شك في الحجاب ، وتغطية الوجه هل هو واحب ؟ أو مستحب ؟ أو شيء يتبع العادات ؟ والتقاليد ولا يحكم عليه بوجوب ولا استحباب في حد ذاته ؟ ولإزالة هذا الشك وحلاء حقيقة الأمر أحببت أن أكتب ما تيسر لبيان حكمه راجباً من الله تعالى أن يتضح به الحق وأن يجعلنا من الهداة المهندين الذين رأوا المباذ حقاً واتبعوه ، ورأوا الباطل باطلاً فاحتنبوه فأقول وبالله التوفيق.

... إن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واحب دل عليسه كتاب الله وسنة نبيه على والاعتبار الصحيح والقياس المُطّرد "(١) .

ثم أورد أدلة وجوب الحجاب ، وفهم السلف والخلف لها ، ثم أدلة المبيحين لكشف الوجه، وناقش ضعفها، ووهنها . وهذه الرسالة وزع منها بفضل الله، ومنته أعداداً كثيرة جداً على الزائرات للمكتبة النسائية ، وقسم التوجيه النسوي بالمسجد النبوي الشريف الذي أنشيء بعد المدة الزمنية المحددة لهذا البحث، كما وزع غيرها من ما سبق ذكره من الكتب المي تحث المرأة المسلمة على المحافظة على الحجاب الشرعى .

كل هذا صيانة للمرأة المسلمة من التبذل الذي يرديها في هوة الرذائل ، و يوقعها في مزالق الردى . هذه الوسائل تواجه ما في هذا العصر من تحديات تأتي من الشرق ومن الغرب؛ مصدرها اليهود دعاة الرذيلة، ومحاربي الفضيلة تدعو المرأة إلى الحريسة المزعومة تدعوها إلى ما ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب ، يقولون نريد المرأة أن تحرر من القيود التي فرضها عليها الإسلام !!! وهم يجهلون ، أو يتجاهلون أن هذه القيود المزعومة السي

<sup>(</sup>١) مقدمة رسالة الحجاب ص (٣-٤).

يتحدثون عنها هي في حقيقة الأمر أوامر إلهية ممن يعلم من خلق وهو اللطيف بمم ، الخـــبير بمصالحهم الدنيوية والأخروية .

يسعون إلى تعطيل المجتمع المسلم ؛ بإيقاع شقائق الرجال في الرذائل التي وقعت فيها الأمم التي اتبعت أفكارهم، وتبعتهم، وهي صاغرة مثل أميركا و أروبا .

يقول مؤلف كتاب جذور البلاء "نجح اليهود في تدمير الأخلاق، والقيم، والتقاليد فانحلت الأسرة الأميركية بشكل مخيف وانتشرت الدعارة بشكل سافر فاضح ... إلى أن قال: " ففي بريطانيا دفع اليهود بقوهم إلى أن وافق مجلس العموم البريطاني على مشروع مقدم من رجال الدين البروتستانت وعدد كبير من طلبة العلم في حامعة أكسفورد وكبار الشخصيات يقضي باعتبار أعمال الشذوذ الجنسي من البالغين عملاً مشروع ما دام بموافقة أصحابه "(1).

أنواع من الانحطاط الأخلاقي ، والتأخر بسبب الوقوع في المعاصي ، والفحور والزن ؛ لسلوكهم طرقه ، وأخذهم بدواعيه من اختلاط ، وتبرج وسفور ، وبضدها تتبين الأشياء ، فحين تعرض الوسيلة الدعوية في المسجد النبوي شسريعة الله سبحانه وتعالى ومراعاتها لفطر الناس ، وحفظها لهم ، وصيانتها لمصالح البشرية جمعاء لمن اهتدى بها ، وإلى حانب ذلك تعرض ما يقوم عليه الفكر اليهودي، ومن يتبعهم من دول الكفر من مهازل وسقوط في مهاوي الرذيلة ، يكون ذلك ادعى أن يتعظ من له عقل ، ودين ، وها ما عرضت له الوسائل الدعوية في المسجد النبوي ومن ذلك رسالة ففروا إلى الله التي توزع ضمن ظرف صغير به عشر رسائل وتحوي هذه الرسالة الصغيرة الحجم ، الكثير من الفوائد العظيمة لأمة محمد في ، وإن الجميع ركاب سفينة واحدة ، إن نجست نجا الجميع وإن المعظيمة لأمة عمد في ، وإن الجميع ركاب سفينة واحدة ، إن نجست نجا الجميع وإن المعتموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسسفلها إذا استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسسفلها إذا استهموا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا حرقنا في نصيبنا خرقاً ، و لم نؤذ من استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ، و لم نؤذ من فوقها ، فقالوا : لو أنا خرقا على أيديهم نجوا ونجوا جمعاً ، وإن أحذوا على أيديهم نجوا ونجوا جمعاً ، وإن أحذوا على أيديهم نجوا ونجوا جمعاً ، وإن أحذوا على أيديهم نجوا ونجوا هما أرادوا هلكوا جمعاً ، وإن أحذوا على أيديهم نجوا ونجوا جمعاً ، وإن أحذوا على أيديهم نجوا ونجوا هما أرادوا هلكوا جمعاً ، وإن أحذوا على أيديهم نجوا ونجوا هما أرادوا هلكوا جمعاً ، وإن أحذوا على أيديهم نجوا ونجوا هما أرادوا هلكوا بحياً ، وإن أحذوا على أيديهم نجوا ونجوا ونوا أرادوا هلكوا ونجوا ونجوا و

<sup>(</sup>١) جذور البلاء ص (١٧٩–١٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ، كتاب : الشركة ، باب : هِل يقرع في القسمة والاستهام فيه (٨٨٢/٢ برقم ٢٣٦١) .

وأخذت في بيان وجوب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وتحدير الغافدل وتعليم الجاهل ، والاتعاظ بما حدث في الأمم الكافرة من انحراف في الفطرة ، وتلويث لهدا وأوردت إحصائية تدل على ما وقعت فيه تلك الأمم من مستنقع الرذيلة الآسسن ، وما وصلت إليه من الانحطاط الأخلاقي، و المهازل التي تولى كبرها فرويد اليهدودي بنظريات الساقطة التي يقول فيها: إن العلاقة بين الوالدين ، وأبنائهم هي علاقة حنس !!! وما تدعو إليه تلك النظرية من مخالفة الفطرة وما ينتج عنها من حرائم لا يرون غضاضة في الإعدان عنها واعتبارها أموراً عادية !!.

فسبحان القائل: ﴿ فَمَنِ ٱتَبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةُ ضَنكَ وَتَحْشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمُحَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَفَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللّهِ مَا لَا مَعِيشَةُ ضَنكَ اللّهُ اللّهُ مَن أَعْمَىٰ وَفَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ حَذَ لِكَ ٱلنّهُ وَكَذَ لِكَ ٱلنّهُ وَكَذَ لِكَ ٱلنّهُ وَ عَنْسَىٰ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ أَفَامِنَ أَهْلُ اللّهُ وَكَذَ لِكَ ٱلنّهُ وَكَذَ لِكَ ٱلنّهُ وَكَذَ لِكَ ٱلنّهُ وَكَذَ لِكَ ٱلنّهُ وَكَذَ لِكَ ٱللّهُ وَكَذَ لِلّهُ اللّهُ وَكَذَ لِلْكَ ٱللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَذَ لِلْكَ ٱللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَذَ لِلْكَ ٱللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُذَا لَكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُذَا لَكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

نعم! إلهم أمنوا مكر الله فكانوا هم الخاسرين، وكان الجزاء من جسنس العمل ففشت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، فانتشر مرض نقص المناعة المعسروف ب (الإيدز) وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية في اجتماعها المنعقد في باريس عام ١٩٨٦م أن عدد الذين يحملون فيروس الإيدز شمسة عشر مليوناً وخُصِصت المبالغ الكبيرة لعلاجهم ولكن لن يصلوا إلى العلاج الحقيقي، ما دامت الأسباب الحقيقية لانتشاره موجودة، وهي الزنا، والشذوذ الجنسي، ومادام الأسباب الموصلة إلى الزنا موجودة من التعري والتكشف من النساء أمام الرحال الأجانب، لقد تحقق فيهم قول من لا ينطق عن الهوى إذ يقول: ( لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا كما إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع السي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا) (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة طه (١٢٣-١٢٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (٩٧-٩٩).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة كتاب : الفتن ( ١٣٢٣/٢ برقم ٤٠١٩). وقال عنه الألباني : (حسن ) صحيح ابسن ماجمة (٢٠١/٢) برقم ٢٠١/١)

ثم دعت إلى منهج الله الذي يُوافق الفطرة ، ولا يحاربها ، و يوجهها ، ويرتقي بما إلى أسمى المراقي، وأنه يضع كثيراً من الضمانات الوقائية التي تحمي الجحتمع المسلم من الوقوع في مستنقع الرذيلة الآسن العفن .

فجعل القصاص على القاتل عمداً، وذكر إن فيه حياة؛ فقال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْفِيصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُونِي ٱلْأَلْبَ لِعَلَّمَ عَتَقُونَ ﴿ وَكُمْ إِنْ فَيه حياة؛ فقال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْفِيصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُونِي ٱلْأَلْبَ لَعَلَّمَ عَتَقُونَ ﴾ (١). وأقام الحد بالجلد على الزاي غير المحصن؛ فقال تعالى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي قَالْجَلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِافَقَةٌ جَلْدَةٌ وَلا تَأْخُذُ عُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي اللهِ فِي وَينِ ٱللهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ إِللهَ خِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِهَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لا يَنكِحُهُمَا إِلاَّ زَانٍ أَوْمُشْرِكٌ وَحُرِمٌ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ (١). ينكِحُهُمَا إِلاَّ زَانٍ أَوْمُشْرِكٌ وَحُرِمٌ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ (١).

أما إذا كان الزاني محصناً؛ فإنه يرجم كما دلت على ذلك السنة الصحيحة ، وحين التكست الفطرة عند قوم لوط عاقبهم الله . فقال: ﴿ فَجَعَلْنَا عَلْلِهُمْ سَافِلُهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةُ مِن سِجِيلِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ( من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )(1) .

فهؤلاء القوم يعلنون الفاحشة ، والرذيلة ، وسوء الخلق من معابدهم ، وكنائسهم ينشرونما بين من مال به هواه ، وشهواته فتردى ، وبالمقابل يتصدى الإسلام لهذه الخرافات والتفاهات

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٧٩) .

<sup>(</sup>۲) سورة النور (۲–۳) .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر (٧٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي كتاب : الحدود ، باب : ما جاء في حد اللوطي (٤/٧٥ برقم ٢٥٤١) قال أبو عيسى : وإنحا يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي طلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وفي إسناده مقال، ولا نعرف أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضعف الحديث من قبل حفظه . و أبو داود كتاب : الحدود ، باب : فيمن عمل عمل قوم لوط (٤/١٥٨ برقم ١٥٨/٤) وابن ماجة كتاب : الحدود ، باب : من عمل عمل قوم لوط (٢/٨٥ برقم ٢٥٦١) كلهم من رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس وعمرو هذا احتج به الشيخان وغيرهما وقال ابن معين : ثقة روافقه ابن حبان و و فقم العجلي والنسائي وقال أبو حاتم صدوق . تمذيب التهذيب (٨٢/٨) وقال عنه ابن حجر ( ثقة ) من السادسة . التقريب ص (٧٤٢) . قال عنه الألباني (صحيح سن ابن ماجة ، كتاب : الحدود ، باب : من عمل عمل قوم لوط (٢/٢٨) برقم ٢٥٦١)

، ويجتثها من أصولها ، ويوضح الحق ، ويجليه لطالبيه ، ينطلق من منير النور، والهدى ، من المسجد النبوي الشريف ليصل صوته إلى أصقاع الأرض، ينشر الخلق الحسن ، ويرتقب باتباعه إلى معالي الأمور ، ويرفعهم عن سفاسفها ، يقول لدعاة الرذيلة ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِنَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي صَلَلِ مُبِينِ ﴾ (أ) أي : إحدى الطائفتين ، منا ومنكم على الهدى ، مستعلية عليه ، أو في ضلال بين منغمرة فيه .

وهذا الكلام يصدر عمن تبين له الحق ، واتضح له الصواب ، وجزم بالحق الذي هو عليه ، وبطلان ما عليه خصمه .

أي : قد شرحنا من الأدلة الواضحة ، عندنا وعندكم ، ما به يعلم علماً يقيناً لا شك فيه ، من المحتى منا ، ومن المبطل ، ومن المهتدي ومن الضال ؟ حتى يصير اليقين بعدد ذلك ، لا فائدة فيه "(٢) .

وبالنتائج تزداد الأمور وضوحاً وهاهم يبحثون عن الدم السليم من الأمراض الخبيثة ولا يجدوه إلا في المسلمين الذين التزموا بأحكام الإسلام، وأوامره العظام؛ وليس لهم والله بعد هذا؛ إلا أن يقولوا هم، وأتباعهم ممن يستنون بسنتهم ويدندنون حول أفكارهم ويعظمو نحسا ليس لهم إلا ، كما يقول أصحائهم عندما يشاهدون بأعينهم ما وعدهم الله به ويوقنون أنه لا مفر من الله إلا إليه ﴿ رَبَّنآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَنْلِحًا إنَّا مُوقِنُونَ ﴾ (٢) .

### النموذج الرابع عن حفظ الإسلام للضرورات الخمس:

لقد جاء الإسلام بحفظ كل ما من شأنه حفظ الإنسان ، وعيشه في الدنيا في أمن ، وإيمسان وفي الآخرة في أمن ، وأمان ويهيئ له التحلي بالأخلاق الحميدة .

فصان دينه ، وفطرته عن التلوث بالشرك ، والبدع ، والخرافات المفسدة لها ، فبين له العقائد وشرع له الشرائع .

وصان عقله مما يذهبه من مخدرات، ومسكرات ، وما يؤثر عليه من سحر وغيره .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ (٢٤).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (١٧٧/٤).

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة (١٢).

وصان نفسه؛ وشرع لوجودها النكاح ؛ ولاستمرارها ما يقيمها من الطعام والشراب وحرم قتلها أو الاعتداء عليها بما يضرها .

وصان ماله ؛ بأن شرع له الكسب الحلال ، وحرم عليـــه التكســـب الحـــرام ، أو الإسراف ، أو تضييعه فيما لا ينفع أو فيما يضر .

وصان نسله من ما يقطعه ، أو يقضي عليه من قتل الذرية خشية إملاق ، أو منسع الإنجاب بدون أسباب شرعية .

وصان عرضه فشرع حد الزيني ، وحد القذف "(١) .

أما ضرر المحدرات على الدين ! فإنها تجعل كثيراً من الناس الذين يتعاطونها بمقتون شرائع الإسلام"(١).

علم أصول الفقه ص (٢٠٠) (بتصرف كبير).

نعم إن الوقوع في شرك المحدرات ؛ يعني للإنسان الحرمان ، والنهاية في كل أموره. خسارة أخلاق ، وخسارة دنيا من مال ، وأهل خسارات ، وخسارة دنيا من مال ، وأهل وغيرهما . ولا منحا إلا بالتمسك بالشريعة الإسلامية، والاعتصام بما من السقوط في مهاوي الردى .

ويظهر أثر هذه الدعوة في تحكيم الشريعة الإسلامية في هذه البلاد بإقامة حد القتـــل على مهربي المخدرات ، لما يجرون على المجتمع من مفاسد دينية ، وأخلاقية ، وتشديد الرقابة على المدمنين حتى يتم علاجهم في المصحات التي خُصِصت لذلك .

<sup>(</sup>١) السجائر والدخان والمخدرات ص (٤٦).

### المطلب الثالث

أَتْرِهَا فَي الحَثْ عَلَى المَمْوِ وَالْحَمْدِ عِنْ

العفو، و الصفح عن المسيء ، من أعلى درجات الأخلاق الإسسلامية ، وأرفع مستويات علو النفس، وهمتها ، وهو من شيم الكرام ؛ و قد حث الله عليه ، وأعظم الجزاء لصاحبه ؛ فقال تعالى : ﴿ وَٱلْكَ نَظِمِينَ ٱلنَّمْ قَلْ الله عَنْ النَّاسُ وَالله يُحِبُّ ٱلْمُحَسِيرِ ﴾ (١). وحعل جزاءه يوم القيامة العفو عنه، والصفح عن زلاته، ما لم تكن شركاً بالله قال على ( من كظم غيظاً وهو قادر على إن ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يسوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء ) (٢).

وقد أوضحت الوسائل الدعوية في المسجد النبوي ؛ مــن دروس ، وخطب ، وكتب ، وكتبت ، ورسائل ؛ عظم هذا الأمر ، وحثت عليه، ومن ذلك الخطبة الـــي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ / حسين بن عبد العزيز آل الشيخ (٣) حفظه الله تعالى - في يوم الجمعة الموافق ١٤١٩/٢/١٨هــ نعرض منها بعض المقاطع التي ترشد إلى ما نحن بصدد الحديث عنه .

يقول فضيلته حاضاً الأمة على التخلق بمذا الخلق السامي الرفيع :

" إن العفو عن إساءة المسيء ، والإحسان إلى المعتدي صفة من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة، وأزكى التسليم ، فرسولنا عليهم أفضل الصلاة، وأزكى التسليم ، فرسولنا الله وكان أعظم قدوة في ذلك .

وكتب الأحاديث والسير مملؤة بالأحداث التي تدل على كرم عفوه ، وصفحه وإحسانه ﷺ .

(٢) رواه أبو داود كتاب: الأدب، باب: من كظم غيطاً (٢٤٨/٤ برقم ٤٧٧٧) والترمذي كتاب: البر والصلة، باب: في كظم الغيظ (٤/ ٣٧٢برقم ٢٠٢١) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجة، كتاب: الزهد، باب: الحلم (٢/ ١٤٠٠/٢) وأحمد (٤٤٠/٣). قال عنه الألباني (حسن). صحيح الجامع وزياداته (١١١٢/٢ برقم ٢٥٢٢).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (١٣٤).

<sup>(</sup>٣) حسين بن عبد العزيز بن حسن آل الشيخ ، حفظ القرآن الكريم صغيراً و طلب العلم على عدد من المشايخ منهم العلامة الشيخ / عبد العزيز بن باز ، و حاصل على الدكتوراه في الفقه الإسلامي يعمل قاضياً في المحكمية الكبرى بالمدينة النبوية وإماماً وخطيباً بالمسجد النبوي . أخذت هذه الترجمة من صاحبها مناولة .

ومن نظر في سير الأنبياء قبله الله وجد في ذلك عبر، وعظات، يتحلى فيها عظيم العفو ، وجميل الصفح ، يقول الحسن البصري "عن يوسف عليه السلام " فهذا نسبي الله يوسف عليه السلام يضيعه إخوته ، ويباع ، ويبتلى بكيد النساء ، وما لقي من الأذى في السجن فلما من الله عليه، ورفع ذكره، وأعلى كلمته وجمع أهله، يقول: ﴿ قَالَ لَا تَشْرِيبُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيه، وَرَفْع ذكره، وأعلى كلمته وجمع أهله، يقول: ﴿ قَالَ لَا تَشْرِيبُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه الرَّحِمِين ﴿ اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه الرَّحِمِين ﴾ (١)

١. في مقام الجنايات ، والاعتداء على النفس ؛ يقول المولى حل وعلا: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى مُ فَاتَبَاعٌ إِبَالْمَعْرُ وفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ (٢). يقول أهل التفسير، والعفو و أن يقبل أولياء الدم الدية في العمد وأعلى منه العفو مجاناً .

٢. وفي موطن التنازع المالي ، والتشاح الدنيوي ؛ يرغب الله حل وعلا عباده في العفو والتسامح. فيقــول ســبحانه: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ الْعَفُو والتسامح. فيقــول ســبحانه: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ الْعَفُونَ أَوْ يَعْفُواْ اللَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ (٢).

والمعنى : إن من طلقت قبل الدخول ، وقد فرض لها المهر قلها النصف حقاً واحباً ما لم يدخله عفو، وتسامح ؛ بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كانت ممن يصح عفوها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الزوج على الصحيح .

ثم رغب الطرفين في العفو مبيناً أن من عفا كان أقرب إلى تقواه فيقول حل وعلا : ﴿ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَعَ ۚ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ آللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

في هذه الكلمات اليسيرة ، يحث إمام وخطيب المسجد النيــوي علـــى العفــو والتسامح، والصفح في المعاملات التي تحصل بين الناس ، وربطهم بسلفهم بذكر نمــاذج

<sup>(</sup>١) سورة يوسف (٩٢) ،

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة(٢٣٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٢٣٧) .

<sup>(</sup>٥) الشريط الثالث من خطب الشيخ / حسين آل الشيخ .

7 100 g

وفي هذه الآية مقامان من العفو.

الأول: الأمر بالعقو مكان الغضُّب.

والثاني: الإعراض عن الجاهلين على وعدم مكافأة السفهاء بمثل سفههم ، والأمر بالعفو عن أخطائهم وقد ساق ابن جرير بسنده إلى النبي الله أنه لما نزلت هذه الآية قال جريل : (ما هذا يا جبريل ؟ فقال إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك )(٢).

ومن أعظم صفات المتقين أهُم كأظمون لغيظهم ، عافون عمن ظلمهم . قال تعالى : ﴿ وَسَارِعُوۤاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا اَلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَسَارِعُوۤاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا اَلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

وكظم الغيظ : هو حفظ النفس أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه من الانتصار من الظالم الذي ظلمها ، فهو مع كظمه لهذا الغيظ ، فقد تجاوز عن عقوبة من أساء إليه ، وهو على الانتقام منه قادر .

فالغيظ حين يكظم ثقل على النفس ، وشواظ يلفح القلب ، ودحان يغشى الضمير، وحين تصفح النفس ، ويعفو القلب ؛ يزول بذلك الثقل ، ويسلم الضمير، وفي

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف (١٩٩).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٦/١٥٤/).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران (١٣٢–١٣٤).

له الآية يبين الله عز وجل أن المحتمع المحبوب إليه هو الذي تشيع فيه السماحة ، واليسر والعفو ، والطلاقة من الضغائن ؛ فيقول عز وحل : ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ .

ولقد ندب النبي هي أمته إلى العفو ، والتسامح، والمغفرة فقي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة هي قال : قال رسول الله هي : ( ما نقصت صدقة من مال و ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه)(١).

لقد أدرك سلف هذه الأمة عظم فضل العفو ، والتسامح، فكان حلقاً من أخلاقهم وسجية من سجاياهم فهذا أبو بكر الصديق فله يمتنع من الإنفاق على مسطح لما تكلم به في حادثة الإفك فلما نزل قول الله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَلْفَضْ وَلَا يَاتُلُو وَلَا يَأْتُلُ أُولُواْ ٱلْفَضْ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَلْكُمْ مَن وَٱلْمُهُمُ وِين وَالله عَلَى الله وَالله ، وعاد إلى الإنفاق على مسطح "(٣).

وروى البخاري في صحيحه أن عيينة بن حصن (٤) لما دخل على الفاروق ﷺ قال له : هيه يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل؛ فغضب عمر سر ﷺ بحكم طبيعته البشرية حتى هم به فقال له الحر بن قيس (٥) وكان من القراء الذين يدنيهم عمر وكان من أصحاب بحالس عمر رضي الله عنه إنه تعالى يقول لنبيه ﷺ : (خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ). وإن هذا من الجاهلين قال ابن عباس ﷺ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم كتاب : البر والصلة والآداب باب: استحباب العفو والتواضع (١٥٨٨/٤) برقم ٢٥٨٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة النور (٢٢) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص (٤٦) .

<sup>(</sup>٤) عيينة بن حصن بن حديقة بن بدر بن عمرو بن جويه بن لودان بن شعليه بن عدي الفزاري ، أسلم بعد الفتح وقيل قبل الفتح وشهد الفتح مسلماً ، شهد حنيناً أو الطائف وكان من المؤلفة قلوهم وكان ممن ارتد وتبسع طليحة الأسدي وقاتل معه وأخذ أسيراً إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأسلم وأطلق سراحه. الاستيعاب (٣١/٢ ترجمة ٢١٤٦) .

وهو راوي الحديث والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافاً عند كتاب الله جل وعلا "(٢x١).

ولم تقتصر الوسائل الدعوية في المسجد النبوي الشريف في حثها على الأخسلاق الحميدة عند الدعوة إلى العفو ؛ بل تتعداها إلى أن ترتقى بصاحبها إلى المراقي العالية ، ويصل به إلى أرفع الدرجات ، وهي درجة الإحسان إلى المسيء ؛ حتى تنتشر الفضيلة ؛ ويعم الود والألفة ، ولا يصل المحتمع إلى هذه الدرجة بدون دعوة إلى ذلك ، وحض عليه من العلماء وتذكير المسلمين بعظم الأجو ، وجزيل الثواب لمن عفا ، وأصلح، عبر وسائلهم التي يُوصِلون بما دعوقم إلى الناس ، وهنا يواصل خطيب المسجد النبوي الشريف (٢) حثه على هذا الخلق الحميد، وهو الإحسان إلى المسيء ، فيقول " يا أصحاب النفوس الزكية، التي رزقت حظاً عظيماً للفسها في دنياها، وأخراها، وهم المذين لا يقتصرون على العفو عن الإساءة فحسب ؛ بل يزيدون مع ذلك الإحسان إلى المسيء قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلا اَلسَّتِقَةُ أَدْفَعْ بِاللِّبي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَعْ المنفوع عن الإساءة فحسب ؛ بل يزيدون مع ذلك الإحسان إلى المسيء قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا اَلسَّتِقَةُ أَدْفَعْ بِاللِّبي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَعْ المنفوع عن الإساءة فحسب ؛ بل يزيدون مع ذلك الإحسان إلى المسيء قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّبِيَةُ الْوَنِي بِالْحَسِنَةُ اللَّهِ هِي أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّه عَلْمُ اللَّه الله الله المسيئة من عدوك بالحسنة التي هي أحسن ، فلا ونشر الفضيلة التي دولها . وبذلك ينقلب العدو المشاق ، إلى ولي حميم فيعم الحير وتنتشر الفضيلة "(٥).

دعوة من المسجد النبوي ؛تنطلق إلى العالم بأجمعه ، تدعو إلى مكارم الأخسلاق ومحاسنها ، دعوة صادقة ،ترتقي بالمسلم إلى درجات الرفعة ، والتحلي بأفضل وأسمى الأخلاق .

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب : التفسير ، باب : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) (١٧٠٣/٤ برقم
 ٤٣٦٦) .

<sup>(</sup>٢) الشريط الثالث من خطب الشيخ / حسين آل النَّشيخ .

<sup>(</sup>٢) الشيخ / حسين بن عبد العزيز آل الشيخ .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت (٣٤-٣٥).

<sup>(</sup>٥) حطة الشيخ / حسين آل الشيخ الشريط السابق!.

وقوام العفو الصبر ، ومن المحال أن يكون هناك عفو ما لم يتحمل صاحبه بالصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ، ولقد حثت الوسائل الدعوية بالمسجد النبوي من وسائل مقروءة ومسموعة على الصبر، وبينت درجاته ، فهذه مقتطفات من الوسائل الدعوية غير المباشرة تبين عظم الصبر ، من كتاب : موارد الظمآن ، الذي يبوزع منه أعداد كبيرة حيث يقول مؤلفه: "أن الصابرين نالوا بصبرهم عز الدارين ؛ لأهم نالوا من الله معيته . قال تعالى : ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلا تَنَنزَعُواْ فَتَقْشَلُواْ وَتَدْهَبَرِيحُكُمُ وَآصْبِرُواْ إِنَّ السَّامِينِينَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا تَنَنزَعُواْ فَتَقْشَلُواْ وَتَدْهَبَرِيحُكُمُ وَآصْبِرُواْ إِنَّ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وقد جمع لهم ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم ؛ وهي الصلاة عليهم ، ورحمته لهـــم ، وهدايته إياهم. قال تعـــالى : ﴿ وَيَشِّرِ ٱلصَّابِرِيرِ ﴾ ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَهِدايته إياهم. قال تعـــالى : ﴿ وَيَشِّرِ ٱلصَّابِرِيرِ ﴾ ٱللَّهِ يَالَمُهُ مَّلُوْتُ إِنَّا لِلَّهِ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَئِلِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ (٢)((٢).

قال الشافعي (٤) - رحمه الله تعالى -: " إن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال ، فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه ، ولهي يجب عليه احتنابه وتركه ، وقدر يجري عليه اتفاقاً ، ونعمة يجب شكر المنعم بها عليها، وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه، فالصبر لازم له إلى الممات "(٥) .

نعم إن الصبر عماد كل خلق حسن ، ووراء كل فضيلة ، والمسلم بحاجة إلى من يذكره بأهمية الصبر ، وجزاء الصابرين في الدنيا والآخرة .

وهذا ما يظهر لكل من يتعرض للوسائل الدعوية بالمسجد النبوي الشريف ؟ مسن خطب ، ودروس ، ومواعظ ، وكتب كما سبق أن اقتطفنا منها جزءاً، و لم يقتصر أشر الوسائل الدعوية في المسجد النبوي على القول ؛ بل تعداه إلى التطبيق العملي في واقسع

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال (٤٦) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٥٥-١٥٧) .

<sup>(</sup>٣) موارد الظمآن ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>٤) الشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السايب للطلبي الشافعي المكي أحد الأنمة الأربعة ، وصاحب للذهب الشافعي ، قبل إنه وقد في غزه وقبل غير ذلك ، سنة ، ١٥هـــ ، توفي يوم الخميس سنة أربع ومائتين للهجرة ، سير أعلام النبلاء (١٠/٥ ترجمة ١) .

<sup>(</sup>٥) موارد الظمآن (٢/٥٨٦).

الحياة . فهذا أحد تلامذة (١) الشيخ / محمد أمان الجامي -رحمه الله تعالى- يذكر إن مــن صفات الشيخ العفو ، و الصفح عمن أساء إليه ، فيقول " بقدر ما واحمه من الأذى والمحن والمكيد والمكر ، قابل من أساء إليه بالحلم والعقو .

وقد حضرته مراراً بالمسجد النبوي ، أو في الطريق يأتيه بعض من كان ينال مسن عرضه بالسب ، أو الطعن ، أو الافتراء ؛ فيطلب منه العفو . فيقول رحمه الله : أرجو الله تعالى ألا يدخل أحداً النار بسبب عن ويسامح من يتكلم في عرضه. ويقول : لا داعي لأن يأتي من يعتذر فإني قد عفوت عن الجميع ويطلب من حلسائه إبلاغ ذلك عنه "(٢).

وهذا يدل على أن علماء المسجد النبوي ، قد التزموا بما يدعون إليه فقرنوا بين الدعوة بالقول والدعوة بالقدوة الحسنة ، فحين يدعون إلى العفو ، والصفح بالأقوال يطقون ذلك في واقع حياتهم ، والقدوة من أعظم الوسائل الدعوية الناجحة .

<sup>(</sup>١) مصطفى بن عبد القادر الفلاَن .

<sup>(</sup>٢) مذكرة عن سيرة الشيخ محمد أمان الجامي ص(١٣٠).

#### الخاتــمـــة:

#### ويشتمل على:

أولاً : الأراء .

. الأورية

النَّالَّ : النَّالِيِّ وَ النَّوْصِياتُ

#### آراء:

هذه آراء بعض المشايخ، و المدرسين بالمسجد النبوي الشريف حول الدعوة إلى الله تعالى ، وأهمية الوسائل الدعوية المستخدمة في المسجد النبوي، ودورها الكبير في ثبات الدعوة واستمراريتها على تعاقب العصور، وما أضافته توسعة خادم الحرمين الشريفين على الدعوة مسن توسعة نطاقها:

ومن أولئك المشايخ: الشيخ / عبد القادر شيبة الحمد - حفظه الله تعالى - أحد المدرسين بالمسجد النبوي الشريف حيث قال: الدعوة إلى الله تعالى في المسجد النبوي؛ من أعظم الفرس التي قد لا تتهيأ لكل راغب في الدعوة في أي مكان من الأرض، بعد المسجد الحرام؛ لإقبال الناس عليه من كل ناحية، وفيه فرصة لجميع أحناس الناس، من المسلمين؛ ليستمعوا إلى صوت الداعي، وأي كلمة من كلامه في المسجد النبوي، قد تنتشر في أطراف الأرض، من هذا الذي استمع له إن كان أهلاً لذلك.

لذلك ينبغي للدعاة إلى الله، المتمكنين من الدعوة في المسجد النبوي، أن يهتبلوا هـذه الفرصة؛ لإبلاغ دعوقهم إلى الله عز وجل إلى مشارق الأرض، ومغاربها .

وليس كل داعية صالحاً للدعوة في المسجد النبوي ؛ بل ينبغي أن يكون الداعية في المسجد النبوي النبوي ذا ثقافة مرتفعة، عارفاً بأحوال الجماعات الإسلامية، والأجناس التي ترد إلى المسجد النبوي لتزويدهم فيه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، ويعم خيره إلى الجهات التي جاء منها هؤلاء .

#### أما الدروس في المسجد النبوي فهي على قسمين:

الأول : دروس مرتبة في كتب معينة فهذه ارتباطها بالدعوة إلى الله تعالى قد يكون محصوراً في حدود الكتاب الذي يدرس ، وقد لا ينفع المدعوين كثيراً ككتب النحو أو أصــول الفقــه أو الفقه .

أما كتب التفسير ، والحديث ، والعقيدة ففيها فرصة مواتية للدعوة إلى الله عز وحل بما يتصل بالحديث ، أو تفسير الآيات ، أو بسط قواعد العقيدة من فائدة عظيمة ينفع الله بها السامع مادام يفقه ما يسمع .

أما الخطب في المسجد النبوي؛ فإن فوائدها إنما تكون بحسب حالسة الخطيسب الثقافيسة والإبلاغية؛ فإذا كان الخطيب ، ذا ثقافة واسعة ، عارفاً بأحوال الناس ، ولاسسيما الوافسدين إلى المسجد النبوي من خارج هذه البلاد ؛ فإنه إذا كان عالماً بدلك يمكن أن ترتفع الفائدة من هسذه

الخطب. أما إذا كانت الخطب رتيبة أو كان الخطيب يعتمد على النقل من بعض الكتب وكأنه يقرأ من كتاب؛ فإنه يكون تأثيره في السامعين ضعيفاً بخلاف ما إذا كان الخطيب يعتمد في خطبته على كتاب الله عز وحل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يصل إلى إعماق القلوب والله اعلم(١).

ومن المشايخ ، فضيلة الشيخ/ صالح بن سعد السحيمي -حفظه الله تعالى- فقد كان لـــه رأي في الوسائل الدعوية في المسجد النبواي حيث قال :

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد :

فإن المسجد النبوي منبر عظيم من منابر الدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح مند أن أسس على التقوى، وسيظل كذلك إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يتمثل ذلك في ما يلقى فيه من خطب ، ومواعظ ، ودروس علمية نافعة في كافة الجالات الدعوية التي تهذف إلى غرس العقيدة الصافية، الخالية من كل كدر، في نفوس المستمعين من المنواطنين، والمقيمين، والزائرين، وذلك يشمل الدعوة إلى تصحيح العقيدة ، وتحقيق التوحيد وإصلاح ، ما شابه من خلل ، إضافة إلى تعليم الناس العبادة الصنحيحة ، المبنية على أصليها : الإخلاص . والمتابعة .

إضافة إلى تعليم الناس الأحكام الشرعية؛ المتعلقة بالمعاملات ، والأخلاق، والآداب، كما أن ثمت جهوداً خيرة يقوم بها بعض الإخوان المحتسبين والأخوات المحتسبات لغرس المثل الإسلامية الصحيحة ، وتقوية عرى الإيمان ، وربط الناس بخالقهم جل وعلا، والتنبيه على خطورة البدع والمعاصي، وغيرها من المخالفات الشرعية ، وتلك جهود يلمسها كل منصف متجرد خال مسن التعصب والتقليد الأعمى .

وقد تضاعفت تلك الجهود، وأينعبت ثمارها في عهد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله تعالى – يتمثل ذلك في مضاعفة عدد المدرسين ، والموجهين ، والموجهات المنتشرين في أرجاء المسجد الفسيحة بعد هذه التوضعة المباركة للمسجد النبوي.

والحديث عن هذه الجهود لا يمكن أن يفني ، أو يحصر تلك النشاطات الخيرة، التي نســــأل الله أن يديمها في ظل الأمن والأمان الذي تعيشه المملكة العربية السعودية التي تمثل بحق في هـــــذا العصـــر الجماعة القائمة على هدي الكتاب والسنة أتحت بيعة شرعية مباركة "(٢).

<sup>(</sup>١) هذا الرأي أحل به الشيخ/ عبد القادر شيبة الحملًا حفظه الله تعالى عبر الهاتف في الساعة التاسعة والنصف من مسناء يوم الحمعة الموافق ٢٨/٢/٦ هـــ .

<sup>(</sup>Y) أدلى فصيلته برأيه في يوم الست الموافق ٢٤/٣/١٤ هـ الساعة الثامنة صباحاً .

ومن المشايخ ؛ الوكيل العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله الفالح حيث قال -حفظه الله تعالى\_:

التدريس بالمسجد النبوي الشريف، من الأعمال التي تتابعها وكالة الرئاسة العامة لشـــؤون المسجد النبوي بعناية، وهو أحد الوسائل المهمة لسد حاجة المسلمين إلى العلم الشرعي .

ولقد تمياً بحمد الله للمسجد عدد من أهل العلم؛ يقومون بالتدريس في أوقات مختلفة على مدار الساعة؛ ما بين دروس مباشرة، ومسجلة تذاع على الناس حسب حاجتهم إليها .

وهؤلاء المدرسون، مهما كان عددهم، فهم أقل مما يحتاجه المسجد النبوي ، وتعمل الرئاسة بين حين وآخر على زيادة العدد ، ولديها خطط طموحة تتمثل في وجود أعداد من المدرسين باللغات التي يتكلم بما كثير من المسلمين غير أهل العربية؛ مثل الأردية، والتركيسة والإنجليزية، والفارسية، والهوسا وغيرها .

يضاف إلى ذلك الحلق القرآنية الكثيرة المنتشرة في نواحي المسحد، وفي قسم النساء؛ ومنها حلق خاصة بتعليم الصغار والناشئة قراءة القرآن "(١).

#### المقترحات:

إن حاجة المسجد النبوي إلى أعداد كبيرة من الدعاة، والمرشدين لا تزال قائمة، وخاصة بعد التوسعة الأخيرة، ومع الأمن، والأمان، والرخاء الذي تعيشه - بحمد الله - المملكة العربية السعودية تزداد هذه الحاجة، وتصبح ضرورة، وهذه الحاجة قد أشار إليها أصحاب الفضيلة المشايخ الذين سبق ذكر آرائهم ومما هو ملموس من خلال المعايشة، وكذلك الدراسة للأوضاع في المسجد النبوي؛ ولسد هذه الحاجة، فالمقترح هو إقامة معهد لتعليم الكتاب والسنة للبنين والبنات

(تابع للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشويفين) وأن يكون المقبولون فيه من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في المملكة فما فوق ، ويفضل أن يكونوا من مدارس تحف يظ القرآن الكريم ، ولا يقل التقدير عن جيد جداً، وبعد التخرج منه تكون أولوية العمل في المسحد النبوي؛ عولاء ملتخرجين منه وهذا الاقتراح يؤيده المشايخ في المسجد النبوي الشريف ومنهم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد . - حفظه الله تعالى - والشيخ / صالح بن سعد السحيمي - حفظه الله تعالى - والشيخ / صالح بن سعد السحيمي - حفظه الله تعالى -

<sup>(</sup>١) أخذت منه حفظه الله مناولة في يوم الجمعة الموافق ١٤٣٣/٣/١٣هـ .

وهذه بعض المقترحات التي بشر كها ؟ الوكيل العام لشؤون المسجد النبوي، حيث قال حفظه الله تعالى - " هناك مقترحات قيد الدراسة، والعرض منها.

- ١٠ افتتاح فرع لمعهد الحرم المكي الشريف بالمسجد النبوي بـــالمرحلتين المتوســطة والثانويــة،
   وتوسيع القبول لها.
- ٢. التوسع في بحال الإفتاء بالمسجد النبوي، على غرار ما يعمل الآن بالمسجد الحرام في مكة المكرمة ؛ حيث ستنشأ شبكة تبلغ خمسمائة نقطة ركب منها بالمسجد الحرام مائة وخمسون نقطة حتى الآن(١).
- ٣. إقامة دورات تعليمية لمحموعات مختارة من الطلبة ، والأثمة من داخـــل المملكـــة العربيـــة السعودية ، وحارجها؛ لتعليم الأسس الضرورية، من العقيدة الصحيحة ، والأحكام الشرعية المهمة ، وتكون مدة الدورة ثلاثة أشهر بمعدل ثلاث دورات في السنة.
- على الدروس، والخطب على أقراص ليزر، كما توضع على الانترنت بحيث يمكن الجميع الخصول على نسخ منها بدون الحضور إلى المسجد، و بمجرد التعرض لموقع المسجد النبوي على الإنترنت فقط .

وهذا الخير الموجود بحمد الله، وما سيكون فيما بعد بعون الله تعالى ما كان ليتم؛ لولا فضل الله ثم الدعم القوي من حادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، والنائب الثاني وفقهم الله إلى كل حير وزادهم من فضله، ووفقهم لمتابعة الأعمال النافعة للمسلمين في الحرمين الشريفين وغيرهما "(٢).

<sup>(</sup>١) هدا في زمن إعداد هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٢) أدى مما فضيلته مع المقترحات السابقة .

#### النتائج والتوصيات :

وبعد هذه الجولة في جنيات حرم رسول الله الله على الرحال بفضل من الله ،ومنة منه سبحانه وتعالى في ساحاته؛ ليكون الخاتمة في هذه الرحلة الممتعة، استعراض أهم المعالم التي وقف عندها برهة من الزمن؛ لقطف ثمرة من ثمارها، أوزهرة من زهورها؛ لتكون ذكرى لما سبق ، تجمع شتاته ، وتلم بُعْدُهُ فقد كان من أهم تلك المعالم ما يلى :

- 1. إن بناء المساحد ، والمحافظة عليها من أعظم القربات إلى الله تعالى؛ لذلك كان أول عمل قام به النبي على عند قدومه إلى المدينة هو: بناء المسجد ، ووسعه؛ ليكون ذلك سنة لمن يتولى أمر المسلمين من بعده ، واقتدى به ولاة أمورالمسلمين على تعاقب العصور ، والأزمان حيى توسعة خادم الحرمين الشريفين، التي تعد بحق أكبر توسعة، وأكثر فائدة للمسلمين من حيث توسعة المكان، وتوسعة مجال الدعوة بعد توسعة النبي التي التي كانت أعظم توسعة في زمنه وذلك لما أضافته؛ من وسائل دعوية حديدة، وتسهيل أمور الدعوة للقائمين عليها والمستقبلين
- ٢. تنوع الوسائل الدعوية بالمسجد النبوي من: دروس ، وخطب ، واحتساب ، وتوزيع كتب
   ونسخ أشرطة ، مما يوسع مجال الدعوة، ويزيد من الاستفادة منها .
  - ٣. تركت الوسائل الدعوية أثراً عظيماً على المسلمين في جميع أنحاء العالم؛ فما من دولة من دول العالم إلا ويحضر من رعاياها أناس يستفيدون من الدروس، والخطب في المستجد النبوي فضلا عن نقل تلك الدروس، والخطب عبر المذياع، والرائي ( التلفاز ) إلى جميسع دول العالم، وكذلك أشرطة الكاسيت التي يحملها الناس إلى أصقاع الأرض .
  - إن المسجد النبوي منر عظيم للدعوة إلى الله تعالى، فينبغي أن تحظي الدعوة فيه بدراسات أخرى، تبرز جميع جوانبها المشرقة للناس، وتبين جوانب الضعف للقائمين عليها ؛ للعمل على تقوية تلك الجوانب الضعيفة .
  - أن يُختار للعمل في المسجد النبوي من يكون على علم بالدعوة ، وعلى أخلاق حسنة وأن يزاد في عدد الدورات التدريبية التي تقام للعاملين فيه على كيفية الاحتساب على الزوار والتعامل معهم .

# القهارس

# فمرس الآيات

#### سورة البقرة

| رقم الصفحة       | رقم الآية | الآيـــــة                                                                                      |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9              | 74        | <ol> <li>وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ آللهِ ﴾</li> </ol>                                 |
| 11.              | £٣        | ٧. ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ﴾                                          |
| 1.9              | Y•-7A     | ٣. ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيٌّ ﴾                                   |
| 90               | ۸۳        | \$. ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنَا﴾                                                            |
| *1               | ۱۱٤       | ٥. ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثْنَ مُّنَّعَ مَسَحِدٌ اللهِ ﴾                                           |
| *1               | 144       | ٢. ﴿ وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْرَ هِمِمُ ٱلْقُوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾                               |
| 149              | 179       | ٧. ﴿ زَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابُ وَٱلَّحِكْمَةَ ﴾                                                |
| YAS              | ۱۳۰       | <ul> <li>٨. ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَ هِئَدَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَفُر ﴾</li> </ul> |
| Y )              | ١٤٤       | ٩. ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَادِ ﴾                                           |
| * 1              | 10159     | ١٠. ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطَّرُ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾                  |
| 440              | 104-100   | ١١. ﴿ وَلَنَتِلُوَنُّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ ﴾                                  |
| ۲١.              | ١٥٨       | ١٢. ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ آعْتَمَرً ﴾                                                   |
| 14+              | 175       | ١٣. ﴿ إِنَّ فِي خَلَّقِ ٱلسَّمَـٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                           |
| 171              | 171-17.   | 14. ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَّهُمُ آتَ عُواْ مَآ أَنزَلَ آللًا ﴾                                       |
| tel              | ١٧٨       | ١٥. ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتِّلِّي ﴾         |
| <b>٣</b> ٦٦ (1∀1 | 174       | ١٦. ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْفِصَاصِ حَيَاوَةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبُكِ﴾                                 |
| 757.71           | 18-184    | ١٧. ﴿ يَتَأَمُّهُمُ الَّذِينَ عَامَتُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾                           |
| 727,727          | ١٨٥       | ١٨. ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلَّيْسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلَّعُسَرَ ﴾                       |
| TV1 : 177        | 144       | ١١. ﴿ وَأَنتُدْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَكَحِدِ ﴾                                                     |
| 71               | 191       | ٠٠. ﴿ وَلَا تُقَلِّتُكُوهُمْ عِندَ ٱلْمُشْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾                                     |
| <b>۳۳4 (* 1</b>  | 197       | ٢١. ﴿ لَّمْ يَكُنَّ أَهْلُهُ، حَاضِرِي ٱلْمُشْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾                                 |
| TTT:171          | 197       | ٢٢. ﴿ وَأَتَقُونِ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾                                                      |
| ۲١               | 717       | ٢٣. ﴿ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ، مِنْهُ ﴾                                   |

| 441       | *** | <ul> <li>٢. ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَتْلٍ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾</li> </ul>                  |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۸       | 405 | ٢ ﴿ يَـٰٓأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزُفْتَكُم ﴾                          |
| 199       | 400 | ٢٠. ﴿ أَللَّهُ لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلا نَومٌ ﴿ ﴾ |
| ١٨٧       | YOY | ٢١ ﴿ اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيدِ ﴾ ٢١                                                             |
| 1.9       | ۲٦. | ٢٠. ﴿ لُدَّ آدَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ﴾                                                     |
| 171       | 779 | ٧٠. ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ﴾                                                          |
| 77+ : 71+ | YAY | ٣٠ ﴿ يَآأَيُّهُمَّا ٱلَّذِيرِ } ءَاممَنُواْ إِذَا تَدَاينتُم بِدَيِّن ﴾                          |

#### آل عمران

|          |       | - J. V                                                                                                |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *1.      | ٧     | ٣١. ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ عَايَنتٌ تُحْكَمَتُ ﴾                         |
| ۲۰۳      | ١٨    | ٣٢. : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِ كَهُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ عَآبِمُنا |
|          |       | بِٱلْفِسْطِ ﴾                                                                                         |
| ۹.       | ١٩    | <ul> <li>٣٢. ﴿ إِنَّ ٱلدِّير : عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾</li> </ul>                                |
| 7/1 (11) | 71    | ٣٤. ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَٱنَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾                       |
| 701      | ۲۸    | ٣٥. : ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيًّا رَبُّهُ ﴾                                                          |
| 777      | ٤٩    | ٣٦. ﴿ وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنِّي قَدْجِئْتُكُم بِثَائِدٍ مِن رَّبِّحُمٌّ ﴾           |
| ١٨٢      | 01-01 | ٣٧. ﴿ وَجِنْتُكُمْ بِنَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَآتَقُواْ آللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي |
|          |       | وَرَبُّحُمُ فَاعْبُدُوهُ ﴾                                                                            |
| Y10      | 76    | ٣٨. ﴿ تُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ تَمَالُواْ ﴾                                                          |
| 11.      | ٨٥    | ٣٩. ﴿ وَمَن يَبْتَعَ غَيْرَ ٱلْإِ سُلَمِ دِينًا ﴾                                                     |
| 70       | 97    | ٤٠. ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾                                                         |
| (1+1     | 9.    | ٤١. ﴿ وَلِلَّهُ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ ﴾                                                      |
| 4.1      |       | ,                                                                                                     |
| ١        | 1.4   | ٤٤. ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِمِهِ ﴾                         |
| Y9+ :1££ | 1.7   | ٤٣. ﴿ وَآعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ آللَّهِ جَمِيعًا ﴾                                                      |
|          |       |                                                                                                       |

|            |       | ,这一个人,这个人的人,这个人的人的人的人的人的人的人,我们就是这种人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的                                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117:1.4    | 1 • £ | ٤٤ ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَّةً يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾                                                  |
| ۳۰۸        | 1.0   | ٥٠ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ إِنَّفَرَّقُواْ تَنَلَقُواْمِنْ وَآبَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ﴾     |
| 140        | 1.7   | ٤٦. ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ رُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾                                                           |
| 117:1-7    | 11.   | ٤٧. ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾                                                          |
| (.441      | -177  | <ul> <li>٤٨. ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ إِن رَّيِّكُمْ ﴾</li> </ul>                                    |
| 474 (#£0   | 177   |                                                                                                              |
| 44.        | ١٣٤   | ٤٩. ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلصَّرَّآءِ ﴾                                                   |
| ١٨٨        | 177   | ٠٥٠ ﴿ هَاذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُـنَّتِى وَمَوْعِظُةٌ ﴾                                                    |
| 14.        | 167   | ٥١. ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَائَلًا مُعَدُّ رِبَيُّونَ ﴾                                                 |
| 171        | 19.   | ٥٧. ﴿ إِلَّ إِن خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتُ فِي أَلْأَرْضِ ﴾                                                        |
| (TV) - (T) | -1994 | ٥٣. ﴿ رُبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ وَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَنَامَنّا ﴾ |
| 444        | 190   |                                                                                                              |

سورة النساء

| £Y c1        | ١    | ٥٥. ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ آتَّقُواْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم ﴾                          |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 701          | 11   | ٥٥. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْحُلُونَ أَمْ وَلَ ٱلْيَتَ مَىٰ ﴾                                   |
| 171          | ١٣   | ٥٦. ﴿ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾                              |
| ¥11          | 44   | ٥٠ ﴿ وَلَا تَقْتُرُوا أَنفُكُمْ إِنَّ آلَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾                         |
| ١٨٨          | 74   | ٥٥. ﴿ فَعِظُوهُ يَ وَآهَ جُرُوهُ إِنَّ إِنَّ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾                                  |
| 794,774      | 44   | ٥٩. ﴿ وَأَعْبُدُواْ ٱللَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ سَيْئًا ﴾                                 |
| 414          | ۳۸   | <ul> <li>١٠. ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئاءَ ٱلنَّاسِ ﴾</li> </ul>             |
| 777          | 24   | ١١. ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُلقَّرَبُواْ ٱلطَّمَلُوةَ وَأَنتُدْسُكُرَكُ ﴾ |
| 701:VP1: +77 | £A.  | ٦٢. ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَفْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِمِ ﴾                                         |
|              | 1016 |                                                                                              |
| Y+A : YAY    | ٥٩   | ٦٢. ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾        |
| ١٨٨          | 74   | ٦٤. ﴿ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾                            |
| 171,177      | ٠٩٤  | ٢٥. ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رُّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾                   |
|              | 10   |                                                                                              |
| 191          | ٧٨   | ١١. ﴿ فَمَالِ مَنَوُلآءِ ٱلْقَوْرِ لا يَكَادُونَ بَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾                      |

| AND THE PROPERTY OF THE PARTY O |     | والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراع |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YA1 (1£1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸٠  | ٦٧. ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ آلله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.7 | ٦٨. ﴿ وَخُدُواْ حِدْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدُّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.4 | ٦٩. ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَّا مُّوْفُوتًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117 | ٧٠. ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110 | ٧١. ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَنَيَّنَ لَهُ ٱلَّهُدَاتِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۸۲،۴٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113 | ٧٢. ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147 | ٧٣. ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10. | ٧٤. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرِ ﴾ يَكْفُرُونَ بِآلَةٍ وَرُسُلِمِ وَمُرِيدُونَ أَن يُغَرِّفُوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y 7. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171 | ٧٥. ﴿ يَاأَمْلَ ٱلْحَنِنَبِ لا تَغْلُواْ فِي بِينِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### سورة المائدة

| YY\$ :Y1 | ۲     | ٧٦. ﴿ وَلَا آمَتِينَ ٱلْبَيِيتَ ٱلْحَرَامَ ﴾                                                              |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444      | ۳     | ٧٧. ﴿ ٱلْيَوْمُ أَحْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                                             |
| 179      | 17-10 | ٧٨. ﴿ يَآ أَهْلَ ٱلنَّاحِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنكا ﴾                                                |
| 9.4      | 40    | ٧٩. ﴿ يَآ أَيُّهُا ٱلَّذِينِ } ءَامَنُواْ ٱتَّقَاوُاْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواۤ إِلَّذِهِ ٱلْوَسِيلَةُ ﴾       |
| 716      | ٤٦    | ٨٠. ﴿ وَقَنَّيْنَنَا عَلَىٰ ءَاتُنرِهِم بِعِيسَى آبْنِ مَرَّيْمَ ﴾                                        |
| ۱۷۱      | ٥٨    | ٨١. ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَدُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَا ﴾                             |
| 110      | ٦٧    | ٨٠. ﴿ يَا آَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلْعٌ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ                                  |
| 144      | ٧٧    | <ul> <li>٨٥. ﴿ لَقَدْ كَفْرَ ٱلَّذِيرِ } قَالُوا إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِحُ ٱبْنُ مَرْيَمٌ ﴾</li> </ul> |
| 117      | V9-VV | ٨٤. ﴿ لَهِ ﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ إِصْرَاعِيلَ ﴾                                               |
| 10.      | ٨٩    | ٨٥. ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ آلَةً بِٱللَّفْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ ﴾                                              |
| * *      | 4٧    | ٨٦. ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكُفِّبَةَ ٱلَّذِينَتَ ٱلَّحْرَامُ ﴾                                               |
| 171      | 1     | ٨٧. ﴿ قُلُ لاَ يَسْتَوِى ٱلْحَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ ﴾                                                        |
| 171      | 1.4   | ٨٨. ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ يَحِيرُو وَلَا سَآتِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ ﴾                                  |

#### سورة الأنعام

| ١٨٣ | 10 | ٨٩. ﴿ قُلْ إِنِّي ٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيَيْتُ رَبِّي ﴾           |
|-----|----|----------------------------------------------------------------|
| ۱۸۳ | ١٧ | ٩٠. ﴿ وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لُهُ دَ ﴾ |
| 700 | ١٨ | ٩١. ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبَرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ ﴾       |

|         | A DESCRIPTION OF STREET, SALES AND STREET, SALES | ARANDAR KRAMMEN MENDEN |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191     | ٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٩٢. ﴿ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٠٨     | ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٩٣. ﴿ قُلْ أَنْـ نُعُواْ مِن دُونِ لِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 141 (41 | ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٩٠. ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَم يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| :171    | ١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩٠. ﴿ وَلا تَسْبُواْ ٱلَّذِيرِ } يَمْ لِمُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُواْ ٱللَّهَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

سورة الأعراف

| 41     | 79   | ٩: ﴿ وَأَقِيمُواْ وَجُوهَكُمْ عِندَ حُلِلِّ مَسْجِدٍ ﴾                                   |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲١     | ۳۱   | ٩١. ﴿ يَنَيْنِي عَادَمَ خُدُواْ زِينَتَكُمْ عَنِدَ كُلِّ مَسْجِدِ ﴾                      |
| 144    | 00   | ٩. ﴿ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضِرُّكَا وَخَفْيَةٌ ﴾                                         |
| ١٨٣    | ٥٩   | ٩. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ ﴾      |
| ١٨٣    | 10   | ١٠. ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودُا قَالَ يَلْقُومِ آغَبُدُواْ ٱللَّهُ ﴾               |
| ۸۳     | ٧٣   | ١٠. ﴿ وَإِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمْ صَنْلِحًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ ﴾         |
| ۱۸۳    | ٨٥   | ١٠. ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَرَ ﴾ أَخَاهُمْ شُعَيَّبُ أَقَالَ يَنقُوْمِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾     |
| 770    | 9.   | <ol> <li>﴿ أَقَالُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَحَةِ أَن يَأْتِيهُم بَأَسْتَا بَيَئتًا ﴾</li> </ol> |
| ۱۳۰    | 177  | ١٠. وَأَتَـٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي عَاتَيْنَكُ ءَاليَّيْنَا ﴾                      |
| 9.7    | 177  | ١٠. فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾                                     |
| (190   | 179  | ١٠ ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ ﴾                 |
| 199    |      |                                                                                          |
| 7 · 7  | -196 | ١٠ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْشَالُكُمْ ﴾                 |
|        | 194  |                                                                                          |
| (Y t o | 199  | ١٠. ﴿ خُدِ ٱلْعَقْوَ وَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾                 |
| 444    |      |                                                                                          |

سورة الأنفال

| : 171    | ۲٠  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ ﴾ وَامْنُتُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾                | .1.4 |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 17.      | 7 7 | ﴿ * إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوْآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْفِلُونَ ﴾ | .11+ |
| 71       | T £ | ﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾                                       | .111 |
| 71       | ۳٥  | ﴿ وَمَا كُانَ صَلَاتُهُمْ عِندًا ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيدُهُ                 | .117 |
| ۸۰۳، ۵۷۳ | ٤٦. | ﴿ وَأَطِيعُوا آللهُ وَرَسُولُهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَقْسَلُوا ﴾                          | .117 |
| 1 . 1    | ٦.  | ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قَرَّة ﴾                                     | .11£ |

| TAV                                    |            | فهرس الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ************************************** | 10         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْفِتَالِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .110    |
|                                        |            | سورة التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| * 1                                    | ٧          | ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُمْ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۗ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .111    |
| *1                                     | ۱۷         | ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مُسَاجِدَ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .117    |
| 71                                     | ۱۸         | ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .11٨    |
| *1                                     | 14         | ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجُ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .111    |
| *1                                     | 44         | ﴿ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـُنذَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .11.    |
| 717                                    | ۳.         | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْنِهُودَ عُزِيْرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .171    |
| 44.                                    | T0-TE      | ﴿ * يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۚ إِنَّ كَثِيرًا مِّ ﴾ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .177    |
|                                        |            | كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لَيْاً= |
| 444                                    | ۳.         | ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَتَنتُ لِلْفُقَرَّآءِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .117    |
| * * *                                  | ٧١         | ﴿ وَٱلْمُزُّمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .975    |
| 194                                    | ۸۱         | ﴿ قَرِحَ ٱلْمُحَلِّقُونَ يِمَقَّعَدِهِمْ خِلَنفَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .140    |
| Y17,17Y                                | 1          | وَٱلَّدِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْـهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -345    |
| 779                                    | 1.7        | ﴿ خُدْ مِنْ أَنْزَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَحِّهِم بِهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .177    |
| 771                                    | 1.7        | ﴿ وَٱلَّٰدِيرِ ﴾ ٱتَّخَذُواْ مُسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .144    |
| 97, 77                                 | ۱۰۸        | ﴿ لا تَقُرْنِيهِ أَبِدَا لَمُسْجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقْوَعَ مِنْ أُولِ يَوْمِمِ أَحَقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .179    |
|                                        |            | عُومَ فِيدٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أَن تَ  |
| 1+7                                    | 177        | ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ حَآفَاتُهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .17.    |
| (1 = 4)                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 178.171                                | A WAY      | and the state of t |         |
| 11/                                    | 117        | ﴿ وَإِذًا مَآ أَنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرُ بِعْضُهُمَمْ إِلَىٰ بِعْضٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .171    |
| ***                                    | 147        | ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمدَّ حَرِيصُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|                                        | \ <u>-</u> | مكم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عَليّ   |
|                                        |            | سورة يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| ^^                                     | 40         | ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيْمِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۳۲     |
| 171                                    | 4.3        | ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمُّ وَلَوْ كَانُواْ لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -178    |
|                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

١٣٥. ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مُّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾

| ۳۸۸        |     | فهرس الآيات                                                                                      | ejnjejninieje |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۳۳۸        | ٥٨  | ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرِّحْمَتِهِ، قَبِلَةَ لِكَ فَلَّيْفَرَحُوا ﴾                         | 124           |
| 41         | AY  | ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتَ ا ﴾      | 140           |
| 171        | ١   | ﴿ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَيْ ٱلَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ٢                                         | .174          |
| 190        | 1.7 | ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۗ ﴾                           | .174          |
|            |     | سورة يوسف                                                                                        |               |
| ٨٩         | 77  | قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ﴾                              | .14+          |
| 777        | 97  | ﴿ قَالَ لَا تَشْرِيبَ عَلَيْنِكُمُ ٱلْيُوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمٌّ ﴾                          | -151          |
| 714        | 1.4 | ﴿ وَمَا أَحْتُرُ ٱلنَّاسِ قُلُوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ٢٠                                       | .147          |
| 445        | 1.7 | ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَحْتَرُهُمْ إِيَالَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿                             | .1 27         |
| 110.7      | ١٠٨ | ﴿ قُلْ هَدِهِ عَ سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَتَا ۚ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ ﴾ | .166          |
| 171        | 111 | ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي فَصَعِلْهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي آلَا لَبُبِّ                                   | 11:0          |
|            |     | سورة الرعد                                                                                       |               |
| 171        | £   | ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَّا يَنْتِ إِلْقَوْمِ مِيعَ قِلُونَ ﴾                                       | .127          |
| 197        | ١٤  | ﴿ لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَّا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم           | .147          |
|            |     | ىءٍ ﴾                                                                                            | بث            |
| 171        | 19  | ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا آلاً لِّنْبِ ۞ ﴾                                                  | .148          |
|            |     | سورة إبراهيم                                                                                     |               |
| r. Ao A    | ,   | الَّرُّ كِتَكُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْنِكَ لِتُحْرِجَ ٱلنَّاصَ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ       | .149          |
| 779        |     | نِ دَبِّهِ مُ                                                                                    | بِإِذْ        |
| 90         | £   | ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رُسُلُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُسَيِّنَ ﴾                      | .10+          |
| .44.       | i.  |                                                                                                  |               |
| ***        |     |                                                                                                  |               |
| 149        | Y£  | ﴿ أَلَمْ تُرَكِّيْفُ ضَرَبُ أَلَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾            | .101          |
| <b>707</b> | ٣£  | ﴿ وَوَالسَّاكُمُ مِّن حُلِّلِ مَا سَأَلَتُمُوهُ ﴾                                                | 101           |
| Y41 .      | 40  | ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمِهُ رَبِّ آجْعَلْ هَذَا ٱلبَّلَدَ ءَامِنًا ﴾                             | .104          |
| *1         | ٣٧  | ﴿ عِندَ بَيْيِتِكَ ٱلْمُجُرِّمِ﴾                                                                 | .108          |
| 171        | ٥٢  | ﴿ هَلِذَا بَلَنِمٌ لَلِنَّاسِ وَلِيُّتَذَرُواْ بِهِ ١٠                                           | .100          |

| MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE | ************ |                                                                                                  | باجاداداداجاباد |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | سورة الحجر                                                                                       |                 |
| <b>717</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V £          | ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلُهَا وَأَمْظَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ( 3 )          | 701.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | سورة النحل                                                                                       |                 |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17           | ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ ١٠٠٠ ﴾                                   | ,107            |
| (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>£</b> £   | ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾                 | .104            |
| 7.0,109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u></u> -    |                                                                                                  |                 |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77           | ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَةً لِقَوْمِرِ يَعْقِلُونَ ﴿                                           | .109            |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.4          | ﴿ وَلا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَا ﴾                      | .175            |
| Y14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117          | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ﴾                           | -131            |
| 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1+3          | ﴿ إِلَّا مَنْ أُحَرِّهِ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِّنَّ بِالَّإِيمَانِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ ﴾ | .137            |
| ۲۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.          | ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتُ اللَّهِ حَنِيقًا ﴾                                     | .117            |
| 17,011,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170          | ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَندِ لْهُم           | .171            |
| 941,957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | نِي هِيَّ أَحْسَنُ ۗ ﴾                                                                           | بِٱلَّٰ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | سورة الإسراء                                                                                     |                 |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١            | ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَكَ بِعَبْدِهِ، لَيلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى                | .170            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | سْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾                                                                              | ٱلْهَ           |
| Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧            | ﴿ وَلِيَ دَّخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾                                | .111            |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥٦           | ﴿ قُلِ آدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِي مِ قَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلصَّرِّ              | .137            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | كُمّ ﴾                                                                                           | عُن             |
| 1 - 6 - 1 - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٧           | ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَمَدَّعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾                | .134            |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧٨           | ﴿ أَقِم ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ خَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾                                 | .154            |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44           | ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَنَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُسْبًا وَبُكَّمًا وَصُنَّا               | .17•            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | بنهُمْ جَهَنَّتُمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْتَنهُمْ سَعِيرًا ﴿                                        |                 |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٠٦          | ﴿ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى آلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَّثِ،                            | -171            |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | سورة الكهف                                                                                       |                 |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١            | ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوجَا ٥      | .177            |
| İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                  | •               |
| 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦            | ﴿ فَلَمَلَّكَ بَنْحِيٌّ نَقْسَكَ عَلَى ءَالَـٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُوْمِنُواْ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ  | .177            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                  | _               |

أَسَفًا ۞﴾

| * Y Y | 4.) | ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِاْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿           | .174 |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 715   | ٦٤  | ﴿ فَأَرْتُدًّا عَلَى ءَاتَارِهِمَا قَصَصًا ﴾                                                  | .140 |
| 729   | ٨٧  | ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانُ لِغُلَّمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾                    | 171  |
| 3 7 7 | 11. | ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرَّ مِسْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌّ ﴾ | .177 |
|       |     | سورة مريم                                                                                     |      |
| 70.   | ٧   | ﴿ يُنزَكِرُ يَا آنًا نُبَشُّزُكَ بِعُلَيْمِ آسْمُهُ عَيْنَ ﴾                                  | AY4. |

|   | , , , | *  | ٠٠٠٠ ﴿ يَتَرْجُونِ إِنَّ تَبْغُونُ لِعَلَيْهِ النَّمَاءُ يَعِينَ ﴾                                         |   |
|---|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | 444   | ٦٥ | ١٧٩. ﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَآعَبُدُهُ وَأَصْطِيرٌ لِعِبَنادَتِهِ هَلْ      | , |
|   | •     |    | نَعْنَدُ مُنْ مُنْ اللَّهِ |   |
| } | 7 + 4 | 94 | ١٨٠ ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسُّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَانِ عَبْدًا ﴿ ﴾                    |   |

#### سورة طه

| 90    | ٤٤   | ﴿ فَغُولًا لَهُ. قَـٰ وَلًا لَّلِّينًا لَّمَلُهُ. يَتَدَكِّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿        | .141   |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.48  | £9   | ﴿ قَالَ قَمَن رَّبُّكُمًا إِنَّمُوسَىٰ ﴿ ﴾                                           | 146.   |
| Y10   | ٥٧   | ﴿ ثَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابِ لا يَضِلُ رَبِّي وَلا يَنسَى ٢٠٠          | .1 87  |
| ١٨٣   | 00   | ﴿ ٥ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ ﴾                                     | .1 / £ |
| 7.4.5 | Λ£   | ﴿ قَالَ هُمْ أُولًا ءِ عَلَى أَفْرِى وَعَجِلَّتُ إِلَّيْكَ رَبِّ ﴾                   | .140   |
| 475   | 47   | ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَطْتُ قَبْضَةً ﴾                   | .141   |
| 144   | -175 | ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينُّكُم مِّيِّنِي هُدَّى فَمَنِ ٱتَّبْعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلا | AAF.   |
| 7701  | 144  | قَىٰ ۞﴾                                                                              | يَطْ   |

#### سورة الأنبياء

| 1 • ٨ | 10  | ﴿ ثَمَا زَالَت بِلَّكَ دَعْتُوسُهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْتُنهُمْ حَصِيدًا خَعِدِينَ ٢٠ | ۸۸۲. |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 199   | YA  | ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشَّلْفُهُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَصْنَىٰ ﴾              | .184 |
| 1.4   | í o | ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْدِرُكُم بِإِلْوَحْيَ وَلا يَسْمَعُ ٱلصُّدِّ ٱلدُّعَاءَ ﴾     | .19+ |
| ۳.۳   | 9.4 | ﴿ إِنَّ هَندِهِمَ أَمُّتُكُمْ أُمُّتُ وَحِدَةً ﴾                                 | .191 |
| 110   | 1.7 | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَجَّمَةً لِّلْقَعْلَمِينَ ﴿                         | .197 |

#### سورة الحج

| 1 • ٨      | 14 | ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْدَرُ مِن نَّفْعِهِ ﴾                                    | .198 |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Y1 .       | 70 | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرِ } كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ | .198 |
| <b>'Y1</b> | ۲٦ | ﴿ وَإِذْ يُوْآَنَا لِإِبْرُهِيمُ مُكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾                                     | .190 |

| <b>(447)</b> |       | فهرس الآيات                                                                                                  | 10.10.30 of at at 50. |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ۳۴۳          | 77    | ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ ﴾                                                                          | 197                   |
| 71           | 79    | ﴿ وَلَيْطُونُواْ بِٱلْيَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ وَلَيْطُونُواْ بِٱلْيَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿ وَلَيْطُونُواْ بِالْمَيْتِ | .147                  |
| 1.0          | ۳.    | ﴿ فَأَجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَأَجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلرُّورِ ﴾                              | .14٨                  |
| YN           | 77    | ﴿ تُمَّعِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْمَتِينَ ﴾                                                                 | .199                  |
| 1+1/4 71     | ٤٠    | ﴿ وَمَسْنَجِدُ يُنْكَرُ فِيهَا آسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴾                                                      | . ۲                   |
| 144          | ٤١    | ﴿ ٱلَّدِينَ إِن تُكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾                                           | .4+1                  |
| 141          | 17    | ﴿ أَتَلُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ                                     | . ۲ • ۲               |
|              |       |                                                                                                              | بِهَآ﴾                |
| ۲۲           | ٧٨    | ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْرَاهِيمَا                           | .4.7                  |
|              |       | سورة النور                                                                                                   |                       |
| 444          | 7-7   | ﴿ ٱلزَّائِيَةُ وَٱلزَّانِي تَآخِيلُوا كُلُّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِٱفَةَ جَلَّدَةٍ ﴾                             | .Y+£                  |
| * 1          | 4.1   | ﴿ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تَرَّفَعَ وَيُلْحَرَّ فِيهِمَا ٱسْمُهُ ﴾                                    | ۹۰۲,                  |
| 161          | a £   | ﴿ قُلَّ أَطِيعُوا آللَّهَ وَأَطِيعُوا آلرَّمُولَ ﴾                                                           | 7+7                   |
| 175          | ٦٣    | ﴿ فَلْبَحْدَدِ ٱلَّذِينَ يُحَالِثُونَ عَنْ أَمْرِمِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَهُ ﴾                             | .1+7                  |
|              |       | سورة الفرقان                                                                                                 |                       |
| 141          | ££    | ﴿ أُمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ﴾                                            | A+Y-                  |
| *4.          | ٦٣    | ﴿ وَعِبَادُ ٱلرِّحْمَانِ ٱلَّذِيرِ ﴾ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾                                     | .444                  |
| ٣٥.          | ٧٤    | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدُرِّيُّتُنِنَا ﴾                           | .414                  |
|              |       | سورة الشعراء                                                                                                 |                       |
| ۱۸۳          | 11    | ﴿ قَتْرَمُ فِرْعَوْنَ أَلَا يَشْقُونَ ۞ ﴾                                                                    | .111                  |
| ***          | 17-10 | ﴿ قَالَقَنْ مُوسَىٰ عَصَاهُ قَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿                                          | .111                  |
| 141          | 177   | ﴿ أَوْعَظْتُ أَمْ لَمْ تَكُن مِنَ ٱلْوَاعِظِين ﴾                                                             | .111                  |
| ١٨٨          |       |                                                                                                              |                       |
| ۱۸۳          | -171  | ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمَّ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ٢٠                                                     | .111                  |
|              | 171   |                                                                                                              |                       |
| Yví          | 7.7   | ﴿ مَاۤ أَغۡنَىٰ عَنَّهُم مَّا كَانُواۡ يُمَتُّعُونَ ﴾                                                        |                       |
| 190          | 717   | ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ آلَةً إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِينَ ﴾                                  | .717                  |

#### سورة النمل

| 710   | <b>41-47</b> | ﴿ ٱنْمَب بِّكِتَبِي هَلَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمُّ تَوَلَّ عَنَّهُمْ ﴾ | .۲۱۷  |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| , , , | } ' ' *'*    | و ادهب پرکتنبی هندا فالله إليهم نم نون عنهم ه                             | .,,,, |

114

£7-£0

| (131)                |                               | - 2 J J J J                                                                                     | والاللالوموموة |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| H WATER HERENCHER IN | e preparativa preparativa pre | سورة القصص                                                                                      |                |
| 701                  | ۱۲                            | ﴿ * وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْفَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾                                             | 418            |
| 190                  | ١٥                            | ﴿ فَأَسَّتَعَنَّتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ﴾                       | 419            |
| 797                  | ۳۸                            | ﴿ وَقَالَ فِرْعُونُ يُتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَيْرِي ﴾          | **.            |
| 444                  | p 1 - £ 9                     | ﴿ قُلَّ فَأَتُواْ بِكِتَنْ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَعَ مِنْهُمَآ ﴾                         | . 7 7 1        |
| 717                  | 01-04                         | ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَبْنَاهُمُ ٱلْكِينَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾                     | . 4 5 5        |
| 110                  | ۸٧                            | ﴿ وَآدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَإِلَّا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿                              | . 444          |
|                      |                               | سورة العنكبوت                                                                                   |                |
| 7.7                  | 7-1                           | ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَّكُواْ أَن يَقُولُواْ عَامَتَ اوَهُمْ لا يُقْتَنُونَ ﴿ ﴾          | .472           |
| 171                  | 70                            | ﴿ وَلَقَد تَّرَحْنَا مِنْهَا ءَائِم أَ بَيِّنَهُ لِقَوْمِ مَعْقِلُونَ ﴿                         | .440           |
| 701                  | £0                            | ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهُلَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ ﴾                                 | .444           |
| 171                  | ٦٣                            | ﴿ بَلْ أَحْتَرُهُمُ لَا يَغْقِلُونَ ۞﴾                                                          | .444           |
|                      |                               | ا سورة الروم                                                                                    |                |
| 171                  | Y£                            | ﴿ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَئْتِ لِلْقَ وْمِ يَعْقِلُونَ ۞﴾                                      | . ۲ ۲ ۸        |
| ۱۷۱                  | ۲۸                            | ﴿ كَنَا لِكَ نُفَعَبِّلُ ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾                                        | . ۲ ۲ ۹        |
| YAE                  | 01                            | ﴿ فَانَظُرْ إِلَى ءَائِرِ رَجْمَتِ آلَّهِ كَينَّفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾          | .44            |
|                      |                               | سورة لقمان                                                                                      |                |
| 1.45                 | ١٣                            | ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِإِ بَلْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ يَنِئُنَّ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ }       | . ۲۳           |
| <b>TA1 (1AA)</b>     |                               |                                                                                                 |                |
| 140                  | ٣.                            | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ آللَهُ هُو ٱلَّخِيُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾            | . ۲ ۳          |
| 145                  | 7 1                           | ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُمَا فِي ٱلْأَرْحَادِ ﴾ | .44.           |
|                      |                               | سورة السجدة                                                                                     |                |
| 777                  | 17                            | ﴿ وَلَوْ تَرَكَ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ دُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ                      | . ۲۲           |
|                      |                               | سورة الأحزاب                                                                                    |                |
| TEA                  | Y1                            | ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾                                  | **             |
| ۲۱.                  | 41                            | ﴿ يَنْسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾                                    | ۲۲.            |
| 119                  | 4.6                           | ﴿ وَأَذْكُرْنَ مَا يُتَّلِّىٰ إِنَّ بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَلَتِ ٱللَّهِ وَٱلَّحِكُمَةُ ﴾        | . ۲۲           |
|                      | +                             | 1 10 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                         | 77             |

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِي إِنَّا أَرْضَلْنَاكَ شَلْهِذًا وَمُبَشِّرًا وَقَلِيرًا ﴾

| (7.71)                            |      | صرس الایک                                                                                                      |           |
|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1,09                              | V ,  | ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾                            | .474      |
|                                   |      | سورة سبأ                                                                                                       |           |
| 199                               | 7 7" | ﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ، إِلَّا لِمَنَّ أَذِنَ لَـهُۥ ﴾                                           | .74.      |
| 44.                               |      |                                                                                                                |           |
| #7 <b>V</b> : <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | YÉ   | ﴿ * قُلْ مَن يَـرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ }                                                     | .7 61     |
| 779                               | 44   | ﴿ وَمَآ أَنفَقَتُ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾                                                               | .7 £ 7    |
|                                   |      | سورة فاطر                                                                                                      |           |
| 444                               | ١    | ﴿ إِنَّ ٱلشَّيَّطَانَ لَكُمْ عَدُرٌّ فَٱتَّحِدُوهُ عَدُوًّا ﴾                                                  | . Y £ Y   |
| 797                               | 77   | ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ | .7 £ £    |
| 777                               | Y£   | ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَدِيرٌ ١٠٠٠                                                         | .750      |
|                                   |      | سورة يس                                                                                                        |           |
| YAź                               | 17   | ﴿ وَنَحَتُّتُ مَا قَدُّمُواْ وَءَالْرَهُمُّ ﴾                                                                  | .7 6 7    |
| ۱۷۰                               | 44   | ﴿ وَلَقَدْ أَضَلُ مِنكُمْ حِيدةً كَثِيراً أَفَلَمْ نَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴾                                    | .7 £ Y    |
| 171                               | ٦٨.  | ﴿ وَمَن نُّعَمِّرُهُ لَنَحَمِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٢                                         | .748      |
|                                   |      | سورة الصافات                                                                                                   |           |
| YAÉ                               | ٧٠   | ﴿ فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَافْنِرِهِمْ يَهُرَعُونَ ۞ ﴾                                                                 | .744      |
| 701                               | ١    | ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾                                                                          | .10+      |
|                                   |      | سورة ص                                                                                                         |           |
| 444                               | Y£   | ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ وَقَلِللَّ مَّا هُمْ أَهُ                                 | .401      |
| ۲۰۲،۱۷۱                           | 44   | ﴿ كِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكُ مُبَرَكً لِيَدَّبُرُواْ عَاينتِهِ وَلِيَقَدَحَّرَ أُوْلُواْ                   | .407      |
| j                                 |      | <b>₹</b> @بـــــــ                                                                                             | ĨŶĬ       |
| 171                               | ź٣   | ﴿ وَذِكْرَ كُ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ﴾                                                                         | YeY.      |
|                                   |      | سورة الزمر                                                                                                     |           |
| 191110                            | ٣    | ﴿ وَٱلَّذِينِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِمِهِ أَوْلِيكَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا                                 | .Yes      |
| ۲۰۳،                              |      | يِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْقَيْ ﴾                                                                             | لِيُقَرُّ |
| 7.49                              | ٩    | ﴿ أَمِّنْ هُوَ قَنْنِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ صَاحِدًا وَقَآبِمًا يَحْدَرُ ٱلْآخِرَةُ ﴾                            | .700      |
| 775                               | 11   | ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ آللَّهُ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞﴾                                       | .40       |
|                                   |      |                                                                                                                |           |

| Y 9 £      |                                        | فهرس الآيات                                                                                      | الرافة والإنجاز الإرافاريان |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 7 1      | ************************************** | ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَدِ كُرَّتَ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبِ ﴿ ﴾                                        | Ac 7                        |
| 190        | ٣٨                                     | ﴿ وَلَهِن سَآ لَتَهُدمَّنِّي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُو ﴾ ٱللَّهُ ﴾              | 759                         |
| 141        | ٤٣                                     | ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُوْنِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوْلُوْ كَانُواْ لا يَمْلِكُونَ شَيَّنًا ﴾ | ۲٦.                         |
| (19)       | ££                                     | . ﴿ قُلُ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾                                                         | **1                         |
| 774 67 6 7 |                                        |                                                                                                  |                             |
| 7 . 7      | οŧ                                     | ﴿ وَإِدَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَلْدُهُ أَسْمَأَزُّتْ تُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾            | 777                         |
| 741.147    | ٦٥                                     | ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْنِكِ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِّنْ أَشْرَكَتَ لَيُحْبَطَنَّ    | .777                        |
|            |                                        | مُلْكَ ﴾                                                                                         | غ                           |
|            |                                        | سورة غافر                                                                                        |                             |
| 474        | Y1                                     | ﴿ * أَوْلَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيِيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلَّذِينَ            | .77.6                       |
|            |                                        | انُواْ مِن قَنْلِهِ مِنْ كَانُواْ هُمْ أَشَدً مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَازًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾       | Ś                           |
| 1 4        | ٤١                                     | ﴿ * وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ أَدَّعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجُوٰةِ ﴾                                        | 077,                        |
| 141        | 0 1                                    | ﴿ هُدُى وَذِحْرَكَ الْأُولِي ٱلْأَلْبُنِ ۞ ﴾                                                     | .777                        |
| 11:        | ٦.                                     | ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾                                                | .137                        |
|            |                                        | سوزة فصلت                                                                                        |                             |
| 13.1       | ٣٣                                     | ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلًا مِنْ مَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ         | ۸۶۲.                        |
|            |                                        | سُتُلِمِينَ ٢٠                                                                                   | آل                          |
| 774        | 70-71                                  | ﴿ وَلا تَسْتَوِى ٱلْحَسَّنَةُ وَلا ٱلسَّيِّقَةُ آدْنَعْ بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾                 | .٢٦٩                        |
| Yel        | £Y                                     | ﴿ لا يَاتِّيهِ ٱلْيَطِلُ مِنْ اِنَيْنِ يَدَيْهِ ﴾                                                | .444                        |
| 197        | ٥٣                                     | ﴿ سَنُرِيهِ مَ ءَايِنْتِنَا فِي أَلَّا فَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾                                | .441                        |
|            |                                        | سورة الشورى                                                                                      |                             |
| 110        | 10                                     | ﴿ فَلِذَ لِكَ فَادْعُ وَآسْتَهُمْ حَمَآ أُمِرْتَ ﴾                                               | .444                        |
| 717        | ٥٧                                     | ﴿ وَكَذَ لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِناً ﴾                                       | .477                        |
|            | <u> </u>                               | سورة الزخرف                                                                                      |                             |
| 344        | 77                                     | ﴿ بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدَّنَا عَالَمَ اللَّهِ عَلَى أُمُّ وَإِنَّا عَلَى ءَائرهِم ﴾          | . Y Y £                     |
| 7.4        | 17                                     | ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾                                              | avř.                        |
|            |                                        | سورة الجاثية                                                                                     |                             |
| 171        | 0                                      | ﴿ ءَايَاتٌ لِقَوْمِمِ يَعْقِلُونَ ۞ ﴾                                                            | .۲۲٦                        |

| [745]                                |                                                                                                                 |                                                                                            | 4 m at N. 24 M 1 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| with the selection of the section of | SPERMITTERS SERVED S | الأحقاف                                                                                    |                  |
| ٨٩                                   | Y 9                                                                                                             | ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْحِنِّ يَسْنَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾           | . ۷۷۷            |
|                                      |                                                                                                                 | سورة محمد                                                                                  |                  |
| 44.                                  | ١٨                                                                                                              | ﴿ فَهَلِّ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغْنَةً ﴾                           | AVY.             |
| ۲.۳                                  | 15                                                                                                              | ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾                                           | .774             |
| \ <u></u>                            |                                                                                                                 | سورة الفتح                                                                                 |                  |
| 4%                                   | 70                                                                                                              | ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾                      | ٠٨٢.             |
| 77                                   | YV                                                                                                              | ﴿ لَتَنْخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامُ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾                      | .141             |
| ۱۷۲،۱۳۰                              | 79                                                                                                              | ﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِيَّاآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾           | YAY.             |
|                                      |                                                                                                                 | سورة الحجرات                                                                               |                  |
| 171                                  | £                                                                                                               | ﴿أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞﴾                                                           | . ۲۸۳            |
| YÉY                                  | ١٢                                                                                                              | ﴿ يَا أَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ آجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظُّلِّي ﴾              | 347.             |
| Y£A                                  | ١٣                                                                                                              | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَكُم مِّن ذَكِرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا   | .780             |
|                                      |                                                                                                                 | نَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓأً ﴾                                                                  | وقد              |
| 7.7.107                              | ١٥                                                                                                              | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِثُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمُّ وَآتَقُواْ ٱللَّهُ ﴾ | ۲۸۲.             |
|                                      |                                                                                                                 | سورة الذاريات                                                                              | _                |
| 191                                  | 77-7.                                                                                                           | ﴿ وَفِي آلَا زُصْ ءَايَئْتُ لِلْمُولِينِينَ ۞ ﴾                                            | .YAY             |
| 797,707                              | ٥٦                                                                                                              | ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلَّحِنَّ وَٱلَّإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿                              | ۸۸۲.             |
|                                      |                                                                                                                 | سورة النجم                                                                                 |                  |
| YP1 :5V                              | ₹ <b>-</b> ٣                                                                                                    | ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَمَنَّى يُوحَىٰ ۞﴾                                                    | .484             |
| 114                                  | 4.2                                                                                                             | ﴿ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ لاَ تُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْسًا إِلَّا مِنْ       | .44.             |
| l                                    |                                                                                                                 | أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰ ٢٠٠٠                                         | بعد              |
|                                      |                                                                                                                 | سورة القمر                                                                                 |                  |
| 1.9                                  | *                                                                                                               | ﴿ فَتَوَلَّ عَنَّهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ۞﴾                       |                  |
| 1 - 9                                | 1.                                                                                                              | ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ الَّذِي مَغْلُوبٌ فَأَنتُصِرْ ﴾                                          | . 4 4 7          |
| 774                                  | ٤٦                                                                                                              | ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ۞﴾                          | . ۲41            |
|                                      |                                                                                                                 | سورة الرحمن                                                                                |                  |
| 778                                  | ٣                                                                                                               | ﴿عَلَّمَ ٱلْقُرْءَاتَ ۞﴾                                                                   | . ۲۹:            |
| L                                    |                                                                                                                 |                                                                                            |                  |

| والمراعد المرابط المرا | *34.063434343436343636 | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | سورة الواقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١.                     | .٢٩٥ ﴿ وَٱلسَّنِهُ وَنَ ٱلسَّبِهُ وَنَ ٱلسَّبِهُ وَلَ السَّهِ وَالسَّبِهُ وَلَ السَّهِ وَالسَّبِهُ وَلَ السَّالِيُّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | سورة المجادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YY                     | ٢٩٦. ﴿ لا عَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًّا اللَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | وَرَسُولَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | سورة الحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧                      | ٢٩٧. ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنَّهُ قَالَتَهُوا اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٤                     | ٢٩٨. ﴿ لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.4                    | ٢٩٩. ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيرِ } وَإِمْنُواْ آتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | سورة الممتحنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y 9 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ŧ                      | ٣٠٠. ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَٰةً حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيبِدُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | سورة الصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣-٢                    | ٣٠١. يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١٠٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | سورة الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | £                      | ٢٠٢. ﴿ ذَا لِكَ فَصْلُ آلَةً بُوْتِيهِ مَن يَشَاءً وَآلَةً ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥                      | ٣٠٣. ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَنةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَخْمِلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | أَسْفَارُأً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ý1Y:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٩                      | ٣٠٤. ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلَّجُمُعَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | سورة التغابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| .107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧                      | ٣٠٥. ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ أَنْ لَّن يُبْعَثُواْۤ قَلْ بَلِّي وَرَبِّي لَقُبْعَثُنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | : سورة الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Y                      | ٣٠٦. ﴿ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِمِهِ أَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَّق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | اللهُ غِغَل لُّهُ عُرَجًا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١.                     | ٣٠٧ ﴿ فَاتَّقُواْ اللَّهُ يَتَأُولِي الْأَلْبَبِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>                                     </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | سورة الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٤                     | ٣١٨. ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مُنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | سورة القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 710,711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | £ ·                    | ٣٠٩. ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُتِ عَلَيْهِمِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 77. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| لنت      |          | مهرس الایات                                                                              |                    |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|          |          | سورة المعارج                                                                             | an be ne met ne ne |
| ١٠٩      | 14       | ﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتُوَلِّيٰ ١٠٠٠                                               | .٣1                |
|          |          | سورة نوح                                                                                 |                    |
| 1 • 9    | 0        | ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿ إِنَّهِ ﴾                     | .711               |
| 71       | 4.4      | ﴿ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِلدَّيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً ولِلْمُؤْمِنِينَ  | .٣١١               |
|          |          | مُؤْمِنَاتِ)                                                                             | وَٱلَّ             |
|          |          | سورة الجن                                                                                |                    |
| 107      | ۲-۲      | ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَى آنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَقَرُّ مِنَ ٱلَّحِنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا | -111               |
|          |          | ﴿ شَّ لَبْجَدَ لَـٰنا;                                                                   | قرة                |
| ٣٠٣      | 15       | ﴿ وَأَلِّوِ ٱسْتَغَنَّمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لاَ أَسْقَيْنَهُم مَّاءً عَدَقَنَا ﴾      | .771               |
| ۲۳,      | ۱۸       | ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ شَاكِ تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿                    | .714               |
| 190      | <u> </u> |                                                                                          |                    |
|          |          | سورة المدثر                                                                              |                    |
| ۳۱۸      | £        | ﴿ وَفِيَابَكُ نَطَهِرْ ﴾                                                                 | .٣1٦               |
| Yaı      | ٤٨       | ﴿ فَمَا تَنفَعُهُ ﴿ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴿                                            | -111               |
|          |          | سورة الأعلى                                                                              |                    |
| 101      | V-7      | ﴿ سَنُقُرِئُكَ ثَالُا تَنسَنَى ۞ ﴾                                                       | .٣1٨               |
|          |          | سورة الفجر                                                                               |                    |
| Y V 9    | Y-1      | ﴿ وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ ﴾                                                     | .٣14               |
|          |          |                                                                                          |                    |
|          |          | سورة البلد                                                                               |                    |
| 70.      | Y        | ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ٢٠٠٠ ﴾                                                          | .٣٢+               |
| <u> </u> |          | سورة العلق                                                                               |                    |
| (1.7.95  | 0-1      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                    | .٣٢١               |
| 779      |          | و ادرا پاسم ریاب میلانده                                                                 | *1 1 1             |
|          | ·        | سورة العصر                                                                               |                    |
| 1.0      | Y-1      | ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ﴾                                         | .٣٢٢               |
|          |          | 1                                                                                        |                    |

### فهرس الآيات

|     |     | سورة قريش                                        | Marin Marin J |
|-----|-----|--------------------------------------------------|---------------|
| ۲1  | ٣   | ﴿ فَلَيْعَبُدُواْ رَبُّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ إِنَّ ﴾ | 777           |
|     |     | سورة النصر                                       |               |
| 170 | 7-1 | ﴿ إِذَا جَاءَ مُصْرُ آللَهُ وَأَلْفَتُحُ ﴾       | .٣Y£          |

# فمرس الانحاديث

#### فهرس الأحاديث

(أ<u>)</u> الهمزة المفتوحة

|                                        | <u>السمونيو</u><br>رقم الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحــــديــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 771                                    |                                                                | ١. أبردوا بالظهر)                                         |
| ٤٠                                     |                                                                | ٢. (أبك حنون)                                             |
| ٣٤                                     |                                                                | ٣. (أجعلتني لله نداً )                                    |
| *1                                     |                                                                | <ol> <li>أحب البلاد إلى الله مساجدها)</li> </ol>          |
| **                                     |                                                                | ٥. (أعطيت خمساً)                                          |
| 17.                                    | (                                                              | <ul> <li>أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاثر</li> </ul>    |
| 177                                    |                                                                | ٧. (ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟)                        |
| 144 6 144                              |                                                                | <ol> <li>رألا أونبئكم بأكبر الكبائر)</li> </ol>           |
| ١٢٨                                    |                                                                | ٥. (ألا إنما ستكون فننة)                                  |
| 7.7 (127 (12.                          |                                                                | ١٠. (أَلَا إِنْ أُونِيت القرآن ومثله معه)                 |
| 757                                    |                                                                | ١١. (أما أبو جهم فلا يضع)                                 |
| ۱۸۰                                    |                                                                | ١٠. (أما بعد فإن خير الحديث)                              |
| 707                                    |                                                                | ١٠. (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه)                           |
| Y                                      |                                                                | ١. ( أنا أول شفيع في الجنة)                               |
| 7.7 : 7                                |                                                                | ( لأنا لما)                                               |
| 717                                    |                                                                | ١. (أن تشهد)                                              |
| ٤٢                                     |                                                                | ١. (أين ابن عمك )                                         |
| ٤٥                                     |                                                                | <ol> <li>(أيها الناس إنما صنعت هذه لتأتموا بي)</li> </ol> |
| ************************************** |                                                                | ١. (أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا)                      |
|                                        | <br>كسورة                                                      | الهمزة الم                                                |

| 78  | ٢٠. (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه)   |
|-----|-----------------------------------|
| A77 | ٢١. ( إذا جاء رمضان)              |
| 77" | ٢٢. (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع) |
| 190 | ٢٣. ( إذا سألت فأسأل الله)        |

## فهرس الأحاديث

| ٣٧       (إذا قدت إلى العبلاة فأسنع الوضوء)         ٢٦٠       (إذا كان يوم الجمعة)         ٢٧٠       (إذا الإنسان انقطع عمله إلا)         ٣٨٠       (إلا أن تروا كفراً يوط)         ٣٩٠       (إن أول ما دخل النقص على ين إسرائيل)         ٢٩٠       (إن أيراهيم حرَّم مكة ودعا له)         ٢٩٠       (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة)         ٢٩٠       (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة)         ٢٩٠       (إن صدق ذو العقيصتين)         ١٩٠       (إن صدق ذو العقيصتين)         ١٩٠       (إن الله يعمل المدينة طابة)         ٢٧٠       (إن الله ينعض المدينة طابة)         ٢٧٠       (إن الله ينعض المدينة طابة)         ٢٧٠       (إن الله ينعض المبلغ من الرحال)         ٢٧٠       (إن الله ينعض المبلغ من الرحال)         ٢٧٠       (إن الله ينعض المبلغ من الرحال)         ٢٠٠       (إن الله ينعض المبلغ من الرحال)         ٢٠٠       (إن الله ينعض المبلغ من الرحال)         ٢٠٠       (إن الله ين على الحوض)         ٢٠٠       (إن الله ين طحم الحوض)         ٢٠٠       (الإيمان بغض وستون شعبة)         ٢٠٠       (الومبكم بتقوى الله)         ٢٠٠       (الومبكم بتقوى الله)         ٢٠٠       (الومبكم بتقوى الله المال المبلغ المال المبلغ المال ا | 171       | ٢٤(إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة)                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| ۲۷۲. (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا)       ۲۷. (إذا أن تروا كفراً يوحاً)       ٩٠٠         ۲۸. (إل الراهيم حرَّم مكة ودعا لها)       ۲۲         ۲۷. (إن إيراهيم حرَّم مكة ودعا لها)       ۲۲         ۲۲. (إن إيراهيم حرَّم مكة ودعا لها)       ۱٥         ۲۲. (إن الإيكان ليأوز إلى المدينة)       ١٥         ۲۲. (إن الله تعاركم أحسنكم أخلاقاً)       ١٥         ١٧٦. (إن الله تعاركم أحسنكم أخلاقاً)       ١٤         ١٧٦. (إن الله يمني المبلغ من الرجال)       ٢٢         ٢٧. (إن الله يبغض البليغ من الرجال)       ٢٦         ٢٨. (إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً)       ٢١         ١٨. (إن الله مذا المساجد لا تصلح لشيء بمن هذا البول)       ١٨. (٢٧         ١٨. (إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً)       ٢١         ٢٨. (إن الله مذا من إخوان الكهان)       ٢١         ٢٨. (إن أمراكم على أطوض)       ٢١         ٢٨. (إن فرطكم على أطوض)       ١٥         ١٤. (إن فرطكم على الحوض)       ١٥         ١٤. (أوصبكم بنتوى الله)       ١٩         ٢٨. (أوصبكم بنتوى الله)       ٢٠         ٢٨. (أوصبكم بنتوى الله)       ٢٠         ٢٠٠ (أحلى رأسك)       ٢٠                                                                                          | ٣٧        | ٢٥. (إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاةَ فَأُسْبَعُ الوَضُوءَ) |
| ۲۲. (إلا أن تروا كفراً بوحاً)       ٣٠. (إلا أن تروا كفراً بوحاً)         ۲۶. (إن أول ما دخل النقص على بوز إسرائيل)       ١٦         ۲۲. (إن أبراهيم حرَّم مكة ودعا لها)       ٢٢         ۲۲. (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة)       ١٥         ۲۲. (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة)       ١٥         ٢٧. (إن طول صلاة الرحل وقصر خطيئه)       ١٢. (إن الله على المدينة طابة)         ٢٧. (إن الله على المدينة طابة)       ٢٧         ٢٧. (إن الله يمغض البليغ من الرجال)       ٢٩         ٢٨. (إن الله يمغض البليغ من الرجال)       ٢٠         ٢٩. (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء بمن هذا البول)       ٢١         ٢١٠ (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء بمن هذا البول)       ٢١         ٢٤. (إن مذه المساجد لا تصلح لشيء بمن هذا البول)       ٢١         ٢٤. (إن فرطكم على قوم أهل كتاب)       ٢١         ٢٤. (إن غرطكم على قوم أهل كتاب)       ٢١         ٢٤. (إلى فرطكم على الحوض)       ٢١         ٢٤. (إلى فرطكم على الحوض)       ١٩         ٢٤. (أوصيكم بتوى الله)       ١٩         ٨٤. (أوصيكم بتوى الله)       ٨٤. (أوصيكم بتوى الله)         ٨٤. (أوصيكم بتوى الله)       ٨٤. (أوصيكم بتوى الله)                                                               | 178       | ٢٦. (إذا كان يوم الجمعة)                                 |
| ۱۱۳       (إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل)         ۲۰       (إن أبراهيم حرَّم مكة ودعا لها)         ۲۲       (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة)         ۲۲       (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة)         ۳۲       (إن طول صلاة الرجل وقصر خطيئه)         ۲۰       (إن طول صلاة الرجل وقصر خطيئه)         ۲۰       (إن الله تعلى المدينة طابة)         ۲۰       (إن الله يغض البليغ من الرجال)         ۲۰       (إن الله يغض البليغ من الرجال)         ۲۰       (إن الله يغض البليغ من الرجال)         ۲۰       (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول)         ۲۱       (إن مذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول)         ۲۱       (إن مذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول)         ۲۱       (إن مذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول)         ۲۱       (إن مزم أهل كتاب)         ۲۱       (إلى أو طكم على قوم أهل كتاب)         ۲۲       (إلى أو طكم على أخوض أهل كتاب)         ۲۵       (إلى أو طكم على أخوض أهل كتاب)         ۲۵       (أو صيكم بتقوى الله)         ۲۵       (أو صيكم بتقوى الله)         ۸٤       (أو صيكم بتقوى الله)         ۸٤       (أو صيكم بتقوى الله)                                                                      | 777       | ٢٧. (إِذَا مات الإنسان انقطع عمله إلا)                   |
| ١٦. (إن ايراهيم حرَّم مكة ودعا لها)         ٢٦. (إن ايرا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71.9      | ٢٨. ( إلا أن تروا كفراً بوحاً)                           |
| ۱۳. إن بلالاً يؤذن بليل)       ١٥         ۲۲. (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة)       ١٥         ٣٤. (إن صدق ذو العقيصتين)       ٥٤         ١٧٦. (إن طول صلاة الرجل وقصر خطيئه)       ١٤         ٢٧. (إن الله سمى المدينة طابة)       ١٤         ٢٧. (إن الله يبغض البليغ من الرجال)       ٢٩         ٢٨. (إن الله يبغض البليغ من الرجال)       ١٣٠         ٢١. (إن الله يرفع كماذا القرآن أقواماً)       ١٣٠         ٢١. (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول)       ١٨٠         ٢١. (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول)       ١٦٠         ٢١. (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول)       ١٦٠         ٢١. (إن هذه على قوم أهل كتاب)       ١٦٠         ٢١. (إن فرطكم على الحوض)       ٢٦٠         ٢١. (إني فرطكم على الحوض)       ١٥٠         ٢١. (الإيمان بضيع وستون شعبة)       ١٨٠         ٢١. (أوصيكم بتقوى الله)       ١٩٠         ٢١. (أوصيكم بتقوى الله)       ١٩٠         ٢١. (احلق رأسك)       ١٩٠         ٢١. (احلق رأسك)       ١٩٠                                                                                                                                                                                                 | ١١٦       | ٢٩. ( إِن أُول ما دخل النقص على بني: إسرائيل)            |
| ١٥ (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17        | ٣٠. (إِن إبراهيم حرَّم مكة ودعا لها)                     |
| ۳۳. (إن حدق ذو العقيمتين)       و٤         ١٣. (إن صدق ذو العقيمتين)       ٢٥. (إن الله الله المحل وقصر خطيفه)         ١٣. (إن الله الله علم المدينة طابة)       ١٤         ٢٧. (إن الله يغض البليغ من الرجال)       ٢٩         ٢٩. (إن الله يوفع بهذا القرآن أقواماً)       ٢١٠ .         ١٣. (إن الله يوفع بهذا القرآن أقواماً)       ٢١٠ .         ١٤. (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول)       ٢١٠ .         ٢١. (إنك تقدم على قوم أهل كتاب)       ٢١٠ .         ٢١. (إنك خرم آمن)       ٢١٠)         ٢١. (إنك خرم آمن)       ٢١٠)         ٢١. (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد)       ١٩         ٢١. (أوصيكم بتقوى الله)       ١٩         ٨٤. (أوصيكم بتقوى الله)       ١٩٠         ٨٤. (احلق رأسك)       ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 777       | ٣١. إن بلالاً يؤذن بليل)                                 |
| 27. (إن صدق ذو العقيصتين)       03         07. (إن الله سمى المدينة طابة)       17         77. (إن الله سمى المدينة طابة)       17         77. (إن الله يغض البلغ من الرحال)       77         78. (إن الله يغض البلغ من الرحال)       79         18. (إن الله يغض البلغ من الرحال)       71         19. (إن الله يغض البلغ من الرحال)       71         12. (إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول)       71         12. (إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول)       71         12. (إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول)       71         72. (إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول)       71         73. (إن فرطكم على الحوض)       74         14. (إن فرطكم على الحوض)       14         15. (أوصيكم بنقوى الله)       14         16. (أوصيكم بنقوى الله)       4         17. (أحسل مسالم يعطهن أحد)       4         18. (أوصيكم بنقوى الله)       14         19. (أوصيكم بنقوى الله)       15                                                                                                                                                                                                                                             | 10        | ٣٢. (إِن الإيمان ليأرز إلى المدينة)                      |
| ١٧٦ (إن طول صلاة الرحل وقصر خطيئه) ١٤ (إن الله سمى المدينة طابة) ٢٧ (إن الله سمى المدينة طابة) ٢٧ (إن الله يبغض البليغ من الرجال) ٢٩ (إن الله يبغض البليغ من الرجال) ٢٩ (إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً) ٢٠ (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول) ٢١ (الله على قوم أهل كتاب) ٢١ (الميان تقدم على قوم أهل كتاب) ٢١ (الميان بضع وستون شعبة) ٢١ الممزة المضمومة ٢١ (الويمان بضع وستون شعبة) ٢١ (أوصيكم بتقوى الله) ٢١ (أوصيكم بتقوى الله) ٢١ (أوصيكم بتقوى الله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71 × 1710 | ٣٣. ( إن خياركم أحسنكم أخلاقاً)                          |
| ۱۳. (إن الله سمى المدينة طابة)       ١٣.         ٧٧. (إن الله يغض المبلغ من الرحال)       ١٣٠         ٨٣. (إن الله يرفع جمذا القرآن أقواماً)       ١٣٠         ١٣٠ (إن الله يرفع جمذا القرآن أقواماً)       ١٣٠         ١٤٠ (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول)       ١٨٣         ١٤٠ (إنك تقدم على قوم أهل كتاب)       ١٦٩         ٢٤٠ (إنك تقدم على قوم أهل كتاب)       ١٦٩         ٢٤٠ (إني فرطكم على الحوض)       ١٦٠         ٤٤٠ (إني فرطكم على الحوض)       ١٩٥         ١٦٠ (الإيمان بضع وستون شعبة)       ١٩٥         ٢٠٠ (أوصيكم بتقوى الله)       ١٩٠         ٨٤٠ (أوصيكم بتقوى الله)       ١٩٠         ٨٤٠ (احلق رأسك)       ١٩٠         ٢٠٠ (احلق رأسك)       ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £ o       | ٣٤. (إن صدق ذو العقيصتين )                               |
| ۲۷       (إن الله قد أحسن عليكم)         ٣٦       (إن الله يبغض البليغ من الرجال)         ٣٩       (إن الله يرفع كمذا القرآن أقواماً)         ٠٤       (إن الله يرفع كمذا القرآن أقواماً)         ١٦       (إنك تقدم على قوم أهل كتاب)         ٢٦       ١٦         ٢٠       (إنك تقدم على قوم أهل كتاب)         ٢٦       ١٦         ٢٠       (إنك تقدم على قوم أهل كتاب)         ٢٦       (إنى فرطكم على الحوض)         ٢٠       (الإيمان بضع وستون شعبة)         ١٩       الهمزة المضمومة         ٢٦       (أوصيكم بتقوى الله)         همزة الوصل         همزة الوصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٧٦       | ٣٥. (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته)                       |
| ٩٦. (إن الله يبغض البليغ من الرجال)         ١٣. (إن الله يرفع كالمنا القرآن أقواماً)         ١٤. (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول)         ١٤. (إنك تقدم على قوم أهل كتاب)         ٢٤. (إنك تقدم على قوم أهل كتاب)         ٢٤. (إنى فرط كم على الحوض)         ٢٧٠ (إني فرطكم على الحوض)         ٤٤. (إني فرطكم على الحوض)         ٢١٠ (الإيمان بضع وستون شعبة)         ١٩٠ (أوصيكم بتقوى الله)         ٢٤. (أوصيكم بتقوى الله)         ٨٤. (احلق رأسك)         «منزة الوصل         «منزة الوصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 8       |                                                          |
| ١٣٠ ( إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً) ٢١٠ (٢٠ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول) ٢١٠ ( إنك تقدم على قوم أهل كتاب) ٢١٠ ( إنك تقدم على قوم أهل كتاب) ٢١٠ ( إنها هذا من إخوان الكهان ) ٣١٠ ( إنها حرم آمن) ٤١٠ ( إني فرطكم على الحوض) ٤١٠ ( الإيمان بضع وستون شعبة) ٢١٠ ( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد) ٢١٠ ( أوصيكم بتقوى الله) ٨٤٠ ( احلق رأسك) ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77        | ٢٧. (إن الله قد أحسن عليكم)                              |
| ١٤٠ ( إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول)         ١١٠ ( إنك تقدم على قوم أهل كتاب)         ٢٤٠ إنما هذا من إخوان الكهان )         ٣٤٠ (إنما حرم آمن)         ٢٧٥ ( إني فرطكم على الحوض)         ٤٤٠ ( إلي عان بضع وستون شعبة)         ١٦١ الهمزة المضومة         ٢٤٠ ( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد)         ٢٤٠ (أوصيكم بتقوى الله)         ٣٠٨ ( ١٤٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٩٦        | ٣٨. ( إِنَّ الله يبغض البليغ من الرحال)                  |
| 13. (إنك تقدم على قوم أهل كتاب)         73. إنما هذا من إخوان الكهان )         74. (إنما مرم آمن)         75. (إني فرطكم على الحوض)         24. (إني فرطكم على الحوض)         75. (الإيمان بضع وستون شعبة)         14. (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد)         75. (أوصيكم بتقوى الله)         8مزة الوصل         8مزة الوصل         77. (احلق رأسك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.       | ٣٩. ﴿ إِنَ اللَّهُ يَرْفَعُ هَذَا القَرآنَ أَقُواماً     |
| 179       اكهان)       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٦٥       ١٩٥       ١٤٤       ١٤٤       ١٤٤       ١٤٤       ١٤٥       ١٥٤       ١٩٥       ١٥٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       ١٩٥       <                                                     | T1A (TY   | . ٤. (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول)          |
| (إني فرطكم على الحوض)      (إني فرطكم على الحوض)      (الإيمان بضع وستون شعبة)     (الإيمان بضع وستون شعبة)     (العمل مسأ لم يعطهن أحد)      (أوصيكم بتقوى الله)      «هزة الوصل      «هزة الوصل      (الحلق رأسك)      (الحلق رأسك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٨٣       | ١٤. ( إنك تقدم على قوم أهل كتاب)                         |
| (أي فرطكم على الحوض)     (ع) . (ألايمان بضع وستون شعبة)     الهمزة المضومة     المحرة المضومة     المحرة المضومة الحد)     المحرة الوصل الله)     «هزة الوصل الحد)     «هزة الوصل الحد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179       | ٤٢. إنما هذا من إخوان الكهان )                           |
| ( الإيمان بضع وستون شعبة )     الهمزة المضمومة         المعلى أحد )         اللهمزة المضمومة         اللهمزة المضمومة         اللهمزة المضمومة         اللهمزة الوصل         اللهمزة الوصل         اللهمزة الوصل         اللهمزة الوصل         اللهمزة الموصل         اللهمزة الموصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٦        | ٤٣. (إنحا حوم آمن)                                       |
| ا الهمزة المضمومة ( أعطيت حمساً لم يعطهن أحد ) ١٩<br>٧٤. (أوصيكم بتقوى الله ) همزة الوصل همزة الوصل ( احلق رأسك )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 770       | ٤٤ (إني فرطكم على الحوض)                                 |
| ١٩ (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد)<br>٧٤. (أوصيكم بتقوى الله)<br>همزة الوصل<br>٣٣٦ (احلق رأسك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 771       | ٤٥. ( الإيمان بضع وستون شعبة)                            |
| ٧٤. (أوصيكم بتقوى الله) همزة الوصل همزة الوصل همزة الوصل ٣٣٦ . ( احلق رأسك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | الممزة المضمومة                                          |
| همزة الوصل) همزة الوصل) ٣٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19        |                                                          |
| ٨٤. ( احلق رأسك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T. A (128 | ٧٤. (أوصيكم بتقوى الله)                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | همزة الوصل                                               |
| ٩٤. (ارجع فصل فإنك لم تصل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٣٦       | ٨٤. ( احلق رأسك)                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Y • Y     | ٤٩. (ارجع فصل فإنك لم تصل)                               |

| فهرس الأحاديث                |
|------------------------------|
| ٥٠. ( استوصوا بالنساء خيراً) |
| ٥١. (اكتب فو الذي نفسي بيده) |
|                              |

#### حرف ( الباء )

| ٣٥      | ٥٣. (بئس خطيب القوم أنت)                   |
|---------|--------------------------------------------|
| 77      | ٥٠. (البزاق في المسجد خطيئة وكفارتما)      |
| 777     | ٥٥. (بعثت أنا والساعة)                     |
| 710     | ٥٦. ( بعثت لأتمم صالح الأخلاق )            |
| 717     | ٥٧. (بني الإسلام على خمس)                  |
|         | حرف ( التاء )                              |
| 727     | ٥٨. (تنكح المرأة)                          |
| 707 LET | ٥٩. (تصدق رجل من ديناره)                   |
|         | حرف ( الثاء )                              |
| ٨٦      | ٦٠. ( ثم سلوا الله لي الوسيلة)             |
|         | حرف ( الحاء )                              |
| TYXCTIT | ٦١. (خذوا عني مناسككم )                    |
| 199     | ٦٢. ( خياركم في الجاهلية )                 |
| ١٢٩     | ٦٣. ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )         |
|         | حرف ( الدال )                              |
| 779     | ٢٤. ( الدعاء هو العبادة )                  |
| ٤٣.     | ٦٥. (دينار أنفقته في سبيل الله)            |
| 7.8     | ٦٦. ( الدين النصيحة)                       |
| 74      | ٦٧. ( دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء ) |
|         | حرف ( الذال )                              |
| 99      | ٦٨. (ذاك للنصاري                           |
|         |                                            |

### فهزس الأحاديث

#### حرف ( الراء )

| 707                                   | .٦٠ ( الرجل على دين خليله)                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٨                                    | ٧. (رحم الله امراءً)                                        |
|                                       | حرف السين                                                   |
| 77                                    | ٧. ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظِل إلا ظله)             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | حرف ( الشين )                                               |
| ۲٠٦ .                                 | ٧. (شفعت الملائكة وشفع المؤمنون)                            |
|                                       |                                                             |
|                                       | حرف الصاد                                                   |
|                                       | ۷. (صبحکم ومساکم)                                           |
|                                       | 77.(140                                                     |
| 47. 'YE                               | ٧. (صلاة في مسجدي هذا خير من )                              |
| 771                                   | ٧. ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً )                       |
| <b>T</b> Y •                          | ۷. ( صل معنا هذين)                                          |
| T17:TTE                               | ٧. ( صلوا كما رأيتموني أصلي)                                |
| ١٧٤                                   | ٧. الصلوات الخمس)                                           |
|                                       | حرف ( الطاء )                                               |
| 171                                   | ١. ( طلب العلم فريضة )                                      |
|                                       | حوف ( العين )                                               |
| 771                                   | ا. ( عرضت علمي الجنة والنار)                                |
| ٤٩                                    | ۱. (عریش کعریش موسی )                                       |
| T-9                                   | ١. (على المرء المسلم السمع والطاعة)                         |
| ٣٠٢                                   | ۱. ( عليكم بسنتي)                                           |
|                                       | حرف الغين                                                   |
| 178                                   | . (غسل يوم الجمعة على كل محتلم)                             |
|                                       | حوف الفاء                                                   |
| ٤٣٩                                   | ( فإذا انتهكت حرمات الله)                                   |
| 114                                   | <ul> <li>( فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً وإحداً)</li> </ul> |

| ٣٩      | ٨٧. ( فيما بلغني أخذ الراية زيد بن حارثة)                             |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
|         | حرف ( القاف )                                                         |  |  |
| ŧŧ      | ۸۸. (قىم أحبتك)                                                       |  |  |
| ٥٧      | ٨٩( قربوا اليماني من الطين فإنه أحستكم له مسكاً)                      |  |  |
| 1.71    | حرف ( الكاف )                                                         |  |  |
| 177     | ٩٠. (كلا والله لتأمرون بالمعروف )                                     |  |  |
| 731     | ٩١. (كل أمتي يدخلون الجنة)                                            |  |  |
| 440     | ٩٢. (كل بدعة ضلالة)                                                   |  |  |
| ٣٤٣     | ٩٣. (كل عمل ابن آدم له)                                               |  |  |
| 70.141  | ٩٤. (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)                                   |  |  |
|         | حوف اللام                                                             |  |  |
| 10      | ٩٥. (لأخرجن اليهود والنصاري من جزيرة العرب)                           |  |  |
| ۳۹۱     | ٩٦. (لا تزرموه دعوه)                                                  |  |  |
| 779     | ٩٧. (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)                                   |  |  |
| ٠٠٠ ٠٨٠ | ٩٨. (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد)                               |  |  |
| 148     | ٩٩. (لا تشرك بالله شيئا ، وتقيم الصلاة)                               |  |  |
| 78.     | ١٠٠. (لا تصوموا حتى تروا الهلال)                                      |  |  |
| PTY     | ١٠١. (لا تطروني كما أطرت النصارى)                                     |  |  |
| 797     | ١٠٢. (لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات)                                 |  |  |
| ١٣٤     | ١٠٣. (لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله)                                |  |  |
| 770     | ١٠٤. (لا صلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب)                              |  |  |
| ١٢١     | ١٠٥. (لا ما أقاموا الصلاة )                                           |  |  |
| 178     | ١٠٦. ( لا يتحدث الناس)                                                |  |  |
| 797     | ۱۰۷. ( لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى )                  |  |  |
| ١٧      | ١٠٨. (لا يصبر على لأواء المدينة وشدتما أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا) |  |  |
| 709     | ١٠٩ ( لا يفرك مؤمن مؤمنة)                                             |  |  |
| 717     | ١١٠. ( لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث حتى ينطهر )                     |  |  |
| 177     | ١١١. (لا و الذي نفسي بيده حتى ثأطروهم)                                |  |  |

| ١١٢. (لبيك اللهم لبيك)                               |
|------------------------------------------------------|
| ١١١٣. ( لعن زائرات القبور)                           |
| ١١٤. (لعن رسول الله زورات القبوار)                   |
| ١١٥). (لعنة الله على اليهود والنصاري)                |
| ١١٦. (لقد ظننت يا أبا هريرة)                         |
| ١١٧. ( لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي)              |
| ١١١٨. ( لم تظهر الفاحشة في قوم)                      |
| ١١١٩. (اللهم فقهه في الدين)                          |
| ١٢٠. ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)                |
| ١٢١. (اللهم لا خير إلا خير الآخرة إ)                 |
| ١٢٢. (اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب)                |
| ١٢٣. (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً)               |
| ١٢٤. (ليس من بلد إلا سيطوها الذجال إلا مكة والمدينة) |
| ١٢٥. (لينتهين أقوام عن ودعهم الحماعات)               |
| حرف ( الميم )                                        |
| ۱۲٦. (ما بال دعوى أهل الجاهلية)                      |
| ۱۲۷. ( ما بين بيتي ومنبري روضة .!.)                  |
| ١٢٨. ( ما العمل في أيام العشر أفضل من)               |
| ١٢٩. (ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها)             |
| ١٣٠. ( ما نقصت صدقة من مال )                         |
| ۱۳۱. (ما هذا يا جبريل)                               |
| ١٣٢. (مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له)              |
| ١٣٣. (مثل القائم على حدود الله)                      |
| ١٣٤. ( مثل ما بعثني الله به من الهدى)                |
| ١٣٥. (مروا أبناءكم بالصلاة)                          |
| ١٣٦. (مري غلامك النجار أن يعمل إلى)                  |
| ( 4.0                                                |
| ١٣٧. (المسجد الحرام)                                 |
|                                                      |

| 171         | ١٣٩. (من أراد أن ينصح لذي سلطان)                      |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 77          | ١٤٠. (من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا)                |
| 77          | ١٤١. (من أكل من هذه الشجرة)                           |
| 77          | ١٤٢. (من بني مسجداً- قال بكير حسبت أنه قال)           |
| 717 175     | ١٤٢. (من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير)              |
| 117         | ١٤٤. (من دعا إلى هدى كان له من الأجر)                 |
| 114         | ۱٤٥. (من دل علي خير)                                  |
| ٣.٧         | ۱٤٦. ( من رأى من أميره شيئاً يكرهه)                   |
| 117         | ۱٤۷. ( من رأى منكم منكراً)                            |
| 170         | ١٤٨. (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً)                  |
| T= Y        | ١٤٩. (من سن في الإسلام سنة)                           |
| 717         | ١٥٠. (من صام رمضان إيماناً واحتساباً)                 |
| 740         | ١٥١. ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا)                   |
| 71          | ١٥٢. (من غدا إلى المسجد أو راح)                       |
| ٨٩          | ١٥٣. (من قال حين يسمع النداء)                         |
| 104         | ١٥٤. ( من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة             |
| ۲٧٠         | ١٥٥. (من كظم غيظاً وهو قادر)                          |
| YYY         | ١٥٦. ( من لم يدع قول الزور والعمل يه)                 |
| 7.7         | ١٥٧. (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ) |
| 777         | ١٥٨. (من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب)            |
| Y 1 0 ( A A | ١٥٩. (من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم)          |
| 777         | ١٦٠. ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه)           |
| 177         | ١٦١. (من يود الله به خيراً)                           |
|             | حرف ( النون )                                         |
| YV          | ۱۹۲. (نزلت ( فیه رجال یحبون )                         |
|             | حوف ( الهاء )                                         |
| ٥V          | ١٦٢. ا(مذا إن شاء الله )                              |
| 177         | ١٦٤ (هذا سبيل الله)                                   |

| (هذه طابة)                                  | ٥٢١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( هو مسجد کم)                               | .177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حرف ( الواو )                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (وتؤمن بالقدر خيره وشره )                   | .177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (والذي نفسي بيذه)                           | ۸۲۱.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( والذي نفسي بيده لوتدمون علىماتكونون عندي) | .179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حرف ( الياء )                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (يا أنيس)                                   | ۱۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (يأيها الناس اتقوا ربكم)                    | .171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم )          | .171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( يا بني كعب بن لؤي)                        | .171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا )        | .174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (یا کعب)                                    | .174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي)         | ٠١٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( يا معشر الأنصار إن الله قد ألَّني)        | . ۱۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ( يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار)      | .17/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( يا معشر المسلمين من يعذرين من رجل)        | .17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( ينـــزل ربنا تبارك وتعالى)                | ۸۱.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة)            | .\٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                             | حوف (الواو)  (وتومن بالقدر خيره وشره)  (والذي نفسي بيده لوتدمون على ماتكونون عندي)  (يا أنيس)  (يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم)  (يا بني كعب بن لؤي)  (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا)  (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي)  (يا معشر الأنصار إن الله قد ألني)  (يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار)  (يا معشر المسلمين من يعذري من رجل)  (يا معشر المسلمين من يعذري من رجل) |

# فمرس الآثار .

| الصفحة   | صاحب الأثو        | الأثو                                          |
|----------|-------------------|------------------------------------------------|
| ٤٦       | أبو بكر           | ١. أترضون بمن استخلفة عليكم؟                   |
| ١٣٧      | ابن عباس          | ٢. أحل أو مثل ضرب                              |
| ***      | زید بن ئابت       | ٣. "أ رسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة "       |
| ٤٣       | عائشة             | ٤. "أسلمت امرأة سوداء"                         |
| ٤٣       | عائشة             | <ul> <li>٥. "أصيب سعداً يوم الحندق"</li> </ul> |
| 177      | البراء بن عازب    | ٦. "أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله ﷺ"     |
|          |                   | الهمزة المكسورة                                |
| 441      | عثمان             | ٧. "إذا خلفتم أنتم وزيد فاكتبوه)               |
| 421      | الضحاك            | <ul> <li>٨. "إذا سمعت شيءا فكتبه)</li> </ul>   |
| ١٣٣      | ابن المبارك       | ٩. "الإسناد من الدين ولولا"                    |
| 100      | أبو بكر وعمر      | ١٠. "إعراب القرآن)                             |
| TA       | ابن سيرين         | ١١. "إن أبا بكر وعمر كانا"                     |
| ١٨٧      | عبد الله بن عمر   | ١٢. "إني بريء منهم"                            |
| 104      | ابن عباس          | ١٣. "الإيمان بالقدر نظام التوحيد"              |
|          |                   | همزة الوصل                                     |
| 140      | عبد الله بن مسعود | ١٤. "اتبعوا ولا تبدعوا فقد كفيتم "             |
| ١٧٥      | الأوزاعي          | ١٥. "اصبر نفسك على السنة "                     |
|          |                   | حوف ( الباء )                                  |
| ٣٨٠      | عبادة بن الصامت   | ١٦. بايعنا رسول الله ه"                        |
| 207      | أبو بكر الصديق    | ١٧. "بلي والله "                               |
|          |                   | حرف (الخاء)                                    |
| ۱۷۳      | عبد الله بن مسعود | ١٨. "خط رسول الله ﷺ خطاً                       |
|          |                   | حرف (الراء)                                    |
| ٤١       | أبو هريرة         | ١٩. "رأيت سبعين من أصحاب رسول اللهﷺ            |
|          |                   | حرف ( الفاء )                                  |
| 7775 777 | عبد الله بن عمر   | ٢٠. "فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا"            |
| 770      | عائشة             | ٢١. "فلولا ذاك أبرز قبره"                      |

| حرف ( القاف ) |                   |                                                      |        |  |  |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------|--|--|
| ٤v            | أنس بن مالك       | "قدم الرسول 🏙 المدينة فنزل أعلمي المدينة"            | . ۲۲.  |  |  |
| ٥٧            | طلق من بني حذيفة  | "قدمت على النبي هوهو يبني مسجده"                     | ۲۳.    |  |  |
|               | ( •               | حرف (الكاف                                           |        |  |  |
| ৭٦            |                   | " كان إذا تكلم                                       | ٤٢.    |  |  |
| ٥٤٣           | عائشة             | "كان خلقه القرآن "                                   | .70    |  |  |
| 777           | حابر بن عبد الله  | ٔ "كان رسول الله ﷺ إذا كان يومُ العيد"               | 77.    |  |  |
| 777           | أنس بن مالك       | " كان رسول الله ﷺ لا يغدو يومُ الفطر حتى "           | . ۲ ۷  |  |  |
| 373           | أنس بن مالك       | " كان رسول الله ﴿ مَن أَحْسَنَ النَّاسِ خَلَقًا " أَ | ۸۲.    |  |  |
| 114           | عبد الله بن مسعود | "كان رسول الله ﷺيتخولنا بالموعظة"                    | ۴۲.    |  |  |
| 197           | عبد الله بن عمر   | "كان ناس من الأنس"                                   | ٠٣٠    |  |  |
| Y91           | حذيفة بن البمان   | "كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم "         | ۲۲.    |  |  |
| 140           | حاير بن شمرة      | "كانت للنبي هخطبتان"                                 | ۲۳.    |  |  |
| 777           | أم عطية           | "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد"                         | ۳۳.    |  |  |
| ٤٠٢           | أبو سعيد الخدري   | "كنا نخرج زكاة الفطر"                                | ٤٣.    |  |  |
| 4 % &         | عمر بن الخطاب     | "كنت أنا وحار لي من الأنصار"                         | ٥٣.    |  |  |
| 777           | أحمند ، وابن معين | " كل من لم يكتب"                                     | ۲٦.    |  |  |
|               | ( (               | حرف ( اللاه                                          |        |  |  |
| 775           | عائشة وابن عباس   | "لبث النبي ۾                                         | ۲۷.    |  |  |
| 109           | أبو ذر الغفاري    | "لقد تركنا رسول الله"                                | ۸۳.    |  |  |
| ٨٦            | حذيفة             | "لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد ﷺ . "               | ۳۹.    |  |  |
| PAY           | أحمد              | " لولا كتابة العلم أي شئ نكون"                       | . \$ . |  |  |
| 277           | عبد الله بن عمر   | " لم يكن رسول الله ﷺ                                 |        |  |  |
| * * * *       | عمر بن الخطاب     | "اللهم إنا نتوسل"                                    |        |  |  |
| 737           | أبو هريرة         | "ليس أحد"                                            | . 2 ٣  |  |  |
|               | (                 | : حرف (الميم                                         |        |  |  |
| ۲۷۰ ،۱۸۰      | حسان بن عطية      | "ما بتدع قوم بدعة"                                   |        |  |  |
| ٣٤٨           | عائشة             | " ما خير رسول الله ﷺ أمرين إلا أختار …"              | . £ 0  |  |  |

## فمهرس الآثسار

| ٣٣٩   | مالك             | ٤٦. " من ابتدع في الإسلام بدعة"           |
|-------|------------------|-------------------------------------------|
| 221   | معاوية بن مرة    | ٤٧. "من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما"    |
|       |                  | حرف ( الهاء )                             |
| 277   | ابن عباس         | ٤٨. "هيه يابن الخطاب"                     |
|       | ı                | حرف ( الواو )                             |
| ١٨٩   | العرباض بن سارية | ٤٩. " وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" |
| 797   | رسول حرير        | . ٥. والذي بعثك بالحق"                    |
| ۲ غ   | ابن إسحاق        | ٥١. ولما أصيب القوم"                      |
| TV 8  | ابن عباس         | ٥٢. " والله ما جاوزها"                    |
| 3 7 7 | عائشة            | ٥٣. "ويحك وما يضرك"                       |
|       |                  | حوف (الياء)                               |
| 177   | حذيفة بن اليمان  | ٤٥. "يا أمير المؤمنين أدرك"               |
| 710   | أبو المليح       | ٥٥. "يعيبون علينا الكتاب"                 |

# فمرس الاعطرم.

# 

| الصفحة | لاسم                             | 4   |  |  |
|--------|----------------------------------|-----|--|--|
|        |                                  |     |  |  |
| 71     | ١.الأجلح بن عبد الله الكندي      |     |  |  |
| ۲،     | ا. أحمد بن عبد الحليم            | ľ   |  |  |
| 790    | أحمد بن علي عبد القادر العبيدي   | ٠٣. |  |  |
| ١٧     | أحمد بن علي بن حجر               | ٤.  |  |  |
| \.V    | أحمد بن عمرو الحصاص              | ٥,  |  |  |
| 171    | أحمد بن محمد بن موسى الشيباني    | ٦.  |  |  |
| 7 £ 7  | أحمد بن ياسين بن أحمد الخياري    | ٠,٧ |  |  |
| TEV    | أسامة بن زيد بن حارثة            | ۸.  |  |  |
| ٥٦     | أسعد بن زرارة بن عداس            | . 9 |  |  |
| YA     | أنس بن مالك بن النضر             | .1+ |  |  |
| λħ     | أيوب بن موسى الحصيني الكفوي      | -11 |  |  |
|        | حرف ( الألف ) المكسور            |     |  |  |
| ١٣٢    | إبراهيم بن عمرو بن مهر الجصاص    | .17 |  |  |
| \ · £  | إبراهيم بن محمد الزحاج           | -17 |  |  |
| 727    | إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي | ١٤. |  |  |
| ٨٥     | إسماعيل بن حماد الجوهري          | .10 |  |  |
| ۲۰     | إسماعيل بن عمر بن كثير           | .17 |  |  |
|        | حوف ( المباء )                   |     |  |  |
| 177    | البراء بن عازب الأنصاري الأوسي   | .17 |  |  |
| 777    | بلال بن رباح                     | ۸۱۸ |  |  |
|        | حرف ( الجيم )                    |     |  |  |
| 1 8    | حابر بن سمرة بن حنادة            | .14 |  |  |
| YA     | حابر بن عبد الله                 | ٠٢٠ |  |  |

### فـــــــهرس الأعــــــلام

|        | 1 0 30                        | -000000 |
|--------|-------------------------------|---------|
| ٤١     | جرير بن عبد الله البجلي       | ۲۱.     |
| ١٠٤    | جمال الدين الجوزي القرشي      | . ۲۲    |
| ۲.     | جندب بن حنادة                 | .77     |
|        | حرف ( الحاء )                 |         |
| 701    | ابن أحمد بن على الحكمي        | الحافظ  |
| ٨٦     | حذيفة بن حسل بن جابر          | ٠٢٤     |
| ١٢٨    | الحارث بن عبد الله الأعور     | . 70    |
| ١٢٦    | الحارث بن عوف بن أسيد         | ۲۲.     |
| TYT    | الحر بن قيس بن حصين           | ٠٢٧.    |
| ١٨٠    | حسان بن عطية أبو بكر المحاربي | ۸۲.     |
| 717    | حسن خاشقجي                    | . ۲۹    |
| Y10    | الحسن بن عمر أبو المليح       | ۰۳۰     |
| <br>70 | الحسن بن يسار                 | ۱۳۱     |
| ۳۷۰    | حسين بن عبد العزيز آل الشيخ   | ٠٣٢     |
| 771    | حفصة بنت عمر بن الخطاب        | ٠٣٣     |
| 19.    | حنظلة ابن الربيع              | ٠٣٤     |
|        | حرف ( الخاء )                 |         |
| ٣٤     | حالد بن زيد الأنصاري          | ۰۳۰     |
| 777    | حديجة بنت حويلد               | ۲٦.     |
| ١٧٢    | الخليل بن أحمد الفراهيدي      | ۰۳۷     |
|        | حوف ( الزاي )                 |         |
| ٤٠     | زرارة بن أوفي النخعي          | ۸۳۸     |
| ۲٦     | زيد بن ثابت الضحاك            | .٣٩     |
| 10.    | زید بن فیاض                   |         |
|        | <del></del>                   |         |

|            | onennennennennennennennennennennennennen |       |
|------------|------------------------------------------|-------|
|            | حرف ( السين )                            |       |
| 79         | سعد بن مالك بن سنان                      | . ٤١  |
| ٤٣         | سعد بن معاذ بن النعمان                   | .£Y   |
| 771        | سعيد بن العاص                            | . ٤٣  |
| 77         | سعید بن المسیب                           | . ٤ ٤ |
| Y££        | سليمان بن ضالح بن العبيد                 | . 20  |
| ۲.0        | سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب | . £7  |
| ١٦         | سهل بن حنیف                              | , £Y  |
| ٤٧         | سهل بن رافع بن أبي عمرو                  | ٠ ٤ ٨ |
| ٣٧         | سهل بن سعد بن مالك                       | . ٤٩  |
| ٤٧         | سهيل بن رافع بن أبي عمرو                 | .0.   |
|            | حوف ( الشين )                            |       |
| 7.7        | شرحبيل بن سعد الخطمي المدني              | ۱٥,   |
| ٤٠         | شريح بن الحارث بن قيس بن الجُهم الكندي   | , o Y |
|            | حرف ( الصاذ )                            |       |
| 791        | صالح بن سعد السحيمي                      | ۰۰۳_  |
| ٣.٢        | صالح بن عبد الله العبود                  | , 0 £ |
|            | حوف (الضاد)                              |       |
| ٣١         | الضحاك بن مزاحم الهلالي                  | .00   |
| <b>£</b> 0 | ضمام بن ثعلبة العدوي!                    | .07   |
|            | حرف ( العين )                            |       |
|            | Į.                                       |       |
| £ 7"       | عائشة بنت أبي بكر الصديق                 | ۷۵.   |
| : YE       | عامر بن شراحبيل الشعبي                   | ۸۵,   |
| 771        | عباس بن المطلب بن هاشم                   | .٥٩   |

| ٣. ٩  | عبادة بن الصامت بن قيس                   | ٠٢٠  |
|-------|------------------------------------------|------|
| 174   | عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب               | 17.  |
| 771   | عبد الرحمن بن الحارث بن هشام             | 77.  |
| Y A Y | عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ               | ٦٢.  |
| 10    | عبد الرحمن بن صخر الدوسي                 | 37.  |
| 1 £ £ | عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي              | ٥٢.  |
| 9,    | عبد الرحمن بن قاسم العاصمي               | ۲۲.  |
| ٩٢    | عبد الرحمن بن ناصر السعدي                | ٧٢.  |
| ١٢٥   | عبد العزيز بن عبد الله بن باز            | ۸۶.  |
| Y £ 7 | عبد العزيز بن عبدالله الفالح             | .79  |
| 1 2 1 | عبد العظيم بن عبد القوي المنذري          | ٠٧٠  |
| ٤٥    | عبد القادر شيبة الحمد                    | ۲۷.  |
| 717   | عبد الله بن أحمد السعدي                  | .٧٢  |
| 77'   | عبد الله بن الزبير بن العوام             | ٠٧٣  |
| Yo    | عبد الله بن عباس                         | ١٧٤. |
| 7 2 0 | عبد الله بن عبد الرحمن العقلاء           | ۰۷,  |
| 19.   | عبد الله بن عثمان بن عامر أبو بكر الصديق | .٧٦  |
| ۲٦    | عيد الله بن عمر بن الخطاب                | .٧٧  |
| 1 771 | عبد الله بن المبارك                      | ۸۷.  |
| ٨     | عيد الله بن مسعود                        | .V9  |
| 777   | عبد المحسن بن حمد آل بدر                 | ٠٨٠  |
| 72    | عبد المحسن بن محمد القاسم                | ۸۱.  |
| 3.7   | عبيد بن عبد الله مدني                    | ۲۸.  |
| 79    | عتبة بن حكيم الهمذان                     | ۰۸۳  |
| Λ:    | عثمان بن محمد بن مظور ٥                  | .۸٤  |
| 171   | العرباض بن سارية                         | ۰۸۰  |
|       |                                          |      |

| ٤    | هرس الأعــــالام                | ' ؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | vioceoming research street file | معتده معتدد |
| 7.1  | <u> </u>                        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 174  |                                 | ٨٧. علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/18 |                                 | ۸۸. علي بن أحمد بن سيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7,17 | ,                               | ٨٩. علي بن عبد الرجمن الحذيفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YAA  |                                 | ٩٠ علي بن ناصر فقيهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111  |                                 | ٩١. علي بن محمد بن حبيب المار ودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AT   |                                 | ٩٢. علي بن محمد الجرحاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٣٧  |                                 | ٩٢. عمر بن أحمد ابن خلدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲٦   |                                 | ٩٤. عمر ابن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777  |                                 | ٩٥. عمر بن عبد العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777  | ن                               | ٩٦. عمران بن حصين بن عبيد بن خله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777  |                                 | ٩٧. عمرو بن قيس ابن أم مكتوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۷۳  |                                 | ۹۸. عينة بن حصن بن جذيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | حوف ( الفاء )                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717  |                                 | ٩٩. فاطمة بنت قيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | حوف ( القاف )                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 00   |                                 | ١٠٠. قايتباي الأشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | حوف ( الكاف )                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 113  |                                 | ١٠١. كعب بن عجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤.   | L                               | ١٠٢. كعب بن مالك بن عمرو بن القياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 447  |                                 | ١٠٢. كعب بن عجرة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | حرف ( الميم )                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 377  |                                 | ١٠١. مالك بن أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 109  |                                 | ١٠٠. المبارك بن محمد الجزري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٧٣  |                                 | ١٠٠. محالد بن سعيد بن عمر الهمداني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٠٦  |                                 | ١٠١. محاهد أبو الحجاج المكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       | **************************************            |
|-------|---------------------------------------------------|
| 770   | ۱۰۸. محمد بن إدريس الشافعي                        |
| ١٣٠   | ١٠٩. محمد بن أحمد القرطبي                         |
| ٣٩    | ۱۱۰. محمد بن إسحاق بن يسار                        |
| Y 9 0 | ١١١. محمد أمان الجامي                             |
| 717   | ١١٢. محمد الأمين المختار الجكني                   |
| ١٨    | ۱۱۳. محمد بن محادر بن عبد الله الزركشي            |
| 77    | ١١٤. محمد بن جرير الطبري                          |
| 7.7   | ۱۱۰، محمد بن سيرين                                |
| To    | ١١٦. محمد بن شعيب                                 |
| ١.,   | ١١٧. محمد بن صالح العثيمين                        |
| 1 20  | ١١٨. محمد بن صديق بن حسن بن علي البخاري القنوجي   |
| 1.0   | ۱۱۹. محمد بن طاهر عاشور                           |
| 7"1   | ١٢٠. محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي ابن العربي |
| 7 8 1 | ١٢١. محمد بن محمد الغزالي                         |
| 777   | ١٢٢. محمد بن محمد المختار                         |
| ٨٥    | ١٢٣. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي                  |
| ١٨٨   | ١٢٤. محمود شكري الألوسي                           |
| ٤,    | ١٢٥. مروان بن الحكم بن أبي العاص                  |
| ٣٤٦   | ١٢٦. معاوية بن صخر الأموي                         |
| 777   | ۱۲۷. معاویة بن قرة بن إیاس                        |
| 7.7.7 | ١٢٨. المفضل بن محمد الأصفهاني                     |
|       | حرف ( النون )                                     |
| 7 / / | ١٢٩. نسيبة بنت الحارث الأنصارية أم عطية           |
| \     | حرف (الياء)                                       |
| 10    | ١٣٠. يجيي بن شرف النووي                           |
| 771   | ۱۳۱. یجیی بن معین                                 |
|       |                                                   |

| {·  | ١٣٢. يجيى بن يعمر أبو سليمان العدواني |
|-----|---------------------------------------|
| ٣٠  | ۱۳۳. يعقوب بن حميد كاسب               |
| 777 | ١٣٤. يوسف بن ماهك                     |

## الكني

| 787 | ١٣٥. أبو جهم بن حذيقة                      |
|-----|--------------------------------------------|
| 18  | ١٣٦، أبو حميد الساعدي                      |
| 77. | ۱۳۷. أبو خزيمة بن أوس بن أصرم              |
| 11. | ١٣٨. أبو سليمان بن إبراهيم بن خطابُ البستي |
| ٤٠  | ١٣٩. ابن أبي حدرد الأسلمي                  |
| 717 | ١٤٠. أبو عمرو بن بحر الجاحظ                |

## فمرس المصادر والمراجع.

القرآن الكريم

## حرف ( الألف ) الألف المفتوحة

- أثار المدينة المنورة تأليف: عبد القدوس الأنصاري (د.ن) (ط-٣) ١٣٩٣هـــ
  - الآداب الشرعية حمد بن مفلح المقدسي المتوفى سنة ٧٦٣هـ تحقيق شعيب
     الأرنؤوط وعمر القيام ، مؤسسة الرسالة بيروت -لبنان (ط-٢) ١٤١٧هـ
  - الأحكام السلطانية والولايات الدينية حلي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي المتوفى سنة ٧٩٠هـــ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان (ط-١).
    - ٤. أحكام القرآن\_أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفي ١٣٧٠هـ دار الفكر
       للطباعة والنشر والتوزيع ( د،ط،ت )
    - أحكام القرآن -محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ٤٦٨-٤٣٥هـ تحقيق : على محمد البحاوي ، دار الفكر (د.ط.ت) .
  - أحكام المساحد في الشريعة الإسلامية -د. إبراهيم بن صالح الخضيري ، الناشر
     دار الفضيلة للنشر -الرياض (ط-۲) ۱٤۱۲هـ ۲۰۰۱م.
    - ٧. أخبار القضاة -وكيع محمد بن خلف بن حيان المتوفى سنة ٣٠٦هـ ، مكتبة المدائن الرياض (د.ط.ت) .
  - - ٩. الأدب المفرد -عمد بن إسماعيل البخاري يرويه عنه أحمد بن محمد
       بن الجليل البزار ، دار الكتب العلمية بيروت -س لبنان (د.ط.ت) .

- ١٠. أضواء البيان في إيضاخ القرآن بالقرآن -محمد الأمين بن محمد المحتار
   الشنقيطي . طبع على نفقة الأمير أحمد بن عبد العزيز ١٤٠٣هــ ١٩٨٣م.
- ۱۱. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين
   والمستشرقين خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين (ط-١٤) ١٩٩ م.
- اعلام الموقعين عن رب العالمين العربي العربي المحروبة الحقيق وضبط: عبد الرحمن الوكيل، دار إحياء التراث العربي بيروت البنان (د.ط.ت).
- ١٣. الأنشطة الدعوية في المملكة العربية السعودية -د. صالح بن غانم السدلان ، دار
   بلنسية للنشر والتوزيع (ط-١) ١٤١٧هـ.
  - ١٤. أنوار التنزيل وأسرار التأويل -ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي المتوفى سنة ٧٩١هـ ، دار الكتب العلمية بيروت -لبنان .ط-١٤٠٧هـ.
  - ١٥. أوضح المسالك إلى أحكام المناسك حبد العزيز بن محمد السلمان طبع على نفقة بعض الحسنين (ط-٣) ١٤٢٠هـ.
  - ١٦. الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات نعمان بن المفسر الشهير محمود الألوسي حققه وقدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني ، دار المكتب الإسلامي (ط- ٤)

#### الهمزة المكسورة

- ١٧. إتمام الأعلام ( ذيل لكالماب الأعلام لخير الدين الزركلي )
- ۱۸ الإحكام في أصول الألجكام سيف الدين أبي الحسن على بن على بن محمد
   الأمدي ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، (ط-۱) ۱٤٠٥هـ .
- ١٩. إحياء علوم الدين الله علمد الغزالي ، دار الفكر ، (ط-١) ١٣٩٥هـ.
- ۲۰ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد . د. صالح بن عبد
   الله الفوزان ، نشر وتؤزيع دار الذحائر الدمام (د.ط) ١٤١٤هـ .
- ٢١. الإرشاد إلى معرفة الألحكام حبد الرحمن من سعدي مركز ابن صالح الثقافي

- عنيزة (ط-١) ١٤١١هـ.
- ٢٢. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود محمد العمادي
   ٩٠٠ ٩٠٠ هـ مكتبة الرياض (د-ط-ت).
- ٢٣. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصول حمد على الشوكاني تحقيق:
   سامى بن العربي الأثري ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع (ط-١) ١٤٢١هـ.
- ٢٤. الإصابة في تمييز الصحابة المحمد بن علي بن حجر العسقلاني وبذيله الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ، تحقيق : طه محمد الراسى ، مكتبة الكليات الأزهرية حمصر (ط-٤) (د.ت) .
  - ۲۰. إعلام الساحد بأحكام المساحد -بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي
     ۱۵. دار الكتب العلمية بيروت -لبنان (ط-۱) ۱٤۱٦هـ.
    - ٢٦. إكمال المعلم بفوائد مسلم عياض بن موسى اليحصبي تحقيق د: إسماعيل ،
       دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع (ط/ ١) ١٤١٩هـــ
    - ۲۷. إمام العصر سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز د. ناصر بن مسفر الزهراني .
       مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان (ط-۱) ۱٤۲۰ .
  - ٢٨. إمامة المسجد فضلها وأثرها في الدعوة -عبد العزيز بن محمد العبلاوي ، الراية للنشر والتوزيع (ط-١) ١٤١٤هـ.

#### الهمزة المضمومة

- ٢٩. أسد الغابة في معرفة الصحابة على بن محمد الجزري ، دار الفكر (د.ط.ت) .
  - .٣٠ الأسلوب النبوي د. الشريف حمدان راجح الهجاري ، دار الهدى للطباعة والنشر (د.ط.ت) .
- ٣١. الأصول الثلاثة وأدلتها ، ويليها شروط الصلاة وواجباتها وأركانها ، والقواعد الأربعة وبليها كتاب التوحيد حق الله على العبيد محمد بن عبد الوهاب .ويليها الأربعون النووية وتتمتها ابن رجب (د.ط.ت.ن) .
- ٣٢. أصول الدعوة -د. عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة (ط-٥) ١٤١٥هـ.

- ٣٣. أصول الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي ، دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع بدمشق (ط-١) ١٤٠٦هـ.
- ٣٤. أصول الفقه محمد الحضري بك ، المكتبة التجارية الكبرى -مصر (ط-٢) ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.
- ٣٥. الأصول من علم الأصول محمد بن صالح العثيمين ، مكتبة المعارف الرياض طلم. المملكة العربية السعودية (ط-١) ١٤٠٣هـ.

#### همزة الوصل

- ٣٦. ابن عثيمين الإمام الزاهد د. تاصر الزهراني ، دار ابن الجوزي للنشر
   والتوزيع المملكة العربية السعودية (ط-١) ١٤٢٢هـ.
- ٣٧. الاستيعاب في معرفة الأصحاب أبو يوسف عبد الله بن محمد بن عبد البر ،
   دار الكتب العلمية بيرؤت لبنان (ط-١) ١٤١٥هـ.
- .٣٨. الاعتصام –إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي ، دار الكتب العلمية بيروت –لبنان (ط-٢) ١٤١١هـ .

#### حرف (الباء)

- ٣٩. البحر المحيط \_ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي الزركشي -قام بتحريره الشيخ / عبد القادر عبد الله العاني ، دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بالفردقة (ط+٢) ١٤١٣هـ.
  - ١٠٠٠ : البداية والنهاية -لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٤هـ وثقه وقابل مخطوطاته الشيخ / علي محمد معوض والشيخ / عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية بيروت -لبنان (ط-٢) ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.

- البدر التمام في من لقب من العلماء بلقب شيخ الإسلام -- سعد فهمي أحمد ،
   الناشر مكتبة البلد الأمين (د-ط) ١٤٢٠هـ.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد على الشوكاني ، درا المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان (د-ط-ت) .
- ٢٤. البدعة وأثرها السيء في الأمة -سليم بن عيد الهلالي (د.ن) (ط-٤) ١٣٢٠هـــ
- ٤٤. بستان الواعظين ورياض السامعين حميد الرحمن ابن الجوزي ، المكتبة العصرية صيدا حبيروت (ط-١) ١٤٢٢هـ.
  - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة عبد الرحمن السيوطي تحقيق :
     محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية بيروت لبنان (د-ط-ت) .
  - ٤٦. البيان والتبيين ـلأبي عمرو بن بحر الجاحظ، دار الكتب العلمية (د.ط.ت). حوف (التاء)
- ٤٧. التاريخ الشامل للمدينة المنورة ، تأليف: عبد الباسط (د/ن) ( ط/١٤١٤هـ
- ١٤٨. تاريخ المسجد النبوي الشريف حمد إلياس عبد الغني ، الناشر المؤلف (ط-٤)
   ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.
- ٤٩. تاريخ معالم المدينة قديماً وحديثاً المحمد ياسين أحمد الخياري ، شركة دار العلم
   للطباعة والنشر المملكة العربية السعودية (ط-١) ١٤١٠ ١١٠ ١هـ.
- التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن وبمامشه تفسير البغوي المعروف بمعالم التنزيل الأبي محمد الحسن بن مسعود بن الفراء البغوي . دار الفكر (د.ط) ١٣٩٩م

- م. تبيين العجب بما ورد في رجب ابن حجر العسقلاني \_ تحقيق : طارق بن عوض الله الدارعمي \_ مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع ( د.ط.ت )
- ٥٣. تجريد التوحيد المفيد، أحمد بن علي المقريزي . حققه وقدم له : علي بن محمد العمران دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع (ط-١) ١٤١٧هـ. .
- ٥٤. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد -محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب :
   الإسلامي بيروت (ط-٢) ١٣٩٢م.
  - ٥٥. التحرير والتنوير -عمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر (د.ط) ١٩٨٤.
- ٥٦. تحفة الأحوذي بشرج حامع الترمذي عمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المبار كفوري المتوفى سنة ١٣٥٣هـ ، ومعه شفاء الغليل شرح كتاب العلل والشمائل المحمدية والحصائص المصطفوية للترمذي نفسه ، دار الفكر بيروت لبنان (د.ط) ١٤١٥هـ
- ٥٧. تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام حبد العزيز بن باز أشرف على تجميعه وطبعه : عمد بن شايع بن عبد العزيز الشايع رابطة العالم الإسلامي ، مكتب الزلفي لجنة نشر العلم الشرعي .
  - مرتیب القاموس علی طریقة المصباح المنیر الطاهر أحمد النزاوي ، دار
     الکتب العلمیة و دار المعرفة بیروت البنان (د.ط.ت) .
- التعریفات –الشریف علی بن محمد الحرجانی ، دار الکتب العلمیة بیروت البنان (ط-۱) (د.ت) .
- . . تفسير القرآن العظيم عماد الدين إسماعيل ابن كثير ، مؤسسة الكتب العلمية ا (ط-٥) ١٤١٦هـ.
  - ٠٦٠. التفسير القيم ابن القيم . جمعه: محمد أويس الندوي . مكتبة السنة المحمدية (د.ط.ت)

- ٦٢. التفسير الكبير محمد بن عمر الرازي ، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان (ط-٣) (د.ت) .
  - ٦٣. تفسير القرآن العظيم الشهير بتفسير المنار محمد رشيد رضا ، درا المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان (ط-٢) (د-ت) .
- - ٦٥. تقييد العلم -أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي تحقيق وتعليق:
     يوسف العش ، دار إحياء السنة النبوية (د.ط.ت).
  - ٦٦. التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد / يوسف عبد البر النمري القرطبي ٦٦. ١٣٩٨هـ تحقيق : محمد التائب وسعيد أحمد أعراب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة العربية السعودية (د.ط) ١٣٩٤هـ
  - 77. تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين المحمد الدمشقي الشهير بالنحاس ، مطابع الرياض (د.ط.ت) .
- .٦٨. مَذيب التهذيب أحمد بن على العسقلاني، دار صادر بيروت (د-ط) ١٣٢٥هـ
  - ٦٩. تحذیب سیرة ابن هشام حبد السلام هارون ، مكتبة السنة الدار السلفیة لنشر
     العلم (ط-٦) ١٤٠٩ هـ.
- ٧٠. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية . تأليف : أحمد بن إبراهيم بن عيسى . تحقيق : زهير الشاويش . المكتبة الإسلامي -بيروت (ط-٣) ١٤٠٦هـ .
  - ١٧٠. تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد -سليمان بن عبد الله بن محمد بن
     عبد الوهاب ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (د.ط) ١٤١٢هـ .

- ٧٢. تيسير العلى القدير عمد نسيب الرفاعي-مكتبة المعارف الرياض (د.ط.ت)
  - ٧٣. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبد الرحمن بن سعدي، ويليه القواعد الحسان لتفسير القرآن مراجعة: علاء الدين السعيد، دار الفكر ببروت لبنان (د.ط) ١٤١٥هـ

#### حرف ( الجيم )

- ٧٤. الجامع لأحكام القرآن جعمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار الكتب العلمية يووت البنان (د.ط.ت) .
- ٥٧. جامع بيان العلم وفضله وأما يتبغي في روايته وحمله -للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي (د.ط.ت.ن)
  - ٧٦. حامع البيان في تأويل القرآن -محمد بن حرير الطبري ، دار الكتب العلمية
     بيروت -لبنان (ط٣) ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
  - ٧٧. حذور البلاء عبد الله التل دار الكتب العلمية بيروت لبنان (ط-١) .
- ٨٧. حهود الشيخ الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف،د.عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان،نشر وتوزيع مكتبة العبيكان الرياض (ط-١) ١٤١٩هـ.
   حوف ( الحاء )
- ٧٩. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -عمد عرفة الدسوقي وبمامشه الشرح المدكور مع تقريرات أحمد عليس ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلى وشركاه (د.ط.ت).
  - ٨٠. حاشية كتاب التوحيد + عبد الرحمن القاسم (د.ن) (ط-٣) ١٤٠٨ هـ
  - ٨١. حتى نستفيد من الشريط الإسلامي- عادل محمد العبد العالي (د.ن) (ط-١)
- ٨٢. الحرب النفسية في صدر الإسلام د . محمد بن مخلف بن صالح المحلف ، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع (ط-٢) ١٤١٧ هـ. .

- ٨٣. الحرمان الشريفان والخدمات خلال مائة عام ، الرئاسة العامة لشؤون المسجد
   الحرام والمسجد النبوي المملكة العربية السعودية (ط-١) ١٤١٩هـ ١٩٩٩م
- ٨٤. الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة ابن تيمية حتمقيق: إبراهيم رمضان ،
   دار الفكر اللبناني (ط-١) ١٩٩٢م.
  - ٨٥. حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة أبو الطيب القنوجي –
     تحقيق : مصطفى الحن ، ومجيى الدين مستو (د.ن.ط.ت) .
  - ٨٦. الحطة في ذكر الصحاح الستة –أبو الطيب القنوحي ، دار الكتب العلمية بيروت (ط-١) ١٤٠٥هـ.
    - ۸۷. حقیقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزیرة العرب وتقویم مناهج الدعوات الإسلامیة الوافدة إلیها -سعد بن عبد الرحمن الحصین ، مکتبة دار السلام -الریاض (ط-۲) ۱٤۱۳هـ.

    - ۸۹. الحيوان يحر بن محبوب الملقب بالجاحظ ، منشورات دار مكتبة الهلال (ط-۱) ۱۹۸۲م.

#### حرف (الخاء )

- ٩٠. الخطابة أصولها -- تاريخها في أزهر عصورها عند العرب -- محمد أبو زهرة ، دار
   الفكر -- القاهرة (ط-١) ١٩٣٤م .
  - ٩١. خطب راثعة سنية ألقيت على منبر خير البرية –ألقاها الشيخ / عبد الله بن عمد بن زاحم –تحقيق و خريج : عبد القادر حبيب السندي ، دار البخاري لنشر والتوزيع (ض-١) ١٤١٢هـ.

#### حرف (الدال)

- ٩٢. الدر الثمين في معالم دار الأمين سخالي محمد الأمين الشنقيطي ، دار القبلة للثقافة الإسلامية (ط-٣) ١٤١١هـ. .
- 97. الدرة الثمينة في أخبار المدينة الأبي عبد الله محمد بن محمود بن النجار المدينة البغدادي ٦٤٣-٥٧٨هـ ، قابله واعتنى به : حسين محمد شكري ، دار المدينة المنورة للنشر والتوزيع (ط-١) ١٤١٧هـ .
- ٩٤. الدعوة إلى الله الرسالة الوسيلة الهدف د. توفيق الواعي، دار اليقين النشر والتوزيع صصر (ط-٢) ١٤١٦هـ.
  - 90. الدعوة الإصلاحية وأعلامها جمع: عبد الله بن محمد بن عبد المحسن المطوع (د.ن) (ط- ١) ١٤٢٠هـــ
- 97. الدعوة إلى الله في ميادينها الثلاثة الكبرى المحمد بن حامد آل عثمان الغامدي ، دار الطرفين الطائف (ط-١) ١٤٢٠هـ.
  - ٩٧. الدعوة إلى الله وأحلاق الدعاة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الدار السلفية (ط-١)
- ٩٨. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب العصريين -د. محمد محمد شهبة
   ١ دار اللواء المملكة العربية السعودية (ط-٢) ١٤٠٧هـ.
  - ۹۹. ديوان الشافعي\_جمعه و خققه وشرحه د:أميل بديع يعقوب،دارالكتاب العربي (ط-۲) (د.ت) .

#### (حرف الذال)

١٠٠ ذكر أسماء التابعين ومن أبعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم علي بن أحمد الدارقطني-دراسة وتحقيق : بوران الفنادي\_كمال يوسف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية (ط-١) ١٤٠٦هـــ

#### حرف (الراء)

- ۱۰۱. الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة في المهدي عبد المحسن بن حمد العباد ، مطابع الرشيد بالمدينة المنورة (ط-١) ١٤٠٢هـ.
- ١٠٢. رسالة إلى الدعاة محمد بن صالح العثيمين، مؤسسة آسام (ط-٢) ١٤١٢هـ
- ۱۰۳. رسالة الحجاب-محمد بن صالح العثيمين، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع (ط-۲) ١٠٣. رسالة الحجاب-محمد بن صالح العثيمين، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع (ط-۲)
  - ١٠٤. رسالة المسجد ويليه المسجد منطلق الدعوة عبد الجيد محمود عبد الجيد ،
     المكتبة المكية و دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع (ط-١) ١٤١٧هـ.
- ۱۰۰ الروح ابن قيم الجوزية . حققه وقدم له وعلق حواشيه / محمد أسكندر يلدا.
   دار الكتب العلمية بيروت لبنان (ط-۱) ۱ ٤٠٢هـ .
  - ١٠٦. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني-الألوسي عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان (د.ط.ت).
- ١٠٧. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل –
   عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، مكتبة المعارف الرياض (د.ط.ت) .
  - ۱۰۸. الروضة الندية شرح الدرة البهية صديق بن حسن بن على الحسين القنوحي البخاري ، طبع على نفقة الشؤون الدينية بقطر ، (د.ط.ت ) .
- ١٠٩ . الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية الشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض ، دار
   الوطن (ط-٣) ١٤١٤هـ .

#### حرف (الزاي)

۱۱۰ زاد المستقنع في اختصار المقنع -عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي - اختصره: شرف الدين أبو النجا، دار الهدى للنشر والتوزيع -الرياض (ط-۱)
 ۱٤۱٤هـــ.

- ١١٢. زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية،فهرسة محمد أديب الجارود ، ب مؤسسة الرسالة، ومكتبة المنار الإسلامية (ط-٤) ١٤١٠هـــ.

#### حرف (السين)

- ۱۱۳. السجائر والدخان و المخدرات عثمان بن أحمد عنبر ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع (طـ ٣) ١٤١٦هـ.
- ١١٤. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها حمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع (ط-١) ١٤١٦هـ.
- ١١٥. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء الشيخ محمد ناصر الدين
   الألباني، المكتب الإسلامي (ط-١) ١٣٩٨هـ.
  - 111. سنن أبي داود الحافظ سليمان بن الأشعث السحستاني الأزدي (٢٠٢- ١١٦ ١٢٥ ١٤٠١ المكتبة العصرية صيدا ٢٠٤هـ ).
- ۱۱۷. سنن.ابن ماحة محمد بن يزيد القز ويني حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة العلمية بيروت للبنان (د.ط.ت).
  - ۱۱۸. سنن الترمذي -لأبي عيسى محمد بن سورة (۲۰۹-۲۷۹هـ) ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، دار الحديث للطباعة والنشر القاهرة (د.ت).
  - ۱۱۹. سنن. الدار مي حيد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي، إدار الفكر (د.ط.ت).
  - ۱۲۰. السنن الكبرى أحمد بن الحسين بن على البيهقي المتوفى سنة ٤٥٨هـ، دار لفكر (د.ط.ت).

- ۱۲۱. السنة حمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني المتوفى ۲۸۷هـــ ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة جقلم: محمد بن ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي بيروت لبنان (ط-٤) ١٤١٩هـــ .
- ١٢٢. سير أعلام النبلاء صحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٧٤٨هـ.، مؤسسة الرسالة بيروت –لبنان (ط-٢) ١٤١٢هـ.
  - ۱۲۳. السيرة الحلبية المسداة إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون حملي بن برهان الدين الحلبي الشافعي مطابع مصطفى البابي الحلبي وأولاده حمصر (د.ط) ١٣٤٩هـــ.
    - ١٢٤. السيرة لابن كثير، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة للنشر (ط-١)

#### حرف ( الشين )

- ١٢٦. شجرة النور الزكية في طبقات الماليكة محمد بن محمد مخلوف ، دار الكتاب
   العربي بيروت لبنان (ط-١) ١٣٤٩هـــ
  - ۱۲۷. شذرات الذهب في أخبار من ذهب حبد الحي ابن العماد المتوفى سنة العرب العربي - ۱۲۸. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم حمبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي تحقيق الدي من سعد الغامدي، دار طيبة للنشر والتوزيع (ط-٥) ١٤١٨هـــ.
- ١٢٩. الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك أحمد بن محمد بن أحمد الدريد ، دار المعارف القاهرة (د-ط-ت) .

- ١٣٠. شرح العقيدة الطحاوية حلي بن علي بن محمد ابن أبي العز الدمشقي، مكتبة بالمؤيد ومكتبة دار البيان (ط-٢) ١٤٠٨هـــ.
  - ۱۳۱. شرح العقيدة الطحاوية . لأبي العز حققها وراجعها جماعة من العلماء ، خرج أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني ومعها فهرس الأحاديث المكتب الإسلامي بيروت (ط-٩) ١٤٠٨ هـ
- ۱۳۲. شرح العقيدة الواسطة الشيخ: مسالح بن فوزان الفوزان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض (ط-۷) ۱۶۱۹هـ
  - ۱۳۳. شرح العقيدة الواسطية حمد خليل هراس -راجعه عبد الرزاق عفيفي صححه وعلق عليه إسماعيل الأنصاري، مكتبة دار الكتاب الإسلامي المدينة المنورة (د.ط) ١٤١٢هـ.
    - ۱۳٤. شرح العقيدة الواسطية الشيخ: محمد بن صالح العثيمين، دار ابن حزم (ط-۲) ١٤١٥هـ.
  - ١٣٥. شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبل الرشاد للإمام موفق الدين أبي عبد الله بن أحمد بن صالح العثيمين الحمد بن محمد بن قدامة المقدسي -شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله تعالى -مكتبة أضواء السلف (ط-٣) ١٤١٥هـ.
    - ۱۳۶ شرح النووي على صحيح مسلم يجيى بن شرف النووي الشافعي تحقيق ومراجعه الشيخ/خليل المنس، دار القلم بيروت لينان (ط-١٤٠٧هـ حرف ( الصاد )
  - ١٣٧. الصبح المنير في شعر أبلي بصير الأعشى والأعشيين الآخرين . جمع آدلف . طبع في مطبعة آدلف هولسلن ١٩٢٧م .

- ١٣٨. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -إسماعيل بن حماد الجوهري -تحقيق:
   أحمد عبد الغفور ، دار العلم للملايين بيروت (ط-٢) ١٣٩٩هـ.
- ۱۳۹. صحيح البخاري حمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، ضبطه ورقمه وذكر تكرار أحاديثه، ومواضعه وشرح ألفاظه وجملة وخرج أحاديثه في صحيح مسلم ووضع فهارسه د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير للطباعة والنشر دمشق واليمامة للطباعة والنشر بيروت (ط-٥) ١٤١٤هــــ ١٩٩٣م.
- ١٤٠ صحيح ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له مصطفى الأعظمى، المكتب الإسلامي (د.ط.ت).
  - ۱٤۱. صحيح الجامع الصغير وزياداته محمد بن ناصر الألباني ، المكتب الإسلامي (ط-٣) ١٤٠٨ هـــ ١٩٨٨م.
    - 187. صحيح سنن أبي داود محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض (ط-١) ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- 187. صحيح سنن ابن ماجة محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي (ط-١) 1819هـ ١٩٩٨م.
  - ۱٤٤. صحيح مسلم -- مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري ٢٠٦-٢٦١هـ. (d-1) دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع (d-1) ١٤١٦هـ.
- ۱٤٥ صور من الحياة الاجتماعية بالمدينة المنورة —ياسين أحمد ياسين لخياري —تقديم ومراجعة وتوجيه: عبيد محمد أمين كردي (د.ن) (ط-۱) ۱٤۱۳هـ.
   حوف (الضاد)
- ۱٤٦. ضعيف سنن أبي داود محمد ناصر الدين الأنباني ، المكتب الإسلامي (ط-١)

- ١٤٧. ضعيف سنن ابن ماجة محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي (ط-١) المديد الإسلامي (ط-١)
  - ١٤٨. ضعيف سنن الترمذي محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي (ط-١) . ١٤٨ هـ. .

#### حرف ( الطاء)

- ۱۵۰. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي مكتبة المعارف بيروت لبنان (د.ط.ت)
- ١٥١. العقد الفريد --لأبي عمر بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، دار الكتاب العربي (ط-١) ١٤١١هــ.
  - ١٥٢. العقيدة الواسطية -شيخ الإسلام ابن تيمية .
- ١٥٣. العلاقة بين الفقه والدَّعوة ٠- مفيد خالد أحمد عيد ، مكتبة دار البيان للطباعة والنشر ، ودار ابن حزم للطباعة والنشر (ط-١) ١٤١٦هـــ
  - ١٥٤. العلم -محمد بن صالح العثيمين، دار الثريا للنشر (ط-١) ١٤١٧هـ.
- ١٥٥. علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ، دار العلم للطباعة والنشر والتوزيع (ط-٢) ١٤٠٨ هـ !
- ۱۵٦. العلم وفضله وشرفه من درر كلام: الإمام شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية نسقه وضبطه و علق عليه: علي بن حسن الأثري، مجموعة التحف والنفائس الدولية للنشر والتوزيغ الرياض المملكة العربية السعودية (ط-١) ١٤١٦هـ.
- ١٥٧. عمدة الأحبار في مدينُ المحتار -أحمد بن عبد الحميد العباسي المتوفى في القرن العاشر اهجري ، فام بتصحيحه محمد الطيب الأنصاري ، توزيع المكتبة العلمية المدينة المنورة (د.ت).

- ١٥٨. العمدة في الفقه الحنبلي موفق الدين المقدسي ، تحقيق وتعليق: ثناء خليل
   ١٤١٠(ط-١) ١٤١٠
- ١٥٩. عمل اليوم والليل ، وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه ومعاشرته مع العباد
   أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السني المتوفى سنة
   ٣٦٤هـــ وحققه وخرج أحاديثه د. عبد الرحمن كوثر ، شركة دار الأرقم ابن
   أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع (ط-١) ١٤١٨هــ .
  - ۱۲۰. عون المعبود شرح سنن أبي داود محمد شمس الحق العظيم آبادي مع شرح شمس الدين ابن القيم، دار الكتب العلمية بيروت لبنان (د.ط.ت).

#### حرف ( الفاء )

- 17۱. الفائق في غريب الحديث جار الله محمود الزمخشري المتوفى سنة ٥٨٣هـــ وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت -لبنان (ط-١)
  - ١٦٢. فتاوى اللجنة الدائمة جمع وترتيب الشيخ / أحمد بن عبد الرزاق الدويش .
     الناشر : مكتبة العبيكان الرياض (ط-٢) ١٤٢١هـ.
  - ۱۶۳. فتاوى مهمة تتعلق بالزكاة عبد العزيز بن باز ، دار الامتياز للنشر والتوزيع (ط-۱) ۱۶۲۰هـ.
- ١٦٤. فتاوي مهمة تتعلق بالصلاة،عبد العزيز بن باز،دار الفائزين (ط-١٤١٣ هـ
  - ١٦٥ فتح الباري بشرح. صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تقديم وتحقيق وتعليق / عبد القادر شيبة الحمد (ط.١) ١٤٢١هـ ٢٠٠١م.
- ١٦٦. فتح الباري.بشرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبعة مصححه على علدة سبخ وعلى النسحة التي حقق أصولها الشيخ عبد العزيز بن باز، دار الفكر بيروت السال (د.ط) ١٤١٦هـ...

- ١٦٧. فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن رجب الحنبلي تحقيق: محمود بن عبد المقصود وآخرون ، مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة (ط-١٤١٦هـــ)
  - ١٦٨. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير -عمد علي الشوكاني، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع (ط-١) ١٤١٣هـ.
  - ١٦٩. فتح المحيد شرح كتاب التوحيد حبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حتمقيق:
     محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان (د.ط.ت).
    - ۱۷۰. الفروق المحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي، عالم الكتب بيروت (د.ط.ت).
  - ۱۷۱. فصول من تاريخ المدينة ، تأليف : على حافظ، شركة المدينة للطباعة والنشر -جدة(ط-۲) ١٤٠٥ الهـ..
- ۱۷۲. الفكر التربوي عند ابن القيم حسن بن علي بن حسن الحجاجي ، دار حافظ (ط-۱) ۱۱۸هـ ،
- ١٧٣. فن نشر الدعوة مكاناً وزماناً حد. محمد زين الهادي العرمايي ، دار العاصمة المملكة العربية السعودية الرياض (ط-١) ١٤٠٩هـ
  - ١٧٤. الفوائد البهية في تراجم الحنفية محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان (د-ط-ت) .

#### حرق (القاف)

- ١٧٥. القاموس المحيط محمل بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة ١٧٨هـ. ،
   المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان (د.ط.ت).
- ۱۷٦. قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الشيخ / عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ على كتاب التوحيد.صححه وعلق عليه الشيخ / إسماعيل الأنصاري.مكتبة الأسدي مكة المكرمة،دار اليوسف بيروت لبنان (د.ط.ت).

- ۱۷۷. قصة التوسعة الكبرى -حامد عباس ، مجموعة بن لادن المملكة العربية السعودية -جدة (ط-١) ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- ۱۷۸. قواعد أساسية في البحث العلمي -د. سعيد إسماعيل صيني ، مؤسسة الرسالة (ط-١)١٤١هـ ١٩٩٤م.
- ۱۷۹. قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية حد. مصطفى بن كرامة الله مخدوم، دار إشبيليا للنشر (ط-١٤٢٠هـ.

#### حرف (الكاف)

- ١٨٠. الكامل في التاريخ حلي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الملقب بعز الدين المتوفى سنة ٦٣٠هـ إدارة الطباعة المنيرية بمصر ١٣٤٥هـ.
  - 1۸۱. الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة صدر بمناسبة الاحتفاء بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، مطابع المدينة للصحافة والطباعة والنشر دار العلم المملكة العربية السعودية (ط-١) ١٩١هـ.
  - ١٨٢. كشاف القناع عن متن الإقناع حمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار عالم الكتب جيروت (د-ط) ١٤٠٣هـ.
  - ۱۸۳. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية اليوب بن موسى الكفوي المحدد 1۸۳. احمد قابله على نسخه وخطه وأعده للطبع ووضع فهارسه د. عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة (ط-۲) ۱۹۱۸هـ ۱۹۹۸م.
  - ١٨٤. كنـز العمال حملاء الدين علي بن متقي الهندي، تحقيق بكر حباني وصفوت السقاء مؤسسة الرسالة (د.ط) ١٤٠٩هـ.

#### حرف ( اللام )

۱۸۵. لسان العرب جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور دار صادر بيروت لبنان (د.ط.ت).

۱۸۲. لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي، دار الكتب العلمية بيروت –لبنان (ط-۱) ۱۶۱۹هــ.

#### حرف ( الميم )

- ۱۸۷. متن العقيدة الواسطية ابن تيميه ، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع (ط-۱) ١٨٧. متنت العقيدة الواسطية
  - ١٨٨. مجمع الزوائد ومنبع القوائد . —نور الدين بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة
     ١٤٠٨هـــ، دار الكتبُ العلمية بيروت للبنان (د.ط) ١٤٠٨هـــ.
- ۱۸۹. المحموع شرح المهذب للشيرازي شرحه أبو زكريا محيى الدين بن شرف النووي، مكتبة الإرشاد —جدة المملكة العربية السعودية (د.ط. ت)
- ١٩٠ . محموع الفتاوى -شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨هـ
   اعتنى بما وخرج أحاديثها: عامر الجزار، وأنور الباز، الناشر مكتبة العبيكان الرياض (ط-121هـ ١٩٩٨م.
  - ۱۹۱. محموع فتاوى ومقالات متنوعة حبد العزيز بن عبد الله بن باز ، دار أولى النهى (د-ط) ۱٤١٣ أهـ. .
  - ۱۹۲. المحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مركز صالح المملكة العربية السعودية (ط-۲) ۱۶۱۲هـ.
- ۱۹۳. مجموعة مؤلفات الشيئج الإمام / محمد بن عبد الوهاب. صنفها وأعدها للتصحيح تمهيداً للطبع / عبد العزيز بن زيد الرومي وآخرون. مكتبة ابن تيمية إ

- ١٩٤ المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز القاضي عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ، دار الكتاب الإسلامي القاهرة ( د.ت). .
- ١٩٥. مختصر الأسئلة و الأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية -عبد العزيز بن محمد السلمان الرياض -للملكة العربية السعودية (ط-١٤٢١) ١٤٢١هـــ.
- ۱۹۶. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين البن قيم الجوزية ۲۹۱- ۱۹۲ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد الحميد (د.ط.). ) .
  - ١٩٧. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية حد. صالح بن حمد العساف (ط-
- ١٩٨. المدخل إلى علم الدعوة -أبو الفتح البيانوني، مؤسسة الرسالة (ط-٣) ١٤١٥
- ۱۹۹. المدينة في العصر الأموي دراسة سياسية وإدارية واجتماعية واقتصادية مصطفى -محمد حسن شرّاب مكتبة دار التراث بالمدينة المنورة ومؤسسة علوم القرآن دمشق —بيروت (ط−١) ١٤٠٤هـــ ١٩٨٤م.
  - ۲۰۰ المدينة المنورة وتطورها العمراني وتراثها المعماري -صالح لمعي مصطفى ، دار
     النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت (د.ت). .
  - ٢٠١. مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية محلاة بمثات الصور الشمسية -إبراهيم رفعت باشا (د.ن. ط. ت).
  - ۲۰۲. المستدرك على الصحيحين في الحديث المحاكم محمد النيسابوري، وفي ذيله تلخيص المستدرك محمد الذهبي، دار الفكر بيروت (د.ط) ١٣٩٨هـ.
- 7.٣. المستشرقون وتوجيه السياسة في العالم العربي مع دراسة تطبيقية على دول الخليج العربي ( دول بحلس التعاون ) —نائف بن ثنيان بن محمد آل سعود ، دار أمية للنشر والتوزيع (ط-١) ١٤١٤هـــ
  - ٢٠٤. المسجد مهد الانطلاقة الكبرى العائض بن عبد الله القربي ، دار الوطن للنشر (ط-١) ١٤١٩هـــ (ط-١)

- د. ٢٠٥. المسجد النبوي عبر التاريخ محمد السيد الوكيل ، دار المجتمع للنشر والتوزيع (ط-١) ١٤٠٩ هـ. ٠
  - ٢٠٦. المسجد ودوره في التربية والتوجيه وعلاقته بالمؤسسات الدعوية في المحتمع –
     صالح بن غانم السدلان ، دار بلنسية ، (ط-١) ١٤١٥هـ.
    - ٢٠٧. المسجد ونشاطه الاحتماعي على مدار التاريخ –عبد الله قاسم الوشلي ، مؤسسة الكتب الثقافية (ط-١) ١٤١٠هـ.
- ۲۰۸. مسند الإمام أحمد ، المكتب الإسلامي ، ودار صادر للطباعة والنشر بيروت (ط-۱) ۱۳۸۹هـ) ۱٤۱۲هـ.
- ٢٠٩. مشكاة المصابيح محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع (ط-١)
   ١٣٨٠هـــ ١٩٦١م.
  - ۲۱۰ مشكل الآثار الي خعفر الطحاوي ، مطبعة دائرة المعارف الكائنة بمحروسة حيدر آباد ، دار صادر بيروت (ط-۱) ۱۳۳۳هـ
    - ۲۱۱. مشكلات الشباب الجنبسية والعاطفية تحت ضوء الشريعة الإسلامية -عبد الرحمن واصل ، دار الشروق -جدة (ط-۱) ۱٤۰۱هـ.
  - ٢١٢. المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم عبد الله بن الحسين العكبري الحنبلي تحقيٰق : ياسين محمد السواس ، دار الفكر دمشق سوريا ، (د-ط) ١٩٨٣هـ ١٩٨٣م.
  - ٢١٣. المصنف في الأحاديث والآثار أبو بكر ابن أبي شيبة ، الدار السلفية الهدد (ط-٢) ١٣٩٩هـ ٩٧٩م.
- ٢١٠. مصف حيد الرزاق بن همام الصعالي ١٣٦-٢١١هـ ومعه كتاب الحامع عني بتحقيق نصوصه و تجزيج أحاديثه والتعليق عليه : حبيب الرحمن الأعطمي :

- المكتب الإسلامي (ط-٢) ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- د ۲۱. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول حافظ بن أحمد الحكمى -ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه : عمر بن محمود ، دار ابن القيم للنشر والتوزيع (ط-١) ١٤٠١هـ.
  - ٢١٦. معالم التنــزيل -أبي الحسن بن مسعود البغوي المتوق سنة ٢٥٥هــ حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر رآخرون، دار طيبة للنشر والتوزيع (ط-٢) ١٤١٤هــ.
  - ٢١٧. معالم في منهج الدعوة -د. صالح بن عبد الله بن حميد ، دار الأندلس الخضراء ٢١٧. معالم في منهج السعودية (ط-١) ١٤٢٠هـ
    - ۲۱۸. معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب \_ ياقوت الحموي الرومي تحقيق : د. إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي (ط-١) ١٩٩٣م.
      - ٢١٩. المعجم الوسيط -إعداد بجمع اللغة ، دار إحياء التراث العربي بيروت (د-ط. ت) .
  - . ٢٢. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة -محمد بن أبي بكر الدمشقي المشتهر بابن قيم الجوزية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (د.ط.ت) .
  - ۲۲۱. المفردات في غريب القرآن –الأصبهاني ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت –
     لبنان ( د.ط.ت) .
    - ۲۲۲. مقدمة ابن خلدون -أبو عمرو بن محبوب الملقب بالجاحظ ، منشورات دار ومكتبة الهلال (ط-۳) ۱۹۸٦م .
    - ٢٢٣. المعجم الكبير -للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، حققه وخرج أحاديته حمدي عبد الجيد السلفي ، دار إحياء التراث العربي (د.ط.ت) .
- ٢٢٤. مكتبة المسجد النبوي الشريف الماضي والحاضر حبد الله بن ناجي المخلافي خت الإعداد

- د٢٢. مكتبة الملك عبد العزيز بين الماضي والحاضر حد. عبد الرحمن بن سليمان المزيني . ( د.ن) (ط-١) ١٤٢٠هـ .
  - ٢٢٦. المملكة العربية السعودية الشريعة الإسلامية تحكم -د. منير عبد الحميد هارون ، الناشر الإسراء للخدمات الإعلامية (ط-١) ١٤١٤هـ.
  - ۲۲۷. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية الحمد بن عبد الحليم بن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم (د.ط.ن) ١٤٠٦هــ ١٩٨٦م.
    - ٢٢٨. منهاج المسجد في... تكوين المجتمع المسلم -أبو أسامة محيى الدين ، مكتبة الخدمات (ط-١) ١٤١٤هـ
  - ٢٢٩. موارد الظمآن لدروس الزمان خطب وحكم ومواعظ وأخلاق حسان عبد العزيز بن محمد السلمان (ط-٢٦) ١٤١٧هـ. .
- . ٢٣٠ الموافقات في أصول الشريعة إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة . ٧٩هـــ قام بتصحيحه وترقيمه ووضع تراجمه : محمد عبد الله دراز ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان (د.ط.ت) .
- ٢٣١. موسوعة أعلام القرن الرابع والخامس عشر ابراهيم بن عبد الله الحازمي ، دار الشريف للنشر والتوزيع (ط-١) ١٤١٩هـ.
  - ٢٣٢. الموطأ حمالك بن أنس حراسة وتحقيق: عبد المحيد تركي، دار العزب الإسلامي (ط-١) ١٩٩٤م.

#### حرف (النون)

- ٢٣٢. بذة موجزة عن عمارة الحرمين الشريفين منذ صدر الإسلام إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الشريفين الشريفين الشريفين الشريفين العامة لشؤون الحرمين الشريفين السجد الحرام والمسجد النبوي (ط-١) ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- ٢٣٤ نرهة المتقير في مسجد سيد الأولين والآخرين -جعفر بن السيد إسماعيل المدني البرونجي ، مطابع الجمالية مصر (ط-١) ١٣٣٢هـ.

- ٢٣٥. نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إعداد بحموعة من المختصين بإشراف صالح بن عبد الله بن حميد وآخرون ، دار الوسيلة للنشر والتوزيع (ط-١) ١٤١٨هـ.
- ٢٣٦. النهاية في غريب الحديث والأثر جعد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الحزري ابن الأثير \_ تحقيق : طاهر أحمد النـــزاوي ومحمود الطناحي ، المكتبة العلمية بيروت للبنان (د.ط.ت)

#### حرف ( الهاء )

- ۲۳۷. هدایة الحیاری فی الرد علی الیهود والنصاری محمد بن أبی بکر ابن القیم ، دار الکتب العلمیة بیروت لبنان (ط-۲) ۱۶۱۵هـ ۱۹۹۵م.
  - ٢٣٨. هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة حلي بن محفوظ ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لجبنان (د.ط.ت ) .
  - ٢٣٩. هذه هي الصوفية − عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب بيروت البنان (ط-٤) ١٩٨٤.

#### حرف ( الواو )

- . ۲٤٠ الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة محمد بن عبد الوهاب (د.ط.ت.ن )
- ۲٤١. وسائل الدعوة -د. عبد الرحيم المغذوي ، دار إشبيليا للنشر والتوزيع (ط-١)
- ۲٤٢. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفي- نور الدين علي بن أحمد السمهودي ، حققه وفصله وعلق عليه محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان (د.ط.ت) .
  - ٣٤٣. وفيات الأعيال وأنباء أبناء الزمان المحمد بن أبي بكر بن محمد بن خمد بن خمد بن خلكان ، دار الثقافة بيروت البنان (د.ط.ت) .

#### (الرسائل العلمية )

٢٤٤. الدور التربوي للمسجد النبوي إعداد الطالب:سعود بن بنيان الصيدلاني الجهني الجهني الحيث لتيل درجة الماجستير في التربية الإسلامية والمقارنة الفصل الدراسي الأول لعام ١٤١٩هـ ، كلية التربية الإسلامية والمقارنة حجامعة أم القرى .

٢٤٥. المكتبات العامة بالمدينة المنورة ما ضيها وحاضرها - حمادي على محمد التونسي
 ، بحث مقدم لنيل دراجة الماجستير من جامعة الملك غبد العزيز

#### الدوريات

٢٤٦. التقارير السنوية لإدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف من عام
 ١٤٠٨. التقارير السنوية لهيئة الأمر بالمعزوف والنهي عن المنكر للأعوام ١٤١١ ٢٤٧. التقارير السنوية لهيئة الأمر بالمعزوف والنهي عن المنكر للأعوام ١٤١١-

٢٤٨. التقرير السنوي لإدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي لعام ١٤٢٠هـ.

٢٤٩. التقرير السنوي لإدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي عام ١٤٢١هـ.

. ٢٥. التقرير السنوي للحبِّعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة لعام

F+31a\_

۱۰۱.برقية من خادم الحرمين الشريفين إلى مدير بحموعة بن لادن السعودية وصورة لوزير المالية والإقتصاد الوطني ، وصورة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتاريخ ۱۱/۸/۱۱ هـ. .

٢٥٢. تقارير المكتبة النسائية بالمسجد النبوي من عام ١٤١٧هـ

107. تقرير عن المسجد النبوي بمناسبة الاحتفاء بمرور مائة عام على توحيد المملكة العربية السعودية . - الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف . 207 خطاب موجه للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من الوكيل العام لشؤون المسجد الخرام والمسجد النبوي .

٢٥٥. عقد بين الوكالة العامة لشُّقوون المسجد النبوي الشريف ، وشركة بن

- لادن رقم ٦٩٦ وتاريخ ٢٦/٧/٢٦ هــ
- ٢٥٦. بحلة الجامعة الإسلامية عدد خاص بمناسبة الاحتفاء بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العدد (١٠٩)
  - ٢٥٧. بحلة جائزة المدينة في خمس سنوات ١٤١٥ ١٤١٩هـ عدد خاص بمناسبة المئوية.
- - ٢٥٩.مذكرة عن حياة الشيخ / محمد أمان الجامي .

#### (المنشورات)

- · ٢٦. أجعلتني لله نداً \_ اللجنة العلمية لتصحيح المخالفات العقدية . مركز الدعوة والإرشاد في محافظة عنيزة .
- ٢٦١.البدع الرحبية المكتبة النسائية بالمسحد النبوي الشريف لعام ١٤٢٠هـ .
- ٢٦٢. توجيهات إلى زائرات المسحد النبوي الشريف عبد العزيز بن عبد الله الفالح .
  - ٢٦٣. التعريف بالمكتبة النسائية من تاريخ إنشائها إلى عام ١٤٢٠هـ .
  - ٢٦٤.التوسل المشروع والتوسل الممنوع المكتبة النسائية بالمسجد النبوي الشريف
  - ٢٦٥. حكم بعض الألبسة الغير شرعية المكتبة النسائية بالمسجد النبوي الشريف .
    - ٢٦٦.رجب أحاديث وأحكام -- دار الخراز بالتعاون مع المكتب التعاوي للدعوة والإرشاد يجدة .
      - ٢٦٧. سنن الدثرت يجب إحياؤها المكتبة النسائية بالمسجد النبوي الشريف.
- ٢٦٨. شهر رمضان المبارك فضائله وكيفية استقباله المكتبة النسائية بالمسجد النبوي الشريف لعام ١٤٢٠هـ .
  - ٢٦٩. صفة الحج والعمرة المكتبة النسائية بالمسحد النبوي الشريف .
- . ٢٧. صيام رمضان فضائل وأحكام المكتبة النسائية بالمسجد النبوي لعام ١٤٢١هـ
  - ٢٧١. فتاوي نسائية معاصرة من فتاوي هيئة كبار العلماء المكتبة النسائية بالمسجد

النبوي الشريف .

٢٧٢.وصايا لتربية الأبناء خبد الملك القاسم.

#### (الأشرطة )

٢٧٣. أشرطة الأصول الستة 🕂 الشيخ /صالح بن سعد السحيمي .

٢٧٤. أشرطة خطب - الشيخ /حسين آل الشيخ .

٢٧٥. أشرطة خطب -الشيخ /عبد المحسن القاسم

٢٧٦. أشرطة خطب الشيخ /علي بن عبد الرحمن الحذيفي .

٢٧٧. أشرطة شرح تحريد التولحيد – الشيخ /محمد أمان الجامي .

٢٧٨. أشرطة شرح زاد المستقلع - الشيخ /علي بن عبد الرحمن الحذيفي .

٢٧٩. أشرطة شرح صحيح البحاري - الشيخ / عبد الحسن العباد

٠ ٢٨٠ أشرطة شرح العقيدة الواسطية الشيخ /صالح بن عبد الله العبود .

٢٨١.أشرطة شرح عمدة الأحكام في الفقه الحنبلي –الشيخ /محمد بن محمد المختار .

. ٢٨٢ أشرطة شرح فتح المحيد الشيخ اعلى بن ناصر فقيهي .

٢٨٣. أشرطة اللؤلؤ والمرجان الشيخ / عبد المحسن العباد

٢٨٤. أشرطة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة الشيخ /صالح السحيمي .

#### (الاستفتاء)

. ٢٨٥. استفتاء مع الشيخ / صالح بن سعد السحيمي - حفظه الله تعالى - .

٢٨٦. استفتاء مع الشيخ / عبد القادر شيبة الحمد - حفظه الله تعالى - .

٢٨٧. استفتاء مع الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله الفالح - حفظه الله تعالى - .

٢٨٨. استفتاء مع الأحت/ اعتماد بنت محمد الجبلاوي .

٢٨٩. استفتاء لقسم الصيانة بالجسجد النبوي الشريف.

## فمرس الموضوعات.

| i          | الإهداء                                                             | 1    |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| ب          | الشكر والتقدير                                                      | ٠٢.  |
| ١          | المقدمة                                                             | ٠,٣  |
| ٣          | أهمية الموضوع                                                       | ٤.   |
| ٤          | أسباب الاختيار                                                      | .0   |
| 0          | أهداف البحث                                                         | , ۲, |
| ٥          | تساؤلات البحث                                                       | ٠,٧  |
| ٦          | حدود البحث                                                          | ٠.٨  |
| Y          | الدراسات السابقة                                                    | . 9  |
| ٩          | منهج البحث                                                          | ٠١.  |
| ١٢         | موضوعات البحث                                                       | .11  |
| 16         | الفصل التمهيدي                                                      | .11  |
| 1 8        | المبحث الأول : مكانة المسجد النبوي في الدعوة إلى الله في عهد النبوة | .18  |
| ۱٧         | تمهيد للمبحث الأول                                                  | ٠١٤  |
| ۱۸         | المطلب الأول : مفهوم المسجد                                         | .10  |
| ١٨         | تعريف المسجد في اللغة                                               | -17  |
| ١٨         | تعريف المسجد في الاصطلاح                                            | .17  |
| ۲.         | المطلب الثاني : أهمية المسجد في الإسلام                             | ۸۱.  |
| 7 £        | المطلب الثالث : مكانة المسجد النبوي الشريف في الإسلام               | .19  |
| 44         | المطلب الرابع: وظائف المسجد النبوي في عهد النبوة                    | ٠٢٠  |
| 7-7-       | وظيفته في تصحيح العقيدة                                             | ۱۲.  |
| k. 1       | وظيفته في تعليم العبادات العملية                                    | .77  |
| ۴٦         | وظيفته في إعداد الجيوش للجهاد                                       | ۲۲.  |
| <b>T</b> 9 | وظيفته في الحكم بين الناس                                           | ٤٢.  |

| ξ \    | ٢٥. وظيفته في مساعدة المحتاجين والفقراء من المسلمين                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣     | ٢٦. وظيفته في علاج المرضى والمصابين                                             |
| ٤٤     | ۲۷. وظیفته فی استقبال الوفود                                                    |
| ٤٦     | ۲۸. وظیفته في عقد الشوري والبيعة                                                |
| ٤٧     | ٢٩. المبحث الثاني : تطور:وظيفة المسجد النبوي بعد التوسعة الأخيرة                |
| ٤٧     | ٣٠. المطلب الأول: عمارة المسجد النبوي عبر العصور                                |
| ٤٧     | ٣١. أولاً :بناء المسجد في زُمن النبوة                                           |
| ٤٩     | ٣٢. ثانياً : الزيادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم                            |
| النبوي | ٣٣. ثَالثاً: الدروس الدعوية المستفادة من توسعة النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد  |
| ٥.     | الشريف                                                                          |
| ٥١     | ٣٤. رابعاً : المسجد النبوي وتوسعاته في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه         |
| ٥٢     | ٣٥. خامساً: توسعة المسجد في عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه                      |
| ٥٢     | ٣٦. سادساً: توسعة المسجد النبوي في العهد الأموي                                 |
| 0 8    | ٣٧. سابعاً: توسعة المسجد النبوي في العهد العباسي                                |
| ٥٤     | ٣٨. ثامناً: توسعة المسجد النبوي في عهد المماليك                                 |
| ي ٥٥   | ٣٩. تاسعًا : الحريق الثاني للمسجد النبوي وعمارته وتوسعته في عهد الأشرف قايتبا   |
| ٥٦     | ٤٠. عاشراً : توسعة المسجد النبوي في عهد العثماني                                |
| دية    | ١٤. المطلب الثاني : توسعة المسجد النبوي في العهد السعودي قبل التوسعة السعو      |
| ٥٨     | الكبرى                                                                          |
|        | ٤٢. أولاً : إصلاحات وترميمات في عهد جلالة الملك عبد العزيز من عام ١٣٤٨ -        |
| ٥٨     | ٤٥٣/هـ_                                                                         |
| ٥٨     | ٤٣. ثانياً: التوسعة السعودية الأولى للمسجد النبوي                               |
| ۵٩.    | ٤٤. ثالثاً: توسعة الحرم النبوي في عهد الملك فيصل التوسعة الثانية )              |
| ير     | ٤٥. رابعاً: التوسعة السعودية الثالثة للمسجد النبوي في عهد الملك خالد بن عبد الع |
| 4      | !                                                                               |

| الحرمين | المطلب الثالث: التوسعة العظيمة للمسجد النبوي الشريف في عهد خادم             | . ٤٦    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 41      | المشريفين                                                                   |         |
| 7.1     | تمهيد                                                                       | . ٤٧    |
| 71      | أولاً : أهداف التوسعة                                                       | ۸۶.     |
| ٦٢      | ثانيًا : بشائر التوسعة السعودية الكبرى                                      | . ٤٩    |
| 75      | ثالثاً : البدء في البناء واكتماله                                           | .0.     |
| ٦٣      | رابعاً : وصف عام لمبنى التوسعة السعودية الكبرى ( وصف التوسعة المكانية       | .01     |
| ٦٤      | خامساً : وصف الدور الأرضي بعد التوسعة السعودية الكبرى                       | .07     |
| ٦٤      | سادساً : إجمالي مساحة المسجد بعد التوسعة السعودية الكبرى                    | .٥٣     |
| 70      | سابعاً : الأبواب المخصصة لدخول الرجال .                                     | ,0 &    |
| דד      | ثامناً : مصلى النساء في المسجد النبوي                                       | .00     |
| 77      | أقسام مصلى النساء                                                           | ۰٥٦     |
| ٦٦      | الأبواب المخصصة لدخول النساء                                                | ٧٥,     |
| ٦٧      | تاسعاً : القباب المتحركة                                                    | ۸۵.     |
| ٦٧      | عاشراً: توسعة شبكة الصوت وأثرها في الدعوة                                   | ۰٥٩     |
| 79      | الحادي عشر: شبكة أجهزة تسجيل حلقات الدروس الرئيسة                           | .7.     |
| ٧.      | الثاني عشر : ملخص أهم النقاط في التوسعة                                     | 17.     |
| ظيفته   | الثالث عشر : مُوازَننة وظيفة المسجد النبوي في الدعوة بعد التوسعة الأخيرة بو | .77     |
| 77      | قبلها .                                                                     |         |
| ٧٤      | المبحث الثالث : الجهات القائمة بالدعوة إلى الله في المسجد النبوي            | .77     |
| ٧٤      | ئے ہے۔                                                                      | . ٦ ٤   |
| -       |                                                                             |         |
| داخس    | المطلب الأول: الجهات القائمة بالدعوة إلى الله تعالى في المسجد النبوي من     | .70     |
| ٧٨      | السجد .                                                                     | . , , , |
| ٧٨      | أولاً : إدارة التوحيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف                        | ٢٢.     |

| V9                    | ٦٧. نانياً : أعمال إدارة التوجيه والإرشاد ممثلة في الإدارات التابعة لها |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۸٠                    | ٦٨. ثالثاً : هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي        |
| ٨١                    | ٦٩. أعمال هيئة الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي           |
| ج <i>وي من خ</i> ارجه | ٧٠. المطلب الثاني: الجهات القائمة بالدعوة إلى الله تعالى في المسجد الد  |
| A* : '                |                                                                         |
| ۸۲ :                  | ٧١. أولاً : الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة .                      |
| ٨٢                    | ٧٢. أ) التعريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة                      |
| · <b>٨</b> Ϋ́         | ب) نشاط الجامعة الدعوي في المسجد النبوي                                 |
| ٨٣                    | ٧٣. ثانياً : الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم .                     |
| ۸۳                    | ٧٤. أ) الإنشاء .                                                        |
| ٨٣                    | ٧٥. ب) النشاط الدعوي                                                    |
| ٨٤                    | ٧٦. ثالثاً : زيارة بعض العلماء من أعضاء اللحنة الدائمة                  |
| ٨٥                    | ٧٧. المبحث الرابع : أهميَّة الوسائل في الدعوة إلى الله تعالى .          |
| ٨٥                    | ٧٨. المطلب الأول : تعريف الوسائل المدعوية .                             |
| ٨٥ :                  | ٧٩. أولاً : تعريف الوسائل في اللغة .                                    |
| ٨٧                    | ٨٠. ثانياً : تعريف الوسائل في الاصطلاح .                                |
| ٨٨                    | ٨١. تعريف الدعوة في اللغة .                                             |
|                       |                                                                         |
| ۹۱                    | ٨٢. ثانيا: التعريف في الأصطلاح                                          |
| 94                    | ٨٤. المطلب الثاني : ضوابط وسائل الدعوة إلى الله تعالى .                 |
| 40 :                  | ٨٥. أولاً : وسيلة القول .                                               |
| ĄV                    | ٨٦. أهم الميادين الدعوية التي يبرز فيها القول كوسيلة دعوية .            |
| 9.1                   | ٨٧. الضوابط في الوسائل الدعوية .                                        |
| 1.1.                  | ٨٨. ثانياً : وسبلة الكتابة إ                                            |
| 1.1                   | ٨٩. المطلب الثالث : فضل الدعوة إلى الله وحكمها.                         |

| THE RESERVE TO A PARTY OF THE P | , маним и маним |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩٠. أولاً : حكم الدعوة إلى الله تعالى.                                                                          |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩١. أدلة القائلين بأن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم .                                                     |
| ١.٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩٢. أدلة القائلين بأن الدعوة فرض كفاية .                                                                        |
| ١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩٣. مناقشة الأدلة القائلين بأن الدعوة إلى الله فرض عين .                                                        |
| ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩٤. مناقشة أدلة القائلين بأن الدعوة إلى الله فرض كفاية .                                                        |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩٥. الترجيع بين الأدلة .                                                                                        |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩٦. الحالات التي يتفق فيها العلماء على أن الدعوة فرض عين . *                                                    |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩٧. أهم نقاط الخلاف .                                                                                           |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ثانياً : فضل الدعوة إلى الله تعالى.                                                                             |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩٨. المطلب الرابع : شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .                                                      |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩٩. شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحالاته .                                                              |
| 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠١. الحالة الأولى : أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحب .                                            |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠١. الحالة الثانية : يكون الإنكار فيها مكروهاً                                                                 |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠٢. الحالة الثالثة : التي يكون الأمر فيها والإنكار محرماً                                                      |
| لنبوي الشريف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٠٣. الفصل الأول: الوسائل المباشرة في الدعوة إلى الله في المسجد ا                                               |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠٤. المبحث الأول : التدريس .                                                                                   |
| أهميته في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٠٥. المطلب الأول: تدريس القرآن الكريم وتفسيره في المسجد النبوي و                                               |
| ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الدعوة .                                                                                                        |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠٦. فضائل القرآن                                                                                               |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله الله المريس القرآن الكريم في المسجد النبوي                                                                 |
| ١٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠٨. أقسام تعليم القرآن الكريم في المسحد النبوي                                                                 |
| ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠٩. حلقات تحميظ القرآن الكريم من حبت الإشراف                                                                   |
| 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | في قسم الرجال .                                                                                                 |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١١٠. حلقات تحفيظ القرآن في قسم النساء .                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |

| 177           | ١١١. ثانياً: تفسير القرآن الكريم                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٨ :         | ١١٢. كتب التفسير التي درست بالمسحد النبوي                              |
| المسجد النبوي | ١١٣. المطلب الثاني : الحديث الشريف وأهميته في الدعوة إلى الله في       |
| 189           | الشريف . المشريف .                                                     |
| 1 2 1         | ١١٤.١١٤ الأدلة على وجوب طاعة لرسول صلى الله عليه وسلم                  |
| 1 2 1         | ١١٠١ الأدلة على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن .       |
| 127           | ١١٦. الأدلة على الإتباع من السنة.                                      |
| 1277.         | ١١٧. أهم كتب الحديث التي شرحت في المسجد النبوي .                       |
| 184.          | ١١٨.الكتب التي شرحت في مصطلح الحديث والشمائل والسيرة .                 |
| إلى الله ١٥٠  | ١١٩. المطلب الثالث : دروس العقيدة في المسجد النبوي وأهميتها في الدعوة  |
| 10.           | ١٢٠. تعريف العقيدة في اللغة والشرع .                                   |
| 100           | ١٢١. أهم الكتب التي درست في العقيدة .                                  |
| ، الدعوة إلى  | ١٢٢. المطلب الرابع: تدريس الأحكام الفقهية في المسجد النبوي وأهميتها في |
| 109           | الله الله الله الله الله الله الله الله                                |
| 109           | ١٢٣. تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح.                                   |
| 171           | ١٢٤.النصوص الدالة على وإجوب تعلم الشريعة .                             |
| 171           | ١٢٥. أولاً: النصوص من القرآن .                                         |
| 177           | ١٢٦. ثانياً: أهمية الفقه في البسنة.                                    |
| 178           | ١٢٧. أهم كتب الفقه التي شرحت في أصول الفقه وفقه المذاهب والفقه العام   |
| 177           | ١٢٨. المبحث الثاني الخطب                                               |
| 177 :         | ۹۲۱، تمهید ،                                                           |
| ۱٦٨           | ١٣٠. المطلب الأول!: الخطب وأهميتها في الدعوة إلى الله تعالى .          |
| 174           | ١٣١. تعريف الخطابة في اللغة والاصطلاح .                                |
| ١٧٢ .         | ١٣٢. أهم شروط الخطيب .                                                 |
| 177           | ١٣٣. ألفاظ ذات صلة بالخطلة .                                           |

| ۱۷۳      | ١٣٤. أدلة وجوب صلاة الجمعة جماعة على الرجال القادرين من القرآن والسنة       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ب الدعوة | ١٣٥. المطلب الثاني : الخطب المقررة لأصول الدين في المسجد النبوي وأهميتها فِ |
| 149      | إلى الله .                                                                  |
| ، الله   | ١٣٦. المطلب الثالث: الخطب الوعظية في المسجد النبوي وأهميتها في الدعوة إلى   |
| 146      | الشريف.                                                                     |
| ١٨٤      | ١٣٧. تعريف الوعظ في اللغة والاصطلاح .                                       |
| 197      | ١٣٨. أقسام الخطب الوعظية .                                                  |
| 198      | ١٣٩. المبحث الثالث: الاحتساب.                                               |
| 198      | ١٤٠. تعريف الاحتساب في اللغة والاصطلاح .                                    |
| 196      | ١٤١. المطلب الثاني : الاحتساب في المسجد النبوي في قسم الرجال .              |
| 194      | ١٤٢. أصناف الناس في الشفاعة                                                 |
| 191      | ١٤٣. أنواع الشفاعة .                                                        |
| 7.7      | ١٤٤. شروط قبول كلمة ( لا إله إلا الله )                                     |
| ٧١.      | ١٤٥. المطلب الثالث: الاحتساب في المسجد النبوي في قسم النساء .               |
| 717      | ١٤٦. الفصل الثاني : الوسائل غير المباشرة في الدعوة إلى الله تعالى .         |
| 715      | ۱٤۷. تـمهـيـد.                                                              |
| 717      | ١٤٨ . من فوائد الكتاب في الدعوة إلى الله تعالى .                            |
| 717      | ١٤٩. فوائد دعوية من كتب النبي صلى الله عليه وسلم .                          |
| 77.      | ١٥٠. المبحث الأول : توزيع المصاحف والكتب                                    |
| ***      | ١٥١. المطلب الأول: توزيع المصاحف.                                           |
| 770      | ١٥٢. أهم لمهام التي تقوم بما إدارة شؤون المصاحف بالمسجد النبوي .            |
| **^      | ١٥٣. المطلب الثاني: توزيع الكتب والكتيبات على الزائرين للمسجد النبوي        |
| 777      | ٤ ٥ ١ . التوزيع عن طريق مكتبة المسجد النبوي في قسم الرجال                   |
| 377      | ١٥٥. إحصائية بما ورعبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي  |
|          |                                                                             |

| 797          | ١٥٦.ما وزعته المكتبة النسائية بالمسجد النبوي                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 1        | ١٥٧. المبحث الثاني : مكتبات المسجد النبوي                               |
| شاطها الدعوي | ١٥٨. المطلب الأول : المكتبَّة المقروءة في قسم الرجال الإنشاء والتطور ون |
| 7 £ 1        |                                                                         |
| 7 2 1        | ١٥٩.الإنشاء والتطور                                                     |
| 727          | ١٦٠. مدراء المكتبة منذ إنشائها حتى وقت إعداد هذا البحث .                |
| 7 £ £        | ١٦١. مراحل تطور المكتبة .                                               |
|              |                                                                         |
| 7 8 8        | ١٦٢. أهم الأنشطة الدعوية التي تقوم كما المكتبة المقروءة في قسم الرجال   |
| طور والنشاط  | ١٦٣. المطلب الثاني: المكتبة المقروءة في قسم النساء ، الإنشاء وال        |
| 701          | الدعوي .                                                                |
| 707          | ١٦٤. التطورات التي مرت ١٩ المكتبة النسائية                              |
| Y07 :        | ١٦٥. أنشطة المكتبة الدعوية                                              |
| Y00 4        | ١٦٦. المطلب الثالث :المكتبة الصوتية ، الإنشاء والتطور والنشاط الدعوي    |
| 707          | ١٦٧.من مميزات الشريط الكاسيت بوصفه وسيلة دعوية                          |
| Y0Y .        | ١٦٨. أولا : إنشاء المكتبة الصُّوتية في المسجد النبوي الشريف .           |
| Y01          | ١٦٩. الأنشطة الدعوية للمكتبة الصوتية .                                  |
| 777          | ٠١٧. المبحث الثالث : إصدار النشرات والتوجيهات .                         |
| ار المسجد    | ١٧١. المطلب الأول:أهمية مراعاة مقتضى الحال بإصدار ما يناسب حال زو       |
| 777          | النبوي.                                                                 |
| 777          | ١٧٢. أولا مراعاة أحوال المدعوين ببعثة الأنبياء عليهم السلام.            |
| 777          | ١٧٣. ثانيا : مراعاة أحوال الهدعوين في نزول القران الكريم .              |
| 778.         | ١٧٤. مراعاة أحوال المدعوين في ترتيب نزول القرآن الكريم                  |
|              | ١٧٥. ثالثا : استخدام النبي طلى الله عليه وسلم عدة طرق للدعوة            |

| 777   | ١٧٦. رابعا: مراعاة أحوال المدعوين بتشريع الرخص في أوقات وأحوال معينة.        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ري    | ١٧٧. المطلب الثاني : أهم النشرات والتوجيهات التي صدرت عن المسجد النب         |
| 779   | وموضوعاتها .                                                                 |
| ۲۷.   | ١٧٨.النشرة الأولى عن التوسل المشروع والتوسل الممنوع .                        |
| ۲٧.   | ١٧٩.التوسل المشروع وأنواعه                                                   |
| ۲۷.   | ١٨٠.التوسل الممنوع وأنواعه                                                   |
| 7 7 2 | ١٨١. ثانياً : منشورة عن البدع الرجبية .                                      |
| 777   | ١٨٢. ثالثاً :منشورات بمناسبة شهر رمضان .                                     |
| 7 7 7 | ١٨٣.رابعاً : منشورة عن سنن إندثرت يجب إحياءها .                              |
| 747   | ١٨٤.خامساً : منشورة عن صفة الحج .                                            |
| ۲۸۰ د | ١٨٥. سادسا: توجيهات من نائب الرئيس العام للمسجد النبوي الشريف للزائرات       |
| ۲۸۳   | ١٨٦. سابعا: أهم المنشورات التي صدرت عن المكتبة النسائية بالمسجد النبوي.      |
| 7.77  | ١٨٧. الفصل الثالث: آثار الوسائل الدعوية.                                     |
| 7.7   | ۱۸۸. تمهید .                                                                 |
| ۲۸۳   | ١٨٩. تعريف الآثار في اللغة والاصطلاح.                                        |
| 7.4.7 | ٩٠. المبحث الأول : أثر الوسائل الدعوية في المسائل العقدية .                  |
| ۲۸۲   | ١٩١. تمهيد .                                                                 |
| YAA   | ١٩٢. المطلب الأول: الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشوك وأهله                |
| 7.1.7 | ١٩٣.أ): الدعوة إلى التوحيد الخالص والبراءة من الشرك وأهله .                  |
| 791   | ١٩٤. ب) :من لوازم العقيدة الصحيحة معرفة الشرك والبعد عنه                     |
| ٣.١   | ١٩٥. المطلب الثاني : الدعوة إلى الاجتماع                                     |
| ٣.١.  | ١٩٦. أولاً : الدعوة إلى الاجتماع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم |
| ٣.٥   | ١٩٧. ثَانياً : دحض الشبه اليّي يثيرها أهل الأهواء حول القرآن والسنة .        |
| 7.7   | ١٩٨. المطلب الثالث : وجوب طاعة ولي الأمر .                                   |

| AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF | <del>. A M X Periodo de la compació de l</del> |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المبحث الثاني : أثرها في الأحكام الفقهية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .199                                                                |
| T17 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غهيد .                                                              |
| Y1Y!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المطلب الأول أثرها في إقامة الصلاة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . ۲ • •                                                             |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المطلب الثاني : أثرها في المحافظة على أداء الزكاة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المطلب الثالث : أثرها في أداء الحج .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 7 . 7                                                             |
| TTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المطلب الرابع أثرها في الصوم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| السلوك . ٣٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المبحث الثالث : أثر الوسائل الدعوية في جانب الأخلاق وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .7 • £                                                              |
| 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تــهــ                                                              |
| لى الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لب الأول : أثر الوسائل الدعوية في الحث على تربية النشء عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، ۲ . المطا                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.                                                                  |
| 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1-cm                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نة .<br>المطلب الثاني : أثر الوسائل الدعوية في الحث على مكارم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ۲ • ٦                                                             |
| الأخلاق ونبذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المطلب الثاني: أثر الوسائل الدعوية في الحث على مكارم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۰٦.<br>رذا                                                         |
| الأخلاق ونبذ<br>۳۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المطلب الثاني: أثر الوسائل الدعوية في الحث على مكارم اللها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>۲۰٦</b> .<br>رذا <i>أ</i><br>۲۰۷. أولاً                          |
| الأخلاق ونبذ<br>۳۵۷<br>۳۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المطلب الثاني: أثر الوسائل الدعوية في الحث على مكارم اللها.<br>المها.<br>: الحث على الأخلاق الحسنة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۰۶.<br>رفاهٔ<br>۲۰۷. أولاً<br>۲۰۸. ثانياً                          |
| الأخلاق ونبذ<br>۲۵۷<br>۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المطلب الثاني: أثر الوسائل الدعوية في الحث على مكارم اللها. اللها. الحث على الأخلاق الحسنة . الحث على الأخلاق الحسنة . الحث على حسن التعامل مع الآخرين والصبر على أذاهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۰۶.<br>رفائ<br>۲۰۷. أولاً<br>۲۰۸. ثانياً                           |
| الأخلاق ونبذ<br>۲۵۷<br>۲۵۷<br>۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المطلب الثاني: أثر الوسائل الدعوية في الحث على مكارم اللها. الحث على الأخلاق الحسنة . الحث على حسن التعامل مع الآخرين والصبر على أذاهم . الدعوة إلى خلق الحياء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۰۹.<br>رفائ<br>۲۰۷. أولاً<br>۲۰۸. ثانياً<br>۲۰۹. ثالثاً            |
| الأخلاق ونبذ<br>۲۵۷<br>۲۵۷<br>۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المطلب الثاني: أثر الوسائل الدعوية في الحث على مكارم اللها. الحث على الأخلاق الحسنة . الحث على حسن التعامل مع الآخرين والصبر على أذاهم . الدعوة إلى خلق الحياء . الدعوة الإسلام على الضروريات الخمس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۰۹.<br>رفائ<br>۲۰۷. أولاً<br>۲۰۸. ثانياً<br>۲۰۹. ثالثاً            |
| الأخلاق ونبذ<br>۳۵۷<br>۳۵۷<br>۳۵۸<br>۳۲۷<br>الصفح عن المسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المطلب الثاني: أثر الوسائل الدعوية في الحث على مكارم اللها. الحث على الأخلاق الحسنة . الحث على حسن التعامل مع الآخرين والصبر على أذاهم . الدعوة إلى خلق الحياء . الدعوة الإسلام على الضروريات الخمس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۰۹.<br>رفائ<br>۲۰۷. أولاً<br>۲۰۸. ثانياً<br>۲۰۹. ثالثاً            |
| الأخلاق ونبذ<br>۳۵۷<br>۳۵۷<br>۳۵۸<br>۳۲۷<br>الصفح عن المسي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المطلب الثاني: أثر الوسائل الدعوية في الحث على مكارم اللها.  الحث على الأخلاق الحسنة .  الحث على حسن التعامل مع الآخرين والصبر على أذاهم .  الدعوة إلى خلق الحياء .  الدعوة إلى حلق الحياء .  ا عافظة الإسلام على الضروريات الحمس .  الطلب الثالث : أثر الوسائل الدعوية في الحث على العفو والمسلم الحات على العفو والمسلم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۰۹.<br>۲۰۷. أولاً<br>۲۰۸. ثانياً<br>۲۰۹. ثانياً                    |
| الأخلاق ونبذ<br>۳۵۷<br>۳۵۷<br>۳۵۸<br>۳۲۷<br>الصفح عن المسي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المطلب الثاني: أثر الوسائل الدعوية في الحث على مكارم اللها.  الحث على الأخلاق الحسنة .  الحث على حسن التعامل مع الآخرين والصبر على أذاهم .  الدعوة إلى خلق الحياء .  الدعوة الإسلام على الضروريات الخمس .  الطلب الثالث : أثر الوسائل الدعوية في الحث على العفو والله الخات على العفو والماد .  الخات مة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۰۹. رفاهٔ<br>۲۰۷. أولاً<br>۲۰۸. ثانياً<br>۲۰۹. ثالثاً<br>۲۱۹. رابع |

| 444       | ٢١٦. الفهارس.               |
|-----------|-----------------------------|
| ۳۸۲       | ۲۱۷. فهرس الآيات .          |
| <b>~9</b> | ٢١٨. فهرس الأحاديث .        |
| 2 · Y     | ٢١٩. فهرس الآثار .          |
| ٤١.       | ٢٢٠. فهرس الأعلام .         |
| ٤١٧       | ٢٢١.فهرس المصادر والمراجع . |
| 110       | ٢٢٢.فهرس الموضوعات .        |